verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

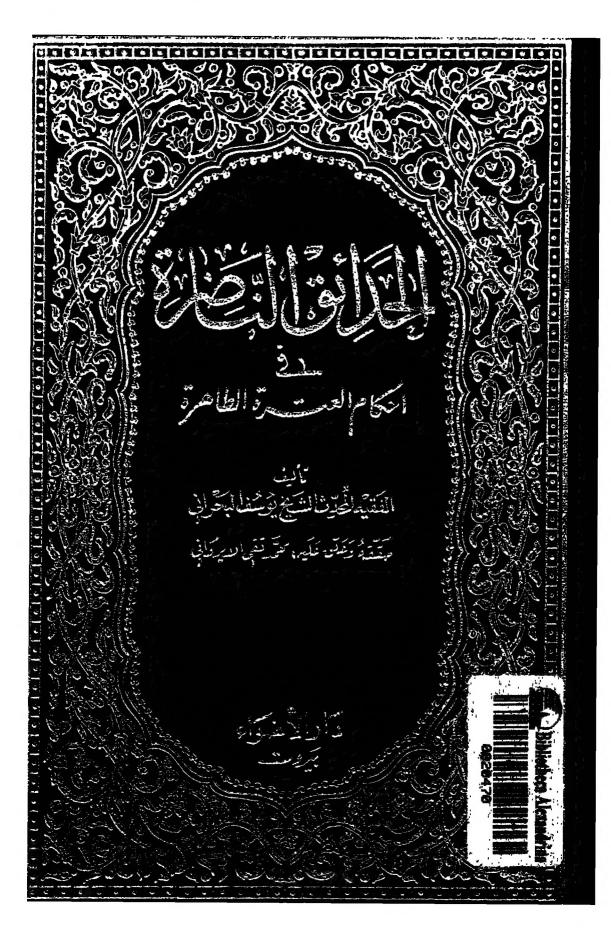



| ية السامة الكتبة الاسكسدية                      | الم        |
|-------------------------------------------------|------------|
| م التمنيف : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رة         |
| م التسجيل: ٧٠٢٧                                 | ر <b>ة</b> |





# المارية المامرة الطاهرة

تأليفت الفَ عَبْهُ الحُدَّثُ الشَّيخ بُوسف الجُرَّان النوفي سلطالنذ مجرة

جَقَّقُهُ وَعَلَّقَ عَلَيْه ، جِحَدَدَتَقِي الايترواني

الجرنة الأول

وارالأضواء بييد • يستاد الطبعة الثانية مصحمة جسمنع المتونث عنوظت ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ مر

دارالأضواء

بَيرون - المنبَيره - سنتاره عبدالله الحاق - بناية الهمطة من وب، ١٥/٤٠ - برقيا النبيره - حسنكر

### بستب إلله الرَّخ إلرَّح إلرَّح بن

#### كلمة الناشر للطبعة الأولى

الحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطبيين الطاهرين.
و بعد فان دار الكتب الاسلامية \_ في النجف الاشرف. التي وقفت نفسها على خدمة العترة الطاهرة آل البيت عليهم السلام ، واحياه شريعتهم بطبع آثارهم واحكامهم ونشرها بين الناس . باسلوب محقق بلائم العصر الحاضر ويساير النهج الطباعي الحديث \_

تضيف اليوم - الى جملة ما جددت طباعته من الكتب المعتمدة فى الفقه والاصول والحديث والتفسير والاخلاق - كتاب ( الحدائق الناضرة في احكام المعترة الطاهرة ) لمؤلفه العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني ( قدس سره ) وهو من الكتب الفقهة القيمة التي لها مكانتها السامية لدى الفقها، ، ويحتاج اليها العالم الفقيه في مقام مماجعته وبحوثه لتفهم الأحكام واستنباطها ، بعد ان عزت نسخه على كثرتها وعلى الرغم من اغلاطها .

وقد طلبنا ــ من حضرة العلامة الكبير سماحة الحجة الشيخ محمد تتي الابرواني ادام الله ظله عد القيام بتحقيقه والتعليق عليه وتخريج احاديثه على كتاب ( وسائل الشيعة المى تحصيل مسائل الشريعة ) الذي يعتبر المرجع الوحيد للفقهاء في معرفة الاحاديث

الواردة فى الاحكام الشرعية ، كما طلبنا من سماحته الاشراف على طبعه وتصحيحه ، فاجابنا الى ذلك على ما هو عليه من كثرة الاعمال . اهماماً منه بهذا المشروع الديني الجليل ، وتقديراً لجهودنا في هذا السبيل ، وقد بذل غاية جهده في التحقيق والتعليق والمقابلة على عدة نسخ خطية ومطبوعــة ، فخرج الجزء الأول منه ـ وهو يشتمل على المقدمات وأحكام المياه ـ على أحسن تنظيم وادقه ، خالياً من الاغلاط إلا ما زاغ عنه البصر . ومنه تعالى نستمد المعونة والتوفيق لاخراج سائر الاجزاء .

وفي الحتام اتقدم الى سماحته بوافر الشكر والامتنان . سائلاً المولى ان يمده بالعون والتوفيق ، والى حضرة البحائة المحقق سماحة الحجة السيد عبدالرزاق المقرم دامت بركاته جزيل الشكر على ما قدمه من خدمات علمية ، وما ساهم فيه من مراجعة بعض المصادر وضبطها ، كما واني لا انسى تقديم الشكر لفضيلة الاستاذ الاسدى المحترم مدير مطبعة (النجف) على ما بذله من جهود في سبيل اتقان طباعة هذا الكتاب . والحد لله اولا وآخراً ، والصلاة والسلام على خير خلقه محد وآله الاطهار .

1444/1/1.

الحاج الشيخ على الاخوندي ماحب دار الكتب الاسلاميـــة في النجف الاشرف مياة

شيخنا

العالم ألمارع الفعيه لمحرث ويتعبراني

قلس سرلا

المتوفى سنة ١١٨٦

بق\_لم

السيد عبدالعزيز الطباطبائي

# وسنسه الدارحمن ارحمي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد سيدالمرسلين وآله الطاهرين

# تمهيد

مضت علينا اجيال وقرون منذ عصر التابعين وعهد الصادقين ( عليهم السلام ) الى يومنا هذا وتاريخنا العلمي حافل بابطال عز نظيرهم في جهادهم الديني واداء رسالتهم الى المجتمع ، فقد نبغ منا علماء فطاحل وافذاذ محققون واعلام جهابذة مشاركون في العلوم .

والأجيال على ذلك متسلسلة والقرون متنابعة ، وفى كل خلف عدول من امة عدد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ينفون عن دينه تأويل المبطئين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين (١) فلو قرآت تأريخهم ( قدس الله ارواحهم ) لوجدتهم فى كل عصر وجيل قد أدوا رسالتهم ، ونهضوا بأعباء واجبهم الديني ، وخدموا العلم والدين والانسانية بكتبهم ومؤلفاتهم ، واقلامهم واقدامهم ، وبيانهم وبنانهم ، وجهادهم المتواصل وجهودهم الجبارة ، و نضالهم و نصالهم ، وجميع ما آتاهم الله من حول وطول ، ولذلك سطعت آثارهم في سماء الحجد والشرف وافق الرفعة والعظمة ، كالنجوم الزاهرة والكواكب النيرة والشهب الثاقبة . فجزاهم الله عن نبيه وعن دينه وعن امته خيراً .

<sup>(</sup>۱) ایماز الی الاحادیث التی وردت فی هذا المعنی : منها ـ ما رواه الکشی باسناده عن ابی عدالله ( علیه السلام ) عن رسول الله ( صلی الله علیه وآله ) قال : . بجمل هذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنه تأویل المبطلین . . ، ورواه العلامة المجلسی ( قدس سره ) فی بحاره ج ۲ ص ۹۶ من طبعة سنة ۲۳۷۰.

وان آثارهم لتتفاوت فيا بينها في الحاود والقبول . اذ الحظوظ تتفاوت في شتى النواحي ، والانصباء تختلف في مختلف المراحل والشؤون ، فترى من بين تلك الكتب والؤلفات كتباً حظيت بالنصيب الاوفر والكيل الاوفى من القبول ، فتلقتها الاوساط العلمية بكل ولع وشعف ، ورجالات العلم والدين بكل أكبار واعجاب ، وتداولتها اندية العلم درسا وتدريسا وتدقيقاً وتحقيقاً ، وتناولتها ابدي العلماء نقداً ودفاعاً وشرحاً وتحشية . فكأن المولى (جل شأنه) قد طبعها بطابع القبول ووسمها بسمة الحلود ، فلا تعرف الدثور والبلى ولاالدرس والعفاء ، بل تزداد نضارة وجلالا وبهاء بمرور الدهور .

وان في الطليعة من تلك الكتب كتابنا هذا المثل للطبع ( الحدائق الناضرة في احكام المترة الطاهرة ) لمؤلفه الفقيه المحقق والمحدث المتتبع ، الشيخ يوسف البحراني الدرازي ، فقد طبقت شهرته الآفاق ، وملا دويه الارجاء ، ودوى رجعه في الحافقين ، وراح صداه يرن في الاسماع ويصك المسامع ويأخذ بمجامع القلوب ، وناهيك به شهرة ان صار معرفا لمؤلفه الشهير ، فلم يكد شيخنا المحدث البحراني يعرف ويعر في ولا يذكر ويميز إلا بقولم عنه « صاحب الحدائق » .

اما الكتاب فسيوافيك بحث ضاف عنه فيا نعقده (حول كتاب الحداثق). واما مؤلفه فاليك شيئًا من ترجته :

#### ئىپ، ومولدە :

هو الفقيه العظيم والمحدث الكبير الشيخ يوسف نجل العلامة الكبير الحجة العام الاوحد الشيخ احمد بن ابراهيم بن احمد بن صالح بن احمد بن احمد بن احمد بن عطية بن شيبة الدرازي البحراني .

كان مولده بقرية (ماحوز) حيث كان قد هاجر شيخنا الاوحد الشيخ أحمد

(والد المؤلف) من موطنه (دراز) اليها لينهي دراسته العالية على شيخه المحقق الكبير الشيخ سليان الماحوزي ، وكان قد حمل معه عياله ، فالتى رحله مستوطناً هناك عاكفاً على الأخذ والتحصيل من شيخه المومأ اليه ، وفي مدة استقامته ولد له شيخنا المؤلف عام ١١٠٧.

#### عياته

نشأته \_ دراسته \_ تخرجه :

وحيث كان اول ذكر ولد لابيه ، اختص به جده لابيه التاجر الصالح الكريم الماج ابراهيم (وكان تاجراً له سفن وعمال يمتهن غوص اللؤاؤ، ويتعاطى تجارته واصداره) فشب ودرج فى حجر جده البار ، ونشأ وترعرع تحت كلاءته ، فاحضر له معلماً في البيت يعلمه القراءة والسكتابة حتى اتقنعا ، فقام والده بتد ريبه وتربيته بكل عطف وحنان ، وتصدى لتدريسه وتعليمه ، وتولى ذلك بنفسه محافظاً عليه يوليه عنايته وتوجيه ، فطفق يلتي عليه الدروس الآلية ، ويملي عليه المبادى، ويعلم عنايته وتوجيه ، فطفق يلتي عليه الدروس الآلية ، ويملي عليه المبادى، ويعلم المعربية . ويغي عليه المبادى، ويعلم المعربية . ويغيض عليه العلوم الادبية وغير الادبية ، حتى اكملها ومهر فيها ، وحاز مكانته السامية فى فنون الادب وتضلعه التام في علوم البلاغة . وسوف نستوفي البحث عنه فيا نعقده حول ( أدبه ) .

واستمر على ذلك يقرأ على والده ويستقى من منهله المذب ونميره الصافي الى ان خسرته الامة عامة وخسره هو خاصة ( تفمده الله برحمته ) .

وان حياة شيخنا المؤلف (قدس سره) ملؤها البلايا والفتن والرزايا والحن . فكأنه قدر عليه منأول يومه ان يكون غرضاً للآفات والنكبات ، ففوقاليه الدهر نبال المصائب وسهام النوائب منذ نعومة اظفاره وابنا حل وارتحل الى ان وافاد الاجل وهو في خلال ذلك كله مكب على دراسته مجد في اشتغاله مهتم بتآليفه .

فنا إن مضت من عمره خس سنين إلا وابتدأت الفتن والاضطرابات والحوادث الداخلية في بلاده (البحرين) فوقعت الحروب القبلية بين القبيلتين (الهولة) و(العتوب) وطفوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، واستمرت هي وتبعاتها سنين .

ولما تنتهى هذه المشكلة ، ولم يكد ينجو منها أهل البحرين إلا ودهوا باعظم منها وأشد وأخزى ، الا وهي هجات الحوارج على البحرين كرة بعد اخرى ، حتى اذا كانت السنة الثالثة حاصر وها واحتلوها عنوة ، فكانت وقعة عظمى وداهية دها، ، لما وقع من عظيم القتل والسلب والنهب وسفك الدما، وتلف الاموال . حتى اضطر وجها البلد وزعماؤها الى الجلاء عن اوطانهم فارين بعيالهم منجين انفسهم ، ومنهم : والد المؤلف ، فقد هاجر بعائلته الى القطيف وخلف اكبر ولده ( المؤلف ) في ذلك المأزق الحرج والموقف الرهيب ، عساه يتحفظ على ما تبتى من بقايا النهب . وعساه يسترجع بعضا مما نهب من أثاث ومتاع ، ولا سيا الكتب التي أخذت سلباً . وذهبت نهبا ، خلفه ليستنقذ الذاهب و ليتحفظ على الباقي ويبعث بذلك الى والده شيئاً فشيئاً .

وبعد سنين قضاها كما مر ، لحق اباه بالقطيف فجدد به العهد . وكان والده قد سم المقام بالقطيف ومل المكث هناك ، لكثرة العبال وقلة ذات يده ، وكان قد اقلقته أنباه نواعب بلاده واخبار حوادثها المسيئة فاشغلت فكره وازعجته الما ازعاج حتى بلغه ان سرية جاءت من ايران لاستخلاص البحرين وانقاذها من ايدي الخوارج فتربع يترقب عواقب الامور ، حتى جاه النبأ بان الخوارج قد غلبوا الجيش الايراني وقتلوا الجند جميعاً واحرقوا البلاد ، وكان مما احرقوه داراً مشيدة وبيتاً معموراً لوالد المؤلف ، فاتصل به نبأ احراق الدار فاغم لذلك غما شديداً اثر على صحته ، فرض من ذلك وطال به المرض شهرين الى ان وافاه اجله ، واختاره الله الى دار رحته الواسعة ضحوة اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر سنة ١٩٣١ .

وكان أكبر ولده وولي الأمر بعده شيخنا المؤلف، وله إذ ذاك من العمر اربع وعشرون سنة ، فتكفل بعائلة والده على كثرتهم ، وناه باعباء ذلك الحل البادض . وبتي بالقطيف سنتين يقرأ فيها على العلامة الكبير الشيخ حسين الماحوزي ، الى أن أخنت البحرين من الحنوارج صلحاً بعد دفع مبلغ خطير ، فقفل شيخنا المؤلف الى البحرين ، ولبث بها بضع سنين ينهي دراسته على شيخيه الحجتين الشيخ احد ابن عبدالله بن علي البلاديين البحرانيين .

وشاء الله لهان يحج البيت ، وبعد رجوعه عرج على القطيف ومكث بها لقراءة الحديث على شيخه العلامة الماحوزي المتقدم ،الى النزوده بالاجازة في الرواية عنه ، فرجع الى البحرين وقد ضاق به الحال ، لما ارتكبه من الديون ، وكثرة العيال وقلة اليسار ولحصول الاضطرابات والمشاغبات الداخلية في البحرين ، فغادرها الى ايران بعد مقتل الشاه سلطان حسين الصفوي .

#### الی ایرال

وبعد احتلال الافاعنة بلاد ايران وقتلم الشاه سلطان حسين آخر ملوك الصفوية وذهاب ملكهم ، تفاقمت الاضطرابات في البحرين وعها الفوضي واستمرت الثورات الداخلية .حتى الجأت شيخنا المترجم له الى مفادرة بلاده والجلاء عن وطنه ففادرها الى ايران ،وحل برهة في كرمان .ثم ارتحل الى شيراز واستقر مقيا بها على عهد حاكها ( محد تتي خان ) فعرف لشيخنا المترجم له علمه وفضله وتقاه فقر به وعظمه ، ولتي الشيخ منه حفاوة بالغة واعظاماً وتبحيلا ، فلبث بها غير يسير مدرساً واماما ، ناهضاً باعباء الوظائف الشرعية ، حيث القت اليه الزعامة الروحية مقاليدها ، وتفرغ للمطالعة والتأليف ، والبحث والتدريس ، والاجابة على الاسئلة الدينية ، فالف جملة من الرسائل ، على فراغ البال ورفاهية الحال ورغد في العيش ،

وما إن أمها الدهر حتى عصفت بنلك البلاد عواصف الأيام التي لا تنيم ولا تنام ، ففرقت شملها ، وبددت اهلها ، ونهبت اموالها . وهتكت نساءها . ولعب الزمان باحوالها ، فغادرها المترجم له الى بعض القرى . واستوطن قرية (فسا) وحاكها آنذاك الزعيم (محمد علي ) فاجل الشيخ وعظمه ، فصرف اوقاته كلها فيما تتوق اليه نفسه ، وما هي امنيته من حياته ، وهي المطالعة والتصنيف والتدريس ، فصنف كتبا ورسائل وابتدأ هناك بتصنيف ( الحدائق الناضرة ) واستعر فيه الى باب الاغسال ، حتى ثار طاغية شيراز (نعيم دان خان ) الثائر بها من ذي قبل في اخريات عام ١١٦٣ ، فنزل بتلك البلاد ايضاً من حوادث الاقدار ما اوجب تشتت اهلها الى الاقطار ، وتفرق جمها الى الصحارى والبرار ، فقتل حاكم الإعداق القيمة التي هي اعز عليه من نفسه وثمرات مريض ، ونهبت امواله واكثر كتبه ومؤلفاته القيمة التي هي اعز عليه من نفسه وثمرات عيانه الثمينة . وفيها يقول من قصيدة تأتي :

واعظم حسرة اضنت فؤادي تفرق ما بملكي من كتاب

ففر منها مريضاً بعائلته صفر اليد يجوب الجبال والقفار . حتى استقر بناحيسة (اصطببانات) ولبث بها مدة يقاسي مرارات الآفات ويكابد انواع النكبات ، كالم يزل على ذلك طيلة حياته في بلاده واغترابه ، لم تشذ عن بلدته اي بلدة لجأ اليها من (شيراز) فقرية (فسا) فناحية (اصطببانات) فلم يستطع الفرار منها ولم يمكنه التباعد عنها ، في فر من بلية الا ومني باعظم منها ، وما مخاص من رزية إلا ودهمته ادهى منها ، فقضى حياته تتعاوره البلايا و تتعاقبه الغتن وتحوطه المصائب و تدور عليه دوائرها ، ولهذا لم يكد يوجد لشيخنا المترجم له قصيدة إلا ويذكر فيها ما عاناه من كوارث ، ويعدد ما قاساه من نكبات : منها \_ قصيدة بعثها من اصطبانات الى اخوته يشكو اليهم حاله ويصف لهم ما حل به من ملمات استهلها بقوله :

وشبانا به كانوا صحابي

الا من مبلغ عصر الشباب

وهي قصيدة طويلة مثبتة في كشكوله ج ٢ ص ٢٣٧ ننتخب منها ما يلي :

به الغارات تشعل بالتهاب فراراً فى الوهاد وفي الهضاب دموع العين تجري بانسكاب طريداً في الصحارى والشعاب

طريداً في الصحارى والشعاب تفرق ما بملكي من كتاب وسد على" منها كل باب

على علم بها طبي الكتاب

وهي قصيدة طويلة متبته في دشكوله ج وقد اصبحت في دهر كنود وقد خلت المساكن من ذويها مصائب قد غدت منها دواماً علتني نارها ففـــدوت منها واعظم حسرة اضنت فؤادي لقد ضافت علي ً الارض طر آ طوتني النائبات وكنت ناراً

واجلى ظاهرة من حياة هذا الشيخ المجاهد \_ تلفت الانظار و تزيد الباحث المجاباً به واكباراً له \_ هو دؤوبه في العمل بكل حول وطول وقوة ، والسعي في مهمته بكل بهجة و نشاط ، مها بلفت به الحال في تلك الظروف القاسية والمواقف الحرجة . فتراه في خلالها كلها مكباً على مطالعاته . جاداً في تآليفه ، دائباً في عمله ، سائراً في نهجه، مستمراً في خطته ، ماضياً في مشروعه ، فانياً في مبدأه ، فسبحان خالق تلك النفس الجبارة التي لا تعرف السأم ولا الملل ، ولا يعيقها شيء ، ولا يحول دون ما ترومه اي مانع ، فقد انتج من بين تلك الظروف وهاتيك الادوار كتباً قيمة ناهزت الاربعين وانتشرت له من بين السلب والنهب آثاراً ثمينة وما ثر خالدة ( وسوف يوافيك عدها ) وشعت من بين تلك الادوار المظلمة والعصور الحالكة اشعاعات فضائله وفواضله ، وشعت من بين تلك الادوار المظلمة والعصور الحالكة اشعاعات فضائله وفواضله ، فأنارت القوم سبيل هداهم ومهيع رشده .

والى هذه الظاهرة لوح العلامة الجابلتي في (الروضة البهية) حيث قال: « فلمنظر المشتغلون الى ما وقع على هذا الشيخ من البلايا والمحن ومع ذلك كيف اشتغل وصنف تصنيفات فائقة ... »

#### نی کر بلاد

ومنذ حل اضطهبانات عزم على مفادرة بلاد ايران، وصمم على المقام بالعراق حيث الاعتاب المقدسة ، ومنبثق أنوار العلم والفضيلة ، فاخذ في تمييد مقدمات سفره ، فغادر بلاد أيران ويمم العراق ، فالتى رحله فى كر بلاه المشرفة ، موطنه الاخير ومستقره الابدي وانا لم نقف على تاريخ هبوطه كر بلاه إلا أن الذي يظهر من تاريخ بعض تآليفه أنه حل بها قبل عام ١١٦٩ .

وقد حل شيخنا المؤلف بالحائر المقدس حين كانت تلك البلدة القدسية من اكبر معاهد العلم للشيعة ، وكانت تضاهي النجف الاشرف بمعاهـــدها الدينية واعلامها الافذاذ ،حل بها على عهدزعيمها الاوحد الاستاذ الاكبر معلم البشر شيخنا الوحيدالبههائي (قدس سره) مجدد المذهب في القزن الثالث عشر . فكانت كر بلا، على عهد هذا الزعيم العظيم في الغارب والسنام من الحجد والعظمة ، فقد بلغت ذرى عرها الشامخ ، وتسامى شرفها الباذخ ، حيث كانت آنذاك مفعمة بالاوضاح والغرر من صيارفة العلم ونقاد الفضيلة ، طافحة باعلام الامة ورجالات الدين ، محتشدة بكبار المجتهدين وافذاذ ونقاد الفضيلة ، وخفقت عليهم المحققين ، بمن انعقدت عليهم تيجان العلم . ورفت عليهم ألوية الفضيلة ، وخفقت عليهم بنود السكال .

ولقد كان لشيخنا المؤلف حينداك صيت شامخ دوى في العالم ذكره، فملأت الارجاء شهرته الطائلة ، لما ذاع وشاع بين الملأ الديني من آثاره القيمة ومآثره الحالمة واسفاره الثمينة ، فعرفته الاوساط العلمية وافرائه من اعلام عصره بعلمه الغزير ، وأدبه الجم ، وتضلعه في العلوم ، وتبحره في الفقه والحديث ، وأيما يعرف الفضل ذووه . ولذلك لما هبط كربلاء رحب بقدومه اعلامها . وسر به فطاحلها ، فتوسط اندية العلم وحلقات التدريس ، وانضوى اليه غير يسير من اولك الافذاذ يرتشفون من مجر

علمه المتدفق . كاربعة من المهديين الخسة \_ وهم من اشهر مشاهير تلامذة الاستاذ الاكبر \_ والعلمين الحجتين صاحبي الرياض والقوانين . وغيرهم من كبار المجتهدين من تخرجوا عليه ، ويأتي سرد اسمائهم باجمهم في (تلامذته).

وازداد او الك النياقد خبراً بغزارة علمه وفضله ، ومكانته المرموقة في الفقه والحديث . بعد ان وقفوا عليه من كثب ، ودارت بينه وبين الاستاذ الاكبر المحقق الوحيد (نور الله ضريحها) مناظرات كثيرة طويلة في الابحاث العلمية العميقة ، ربما استوعب بعضها الليل كله . وقد تعرض لسرد تلك المناظرات القيمة سيدنا الحجة ابو محد السيد حسن الصدر في كتاب ( بغية الوعاة ) .

فلم يفتأ منذ حل بها زعيا روحياً يزهو به دست الزعامة والتدريس ، واماماً في مسجده الخاص (الموجود الآن ، وهو بباب الصحن السلط في قبال مسجد زميله الوحيد . وقد جدد بناؤه في العام الماضي ) .

ولم يبرح طيلة مقامه بها ـ وربما بلغت العشرين سنة ـ مصدراً للفتيا ، ينوه باعباه الوظائف الشرعية والزعامة الروحية ، تتقاطر عليه الاسئلة تترى من شي النواحي النائية ومختلف البلاد الشاسعة ، فيجيب عنها بالفتوى الحضة تارة ومشفوعة بالادلة المبسوطة اخرى ( حسب رغبة سائليها ) ومدرساً يستى الجاهير الكثيرة والجوع الففيرة من عير علمه وبحر فضله وافضاله ، فاكب على التدريس والتأليف والتصينف ، كاكان ذلك دأبه ايما ترامت به يد الاقدار ومعا بلغت به الحال .

وفي خلال مقامه بها زار النجف الاشرف ولم نعلم مدة لبثه بها إلا ارب الظاهر انه الفكتابه الدرر النجنية في النجف الاشرف خلال مكثه بها .

## مشايخه فى الدراسة وشيوخه فى الرواية

نحو ولو استطردنا بعض القول عن تخرج شيخنا الثالف لمي نشأته ، غير ان

الأجدر به عقد بحث مخصه . فانه (قدس سرة) لم يشبع مهمته العلمية اعلام بيئته وجهابذة بلاده . فقد كان العلم بغيته . والفقه منيته ، والحديث طلبته ، والحكمة ضالته يلتقطها حيث يجدها . ويتطلبها من مظانها ، فكانت له في سبيل أخذ العلم وكسب الفضيلة تجولات ورحلات الى امهات المعاهد العلمية في ايران والعراق . وقد اجتمع لا محالة ـ بامة كبيرة من صيارفة العلم والفضيلة . وجهابذة الفقه والحديث من بقايا اعلام ذلك العصر الذهبي عصر الدوله الصفوية ، وهي اعظم حكومة اسلامية خدمت العلم وابدت رجالات الدين . وعاضدت الملاً العلمي .

كا وان شيخنا المؤلف قد حج البيت ، وزار مشاهد أ يُمة الهدى ( صاوات الله وسلامه عليهم ) واتيحت له عدة رحلات الى النجف الاشرف مرتكز لواء العلم والدين وعاصمة الفقه والحديث ، ومنتدى الفضيلة والادب ، ومحتشد الفطاحل والمحققين ، فالتقى بعلمائها ، وتلقى من اعلامها ، بل لم يكن ليقتنع بمن اجتمع به من العلماء ، فكان يستدر ضروع العلم بالمكاتبة ، كما كانت له مراسلات في المعضلات العلمية مع شيخه المحدث الجيلاني ، يوجد بعضها في كشكوله ، وذلك قبل زيارته له واجهاعه به ، فانتج المحدث الجيلاني ، يوجد بعضها في كشكوله ، وذلك قبل زيارته له واجهاعه به ، فانتج كله ذلك فيه تعمقاً في التفكير ، ونضجاً في الرأي ، وغزارة في العلم وتبحراً في الفقه . وتضلماً في الحديث .

واما الذين عدهم هو .نمشايخه ونص عليهم في اللؤلؤة فهم اربعة ، وهم :

١ — والده العلامة الحجة العلم الاوحد الشيخ احمد ، يأتي ايماز الى ترجمته
 ف ( اسرة الؤلف ) .

٢ --- العلامة الفذ الشيخ احمد بن عبدالله بن الحسن بن جمال البلادي البحرائي
 المتوفى سنة ١١٣٧ .

٣ - المحقق الحجة الشيخ حسين ابر الشيخ محمد جعفر الماحوزي المنوفي

عام ١١٧١ ، وهو عمدة مشايخه وشيوخه في الفقه والحديث .

٤ — الشيخ عبدالله بن علي بن احمد البلادي البحراني المتوفى في شيراز
 منة ١١٤٨ .

كما ان لشيخنا المؤلف في الاجازة والرواية ايضاً شيوخ اربعـــة يروي عنهم. طرقهم الكثيرة المذكورة في اللؤلؤة اجازة وقراءة وسماعاً ، وهم : شيخاه الاخبران . ٣ — السيد عبدالله ابن السيد علوي البلادي البحرائي ، ومر طريقه يروي المؤلف عن والده الشيخ احمد .

٤ - الحدث الكبير المولى محد رفيع بن فرج الشهير بالمولى رفيعاً الجيلاني ،
 وهو أعلى أسانيده . لانه يروي عن العلامة المجلسي .

#### تهومذنه

اشر نا فيما سبق الى ان شيخنا المؤلف ما حل بلدة يقيم بها إلا وانثال عليه لفيف من افاضلها المستغلين وطلاب العلم والفضيلة ، فتعقد له حلقات التدريس ، يستقون من غير علمه ويرتوون من عباب فضله ، الا أنه من المؤسف جداً ان التاريخ اهمل الجيع ممن تخرجوا عليه في بلاد أيران ولا سيما معهدها الديني (شيراز) كما أنه قصر في ضبط الكثير من أولئك الجوع الغفيريرة الذين تخرجوا عليه في مقره الاخير (كربلاه) وقد لبث بها زعيا مدرسا طيلة عشرين سنة يوم كانت تعج بالالوف من العلماء والمشتغلين ، فلم نقف منهم على كثرتهم الاعلى افذاذ ، وهم :

- ١ الرجالي الشهير ابر علي الحائري محمد بن اسماعيل ،ؤلف منتهي المقال .
  - ٢ المحقق القمي ميرزا أبر القاسم صاحب القوانين .
  - ٣ السيد احمد العطار البغدادي المتوفى سنة ١٧١٥ .
  - ٤ -- السيد احمد الطالقاني النجني المتوفى سنة ١٢٠٨ .

- الشيخ أحد الحائري.
- ٦ -- الشيخ احد بن محد ابن اخي الؤلف تأتي ترجمته في ( اسرة الؤلف ) .
- الامير السيد عبدالباقي بن مير محمد حسين الخواتون ابادي سبط الملامة الحبلسي .
  - ٨ الشيخ حسن ابن المولى محد علي السعزواري الحائري .
- الشيخ حسين بن محد ابن اخي المؤلف ومتمم ( الحداثق ) تأتي ترجمته في ( اسرة المؤلف ) .
- ١٠ السيد شمس الدين المرعشي الحسيني النسابة المتوفى سنة ١٢٠٠ وهو جد
   سيدنا الحجة النسابة السيد شهاب الدين المرعشى .
  - ١١ الشيخ على بن على التستري .
    - ١٢ الشيخ علي بن رجب على .
  - ١٣ الشيخ محد علي الشيير بد ( أبن السلطان ) .
  - ١٤ الامير السيدعلي الحائري صاحب الرياض.
    - ١٠ الشيخ محمد بن على التستري الحائري .
      - ١٦ الحاج معصوم .
  - ١٧ آية الله السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة ١٣١٣ .
  - ١٨ المحقق النراقي المولى محدمهدي الكاشاني مؤلف ( مستند الشيعة ) .
    - ١٩ آية الله السيد ميرزا مهدي الشهرستاني .
- ٢٠ ـــ السيد ميرزا مهدي بن هداية الله الاصفهاني الحراساني الشهيد سنة ١٢١٦
  - استاذ يحر العلوم فى الفلسفة ، وهو الذي لقبه . (بحرالعلوم) .
- ٢١ الحاج ميرزا يوسف الطباطبائي المرعشي القاضي التبريزي المتوفى ١٣٤٢

#### الراووں عنہ

غير خني على من له إلمام بطرق الروايات ومشيخة الاجازات . ان شيخنا المؤلف من عقود جمالها . فقد انتهت اليه سلاسل الاجازات وحلقات الروايات ، وقد اثبتها شيخنا الحجة العلامة النوري في (خاتمة مستدركه) وتلميذاه الشيخان العلمان الرازيان شيخنا الحجة ميرزا محد العسكري مؤلف (المستدرك على البحار) المتوفى في ٢٩٨٩ سنة ١٣٧١ في الاجزاء الثمانية من المستدرك على اجازات البحار ، وشيخنا المحقق البحاثة الشيخ اقا بزرك صاحب الذريمة دام ظله في (اجازات القرون الثلاثة) و (الاسناد المفنى الى آل المصطنى).

واليك اسماء من وقفت عليه بمن اجاز لهم شيخنا المؤلف ، فروينا بطرقنــا اليهم عنه وهم :

- ١ -- الشيخ احمد ابن الشيخ حسن بن على بن خلف الدمشقاني .
  - ٧ الشيخ احد بن محد ، ابن اخي المؤلف .
- السيد الامير عبدالباقي الحسيني الحنوانون آبادي الاصفهائي سبط العلامة المجلسي وشيخ اجازة بحر العلوم .
- الشيخ حسين ابن الشيخ محد ، ابن اخي المؤلف واحد المجازين بلؤلؤة البحرين لقرئي العينين .
- الشيخ خلف ابن الشيخ عبد على ، ابن الحي المؤلف والثاني من الحجازين باللؤلؤة ، تأتي له ترجمة في ( اسرة المؤلف ) .
- ۳ الشيخ زين العابدين ابن المولى محد كاظم . كتب له اجازة على كتاب التهذيب تاريخها ١١٦٨ .
  - ٧ الشيخ سليان بن معتوق العاملي .

- ٨ السيد شمس الدين النسابة الحسيني التبريزي المتوفى ١٢٠٠ .
- ٩ السيد عبد العزيز بن أحمد الموسوي النجني ، تاريخ أجازته ١١٦٧
- السيد عبدالله بن السيد علوي الموسوي الفريني البحر أنى الشهير بـ (عتيق الحسين ) عليه السلام القاطن في بهبهان ، ويروي عنه بالاجازة المدبجة ، تاريخ الاجازة عام ١٠٥٣ ، وقد تقدم ذكره في شيوخ المؤلف ، وصورة الاجازة عند العلامة السيد شهاب الدين الرعشي .
  - ١١ الشيخ علي بن حسين بن فلاح البحراني .
- ١٢ -- الشيخ على بن محد بن على بن عبدالنبي بز محد أبن الشيخ سلبات المعانى البحرائى .
- ١٣ الامير السيد علي الحائري صاحب الرياض ابن اخت الوحيد البهباني .
  - ١٤ -- علي بن موسى البحر أني .
  - ١٥ الشيخ محد علي الشهير يه ( ابن السلطان ) .
    - ١٦ الشيخ محمد بن الحسن البحراني .
      - ١٧ -- الحاج معصوم .
  - ١٨ المولى محمد مهدي الفتونى ، من شيوخ اجازة بحر العاوم .
- ١٩ -- المولى محمد مهدي النراقي صاحب (المستند) و(جامع السعادات) وغيرها .
- ٢٠ -- آنة الله السيد مهدى بحر العادم الطباطبائي المتوفى ١٢١٢ ، يوجد نص
   الاجازة ذيل فوائدة الرجالية .
  - ٧١ آية الله السيد ميرزا مهدى الشهرستاني .
- ۲۲ -- السيد ميرزا مهدى الرضوى الحزاسانى الشهيد سنة ١٢١٦ ، كما نس عليه في اجازته للسيد دلدار على الهندي .

٣٣ -- الشيخ موسى بن علي البحراني .

٣٤ ـــالشيخ ناصر بن محمد الجارودي الحطى البحرائي .

#### جمل التناء وحلل الانطراء

وهؤلا. اصحاب المعاجم وارباب التراجم مصفقين على أكبار المؤلف والثناء عليه ممن عاصره الى اليوم ، واليك نصوص جملة منهم ، فمنهم :

١ -- تليذه ابر علي الحائرى مؤلف منتهى المقال المشهور بـ (رجال ابى علي)
 قال في ترجمة المؤلف : عالم فاضل متبحر ماهر متتبع محدث ورع عابد صدوق دين ،
 من اجلة مشابخنا وافاضل علمائنا المتبحرين. و بعين ما مركلام العلامة المامقائى في تنقيحه.

٢ ـــ وقال تليذه الامير عبدالباقي سبط العلامة المجلسي في منتخب لؤلؤة
 البحرين : كان فاضلاً عالماً محققاً نحريراً مستجمعاً للعلوم العقلية والنقلية ،

٣ – وقال المحقق الكبر الشيخ اسدالله التسترى فى مقابسه: العالم العامل المحقق الكرام، المحتف الفقيه، المتكلم الوجيه، خلاصة الافاضل الكرام، وعدة الاماثل العظام، الحاوى من الورع والتقوى اقصاها، ومن الزهد والعبادة اسناها، ومن الفضل والسعادة اعلاها، ومن المكارم والمزايا اغلاها، الرضي الزكي التي الني ، المشتهر فضه في أقطار الامصار واكناف البرارى، المؤيد بمواطف الماف البارى.

٤ - وقال المحقق الحوانسارى صاحب الروضات: العالم الربانى والعامل الانسانى شيخنا الافقه الأوحد الأحوط الأضبط، صاحب الحدائق الناضرة، والدرر النجفية، ولؤلؤة البحرين، وغير ذلك من التصانيف الفاخرة الباهرة التي تلذ بمطالعتها النفس، وتقر بملاحظتها العين، لم يعهد مثله من بين علماه هذه الفرقة الناجية في التخلق بأكثر المكارم الزاهية، من سلامة الجنبة، واستقامة الدربة، وجودة السليقة

ومتانة الطريقة ، ورعاية الاخلاص في العلم والممل ، والتحلي بصفات طبقاتنا الاول، والتخلي عن رذا كل طباع الحلف الطالبين للمناصب والدول.

وقال العلامة المحدث ميرزا محد النيسابورى الاسترابادي في رجاله :
 كان فقهها محدثًا ورعاً .

حوقال مؤلف نجوم السياه في تراجم العلماء ما معربه: صاحب الحدائق من العلماء المتأخرين ، والكل المحدثين ، والفقهاء المتبحرين ، واعاظم اصحاب الدين ، وارباب الانصاف والاعتدال بين طريقتي الاصوليين والاخباريين .

>→ وقال العلامة المولى شفيع الجابلتي في اجازته السكيرة السباة إ-(الروضة البهية . في الاجازات الشفيعية ) : اما الشيخ المحدث المحقق الشيخ يوسف (قدس سره) صاحب الحداثق فهو من اجلاه هذه الطائفة ، كثير العلم ، حسن النصائيف ، نتي السكلام بصير بالأخبار المروية عن الأثمة المعصومين (صلوات الله عليهم اجمعين ) يظهر كال تتبعه وتبحره في الآثار المروية بالنظر الى كتبه سيا الحدائق الناضرة ، فانها حقيق ان تكتب بالنور على صفحات وجنات الحور . وكل من تأخر عنه استفاد من الحدائق الناضرة (جزاه الله عن الاسلام واهله افضل جزاء المحسنين ) وكان ثقة ورعاً عابداً زاهداً ... وبالجلة هذا الشيخ من الحول العلماء الاجلة ، فلينظر الى ما وقع على هذا الشيخ من البلايا والحن ، ومع ذلك كيف اشغل نفسه وصنف تصنيفات قائفة ?

مشايخ العلامة الكبير المحدث النووى في خاتمة مستدركه في عد مشايخ بحر العلوم : سابعهم العالم العامل المحدث الكامل الفقيه الرباني....

وقال العلامة المولى حبيب الله الكاشائى ، في كتلبه لباب الالقاب :
 صاحب الحدائق الناضرة وكان عالماً فاضلا محدثًا منتبعًه اخبارياً .

١٠ - وقال في الدرر البهية : كان فاضلا محققاً مدفقاً ٤ لم يكن له في عصره

ثاني ، لقد صنف فاكثر ، واشتهرت مصنفاته وكتبه .

وقال العلامة الشيخ علي البحرانى مؤلف انوار البدين في تراجم علماء الاجساء والقطيف والبحرين: العالم العامل الجليل، الفاضل الكامل النبيل، عديم النظير والمثيل، العلامة المنصف الربائي الشيخ، الاجل الشيخ بوسف. . . صاحب الحدائق الناضرة وغيره من المصنفات الفاخرة ، شيخ مشايخ العراق والبحرين ، العري من كل وصمة وشين:

وقال : هذا الشيخ العلام من اكابر علماه الاديان والاسلام ، ومن اكبر اعاظم ارباب النقض والابرام ، وقد ذكره كل من تأخر عنه واثنوا عليه الثناء الجيل علماً وتقوى ونبلا ... وبالجلة فهذا الشيخ من اعاظم العلماء الاعلام وأكابر اساطين علماء الاسلام .

11 — وقال خاتجة المحدثين العلامة القمي في الفوائد الرضوية ما معربه : هو الشيخ العالم العابد العامل، والمحدث الورع الكامل، الفاضل المتبحر الجليل، المتتبع الماهر النبيل، مرجع الفقها، الاعلام، وفقيه اهل البيت عليهم السلام، عالم رباني، وفقيه بحراني، صاحب التصانيف الرائقة النافعة الجامعة التي احسنها الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، وهو كتاب جليل في الفاية كثير النفع.

وقال ايضا في (هدية الاحباب) : عالم فاضل محدث ورع كامل ، مرجع الفقها. الاعلام فقيه اهل البيت عليهم السلام .

۱۷ — وقال شيخنا الحجة المحقق الفذ العلامة الاميني متع الله الامة ببقائه في شهداه الفضيلة : فقيه الطائفة ومحدثها السكبير الشيخ يوسف بن احمد ، وكتابه (الحدائق) الدائر السائر بين الفقهاء بنم عن غزارة علم مؤلفه وتضلعه في العاوم وتبحره في الفقه والحديث ، كما يشف كتابه (الؤلؤة البحرين) عن سعة الحلاعه على احوال الرجال وطرق إجازات المشايخ ...

۱۳ -- وقال العلامة الخياباني في ريحانة الادب في المروفين بالكني والقب: عالم رباني ، فقيه جليل ، محلث نبيل ، محقق مدفق ، علامة متبحر ، عابد زاهد متدين ، متخلق بمكارم الاخلاق ، حاز غاية الشهرة في العلم والعمل وجودة السليقة . ١٤ -- وقال العلامة ابن يوسف ، في فهرست مكتبة سبهسالار ج ١ ص١٩٩، هو من كبار العلما، والفقها، والمحدثين .

10 — وقال مترجه في مقدمة الحدائق المطبوعة في ابران (تبريز) سنة ١٣١٥ : وممن صرف لحدمة هذا العلم (الفقه) ايامه ، واشتغل بتحقيقه شهوره واعوامه ، وكان ممن قدح في زند الفضل فاورى ، وجمع من نكات العلم فاوعى ، الشيخ الجليل والحبر النبيل فريد عصره ووحيد دهره ، الجامع بين رتبتي الرواية والدراية ، والرافع من الوية الفضائل ارفع راية ، المحقق الفاضل المدقق ، ومحدث الزمان وراوية الاوان ، المستخرج من تيار انواع العلوم غوالي اللئالي ، الشيخ يوسف ... فانه رحمه الله ممن حاز في هذه الاعصر الاواخر فصبات السبق في مضار التحقيق ، واستنزل عصم المشكلات من معاقلها فاخذ منها المسك الفتيق ، وغاص بحار الاخبار فاستخرج ما يزري باللؤلؤ المثمن ، ولا غرو في ذلك فانه من بحرين .

#### تآكيف

١ -- اجوبة الشيخ احد ابن الشيخ حسن الدمستاني البحراني .

٧ — أجوبة الشيخ أحمد بن يوسف بن علي بن مظفر السيوري البحراني .

٣ -- اجوبة المسائل البهبهانية ، الواردة من بهبهان ، سأله عنها السيد عبدالله ابن السيد علوي البحرانى القاطن ببلدة بهبهان ، ترجد عند الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجني بقم .

٤ -- اجوبة المسائل الخشتية ، سأله عنها الشبيخ ابراهيم الخشتي .

- اجوبة المسائل الشاخورية ، سأله عنها السيد عبدالله أبن السيد حسين الشاخوري .
  - ٣ اجوبة المسائل الشيرازية .
- ٧ ــ اجوبة المسائل الـكازرونية ، وردت من كازرون من الشيخ ابراهيم ابن الشيخ عبدالنعي البحراني .
- ٨ ــ اجوبة الشيخ محمد بنعلي بن حيد رالقطيني ، و لعلها متحدة مع التي تلوها .
- ٩ --- اجوبة المسائل النميمية ، سأله عنها الشيخ محمد بن علي بن حيدر النميمي (١) .
- 10 الاربعون حديثاً . في مناقب امير المؤمنين (عليه السلام) استخرجها من كتب العامة . قال شيخنا العلامة الرازي في الذريعة ج ١ ص ٤٣١ : « يقرب من الف يبت ، اول احاديثه مستخرج من شرح المقامات للمطرزي ، يوجد في مكتبة سردار كابلي » .
- ۱۱ اعلام القاصدين الى مناهج اصول الدين ، خرج منــه الباب الاول
   فى التوحيد .
- ١٢ -- الانوار الحيرية ، والأقمار البدرية ، في جواب المسائل الاحدية
   تقرب من مائة مسألة ، نسبة الى المطير وحو الحائر الحسيني على مشرفه السلام .
  - ( اجازة كبيرة مبسوطة ) تأتى باسمها (لؤلؤة البحرين) .

<sup>(</sup>١) هذه المؤلفات التسعة اوردها شيخنا الحجة العلامة الرازى دام ظله فى الجزء الثانى من موسوعته (القيمة الدريعة الى تصانيف الشيعة فى حرف الالف بعنوار... (الاسئلة ...) وفى الحامس فىحرف الجميم بعنوان (جوابات المسائل . . ) ونحن ذكرنا هاهنا فى حرف الالف بعنوان اجوبة لملسائل ... تها لما عبربه مؤلفها في الوثوته .

( أنيس المسافر وجليس الحاضر ) او بالعكس او جليس المسافر وانيس الحاطر او بالعكس ، يأتى بعنوان (الكشكول).

۱۳ — تدارك المدارك ، فيا هو غافل عنه وتارك ، وهو حاشية على كتاب ( مدارك الاحكام ) للفقيه العاملي السيد محمد سبط الشهيد الثانى ، خرج منه كتاب المطهارة والصلاة ، وعاقه عن أتمامه اشتغاله بكتابه الكبير المهم ( الحدائق ) وادرج بقية مناقشاته مع صاحب المدارك هناك .

( جليس الحاضر وانيس المسافر ، او جليس المسافر وانيس الحاضر ) وبتصحيف الحاضر بالخاطر فيعما ، تقدمت الاشارة اليه ويأتى باسم ( الكشكول ) .

١٤ -- حاشية على كتابه تدارك المدارك .

١٥ – حاشية على شرح الشمسية في المنطق.

١٦ -- حاشية على الوافي ، لشيخ العلوم العقلية والنقلية ، المحدث المحقق
 الفيض الكاشانى ، وهي تعليقة على كتاب الصوم منه فحسب .

١٧ – حاشية على كتابه لؤلؤة البحرين.

١٨ – حواش وتعاليق على كتابه الدرر النجفية . طبعت بهامش الأصل.

١٩ ـــ حواش على كتاب ( الحدائق ) طبعت بهامش الأصل .

• ٢ -- الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة ، وهو كتابنا هذا الماثل الطبع ، وقد طبع لاول مرة قبل ستين سنة استوعب طبعه اربع سنين ، بوشر بطبعه فى ( تبريز ) من سنة ١٣١٥ الى ١٣١٨ في ستة مجلدات ورعاكان بعض دوراته في خسة مجلدات ، وهو من كتاب الطهارة الى كتاب الظهار ، ثم تممه تلميذه وابن اخيه الشيخ حسين، وسوف نستوفي البحث عن الكتاب فها نعقده فها بعد ( حول كتاب الحدائق ) .

 ٣٧ — الدرر النجنية من الملتقطات اليوسفية . قال عنه المؤلف في ( اللؤلؤة ) : فهو كتاب لم يعمل مثله في فنه (١) مشتمل على تحقيقات رائقة ، وابحاث فائقة » وقال الحائري في منتهى المقال : « وهو كتاب جيد جداً مشتمل على علوم ومسائل ، وفوائد ورسائل ، جامع لتحقيقات شريفة وتدقيقات لطيفة » .

وقال شيخنا العلامة الرازي في الذريعة ج ٨ ص ١٤٠ : « فيها مسائل معضلة ورسائل ذات دقائق الطيفة » وهي سبعون درة ، ربما يظهر منها انه ألفها حين مقامه في النجف الاشرف ، فرغ من تأليفها في العشرين من ذي القعدة سنة ١١٧٧ وطبعت سنة ١٣٠٧ ، ومقدمات ( الحدائق ) الاثنتي عشرة مبثوثة في درره بتغيير يسير .

٣٣ — رسالة في تحقيق معنى الاسلام والايمان ، وأن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالاركان .

٢٤ -- رسالة في حكم العصير التمري والزبيبي .

٢٥ – رسالة في تقليد الميت ابتداء وبقاء . وفي ذيلها مقالة في المتراط الصيغة وعدمه في العقود .

٢٦ ـــرسالة في ولاية الموصى اليه بالتزويج وعدمها ، كتبها عام ١١٧٦ ، كتب الينا بهذه الرسائل الثلاث ـ فيما كتبه الينا ـ الملامة الحجة السيد شهاب الدين المرعشي

(۱) اداد بذلك استخراج القواعد الاصولية من الاحاديث وتطبيقها عليها ، وجمع ما ورد عنهم ( صلوات الله وسلامه عليهم) من النف المتفرقة في القواعد الاصولية ، وقد سبقه الى ذلك المحدثان المتماصران صاحبا الوسائل والبحاد ، فجمعها الأولى في (الفصول المهمة في لمصول الآثمة ) والثاني في أو ائل موسوعته السكرى لاحاديث الشيعة ( بحاد الانواد ) كما ألف بعده المحدث الكبير السيد عبدالله شركتا با في ذلك سماه والاصول الاصلية) وهو لم يول محفوطاً عند حفيده المحبة السيد على شر، ونبتهل الى المولى سجل شأنه ان يقيض له من يزقه الى العلبع في القريب العاجل .

النجني دام ظله . وذكر انها موجودة في مكتبته بخط احد تلامذة المؤلف .

٢٧ — سلاسل الحديد في تقييد ابن ابي الحديد والرد عليه في شرحـــه لنهج البلاغة ، وقدم له مقدمة شافية في الامامة تصلح ان تكون كتابا مستقلاً ، خرج منه جزآن .

۲۸ -- الشهاب الثاقب فى بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب
 ۲۹ -- الرسالة الصلاتية متناً وشرحاً ، فرغ منها فى كر بلاء عام ۱۱۷۰ .

- \* -- الرسالة الصلاتية المنتخبة منها ، كتبها في النجف الاشرف عام ١١٧٥ .

٣١ - رسالة صلاتية اخرى وجيزة ، ولعلها المتن للصلاتية الاولى ٠

٣٣ -- الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة ، حرم فيها الجمع بين فاطميتين ، فرغ منها عام ١١٦٩ ، ولم يشاركه فيه غير شيخنا الحر (قدم سره) وقد تفرد هو فحمكم بالبطلان وعدم وقوع العقد ، وللاستاذ الاكبر الوحيد البهبائي (قدم سره) رسائل متعددة في الرد عليه : مختصرة ومطولة وكذا لولاه رسالة مبسوطة جيدة في الرد عليه ، ولمعض المشايخ الازكياء ايضاً رسالة وجيزة في الرد عليه ، وهذه الرسائل الاربع للولف بخط أحد تلامذته توجد عند سيدنا الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجني دام ظله ، وفي آخر الرسالة الاخيرة تقريظ وجيز من العلامة الكبير الشيخ محد مهدي الفتوني العاملي ، واليك فعه :

بسم الله الرحمن الرحيم ان ماكتبه شيخنا العلامة متعه الله بالصحة والسلامة ، هو التتحقيق الذي هو بالقبول حقيق ، والعمل على ما استنداليه وعول عليه ، سيا على طريقتنا المثلى وسنتنا الغضلى من العمل على مضمون الاخبار وان لم يقل به احسد من الفقهاء الاخيار ، وكتب الاقل محد المهدي الفتونى .

٣٣ - عقد الجواهر النورانية في أجوبة المسائل البحرانية ، سأله عنها الشيخ على بن الحسن البلادي .

٣٤ ــ قاطعة الفال والقيل في أنفعال الماء القليل ، تعرض فيها للنقاش العلمي مع أمام المعقول والمنقول المحقق المحدث الفيض الـكاشاني ( قدس سره ) .

وقد وقد طبع في بمي عام ١٣٥٠ الكشكول المتحدد وانيس المسافر كما في اللؤلؤة . او انيس المسافر وجليس الخاطر كما هوالمطبوع على الكشكول وفي جزئيه الاولوالثانى وقد وقعت تصحيفات في اسمه كما من الايعاز اليه . لكنه اشتهر بكشكول الشيخ وسف ، وقد طبع في بمي عام ١٢٩١ .

٣٦ - كشف القناع عن صريح الدليل فى الرد على من قال فى الرضاع بعموم التغزيل ، ناقش فيه ادلة سلطان المحققين المولى العاد (مير داماد) في القول بعموم المغزلة ، الغه فى شيراز سنة ١١٤٩ ، توجد منه نسخة في مدرسة البادكوبي في كر بلاء .

٣٧ – الكنوز المودعة في أمَّام الصلاة في الحرم الاربعة •

٣٨ - لؤلؤة البحرين في الاجازة لقرنى العينين ، وهي اجازة كبيرة مبسوطة كتبها لابني اخوبه : الشيخ حسين ابن الشيخ محد، والشيخ خلف ابن الشيخ عبد على تشمل على تراجم اكثر علمائنا من عصره الى عصر الصدوقين ، يعرف منها تتبعه في الدبهال واجاطته بالتراجم وعلى اللؤلؤة حواش ثلاث :

١ ـ حواش وتعليقات للمؤلف نفسه كما مر ذكرها .

٧ - حاشية عليها للميرزا محد التنكابني مؤلف قصص العلماء ٠

٣ ـ حاشية عليها للميرزا محد بن عبدالنبي بن عبدالصانع النيشابورى الهندى الاخباري المقتول سنة ١٧٣٧ .

ولخصها وانتخب منها تلميذ المؤلف الامير عبدالباقي سبط العلامة الحبلسي.

٣٦ — اللئالي الزواهر في تتمة عقد الجواهر ، في الجوبة مسائل لذلك السائل. وهي اثنتان وعشرون مسألة ، فرغ منها في جمادى الثانية عام ١١٧٣ في كر بلا.

عد الرسالة المحمدية فى احكام الميراث الابدية ، كتبها الشيخ محمد ابن الشيخ احمد البحراني ، توجد نسخة من هذه الرسالة والتي قبلها بالمكتبة الجعفرية العامة في المدرسة الهندية في كربلاء .

٤١ - المسائل ، أحال الى كتابه هذا فى المقدمة الثانية من حدا ثقه راجع ج١ص٢٤

٤٢ — معراج النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه .

٤٣ — مناسك الحج ، موجودة عند الشيخ محمد صالح البحراني .

٤٤ --- ميزان الترجيح في افضلية القول فيا عد االاوليين بالتسبيح ، توجد عند الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجني .

٥٥ -- النفحات الملكوتية في الرد على الصوفية .

# حول كتاب الحدائق

قدمنا بعض القول حول الكتاب في ( التمهيد ) وأرجأنا انهاء القول الى هذا المقام . ولكن الكتاب بنفسه وبشهرته الطائلة وصيته الطائر غني عن ان محوم حوله فضلا عن الاسهاب في الاطراء ، أضف الى ذلك ما يؤثر عن أعلام الامة وفقهائها من عقود ذهبية وجمل عسجدية وكلم خالدة في الثناء عليه . وسيوافيك شذور من كلاتهم ، فهوكتاب جامع ، بسوط لم يعمل مثله في بابه في كتب الاصحاب قله ، وقد عمله مؤلفه لكي يغني رواد الفقه عن سبر غيره من كتب الفقه والحديث والاستدلال(١) ولا بدع ، فانه اول مجموعة فقهية ومدونة كبرى في الفرائض والسنن تحوي جل الفروع ان لم يكن كلها . وتضم في طيها الاقوال والآرا، واصول الدلائل ، وحوت بين دفتيها جميع ما ورد من الاحاديث عن الصادع الكريم وأئمة العترة الطاهرة ـ صاوات الله وسلامه عليه وعليهم ـ في الاحكام الشرعية ، وقد انبرى لـكلمات الفقها، وما فهموه

<sup>(</sup>١) من كلام للمؤلف يا ثني تمامه بلفظه .

من الروايات فافتوا يمؤدى اجتهادهم ونتيجة انظارهم ومحصل استنباطهم ، وأفق الشهرة القائمة والاجماع بقسميه أوخالف ، ثم ضم الىكلرأيادلته وأضاف الىكل قول مستنده وما يؤيده ويدعه ، ثم حاول نقاشها بما يمكن أن يورد عليها من نقود ومؤاخذات. ، فان تم عنده دليلور أىالشبهة مزيفة ردها وا بطلها ،واحكم الدليل واثبته واختار ما أدى اليه اجتهاده ، كا نه يلمسك الحقائق بيده او ينظر الى الغيب. من ورا. ستر رقيق ، و بذلك اعجب من تأخرعنه من جابذة الفقه وصيارفة الفن ومهرته ما وجدوه فى طيه من علم غزير ، وفضل كثار ، وفقاهة ودراية ، وتضلع في فنون الحديث ، وتبحر في الفقه ، وتتبع فيالآراء واطلاع على الفتاوى ، وحيطة بالادلة واستقصاء فيها ، وخبرة بمماقد الاجماع وموارد الشهرة ، ومقدرة على البحث وقوة في البرهنة ، وتثبت في الحسكم ، وتعمق في التفكير ، ونضج في الرأي ، وما هنائك من دقة وتثبت وتحقيق ، فان قال فقول فصل . وأن احتج فبرهنة صادقة ، وأن صدع فبالحق الصراح ، وأن جنح فالى الحقيقة الراهنة ، فهو حين يفيض الحجج فكالسيل المنحدر من شاهق ، واذا حل مشكلة فكأن الاشكال لم يطرقها ، واذا دحض شبهة فعي كالريشة في مهب الربح ، كان ذلك يبيان سهل وكلام منسجم ، وقول جزل معتضد بالمنطق ، فاصبح الكتاب بذلك كله شرعة الوارد ، ونجمة الرائد ، وبلغة الطالب ، ومنية الراغب وطلبة الفقيه ، وغاية المحدث ، وضالة المجتهد المحقق ، فخلد الكتاب لمؤلفه \_ على صنحة الدهر وغرة الزمن وسجل الحلود ـ ذكراً لا يبلى وعظمة لا يخلقها مر الجديدين وكان بذلك في الطليعة من ناشري الوبة الفقه ، وعاقدي بنوده ، ومنظمي صفوفه، وقائلدي كتائبه ، وسائقي مقانبه ، وجامعي شوارده ، كما تقدمت جمل الثناء عليه ، فمن الحري أن نوقف الباحث على نزر يسير بما جاه حول الكتاب.

الثناء عليه

١ — قال المؤلف في اللؤلؤة : وكتابنا هذا ـ بحمد الله سبحانه ـ لم يعمل

مثله فى كتب الاصحاب . ولم يسبق اليه سابق فى حذا الباب ، لاشاله على جميع النصوص المتعلقة بكل مسألة . وجميع الاقوال ، وجملة الفروع التي تر تبط بكل مسألة ، الا ما راغ عنه البصر وحاد عنه النظر ، الى ان قال رجمه الله : وبالجلة ، قان قصدنا فيه الى ان الناظر فيه لا يحتاج الى مراجعة غيره من الأخبار ولا كتب الاستدلال ، ولهذا صار كتاباً كبيراً واسماً كالبحر الزاخر باللؤلؤ الفاخر .

ح وقال تلميذ المؤلف الرجالي الكبير ابو على الحائري في (منتهى المقال):
 هوكتاب جليل لم يعمل مثله جداً . جمع فيه الاقوال والاخبار الواردة عن الاتمة الاطهار.
 ح وقال المحقق التسترى في المقابس : وله تصانيف كثيرة كأنها الحزائد وتآليف غزيرة ابهى من القلائد: منها \_ وهو اشهرها \_ كتاب الحدائق.

ع -- وقال المحقق الخوانساري في الروضات : صاحب الحدائق الناضرة ، والدرد النجفية ، ولؤلؤة البحرين ، وغير ذلك من التصانيف الفاخرة الباهرة ، التي تلذ عطالعتها النفس ، وتقر بملاحظتها العين .

• - وقال مؤلف الدرر البهية : لقد صنف فاكثر ، واشتهرت مصنفاته وكتبه لا سيما ( الحدائق ) فانه كتاب لم يكن له نظير . ولا ينبئك مثل خبير .

٣ — وقال مؤلف الروضة البهية : صاحب الحدائق ، فهو من اجلاه هذه الطائفة ، كثير العلم ، حسن التصانيف ، نتي الكلام ، بصير بالاخبار المروية عن الأثمة المعصومين ( صلوات وسلامه عليهم اجمعين ) يظهر كال تتبعه وتبحره في الآثار المروية بالنظر الى كتبه ، سيا ( الحدائق الناضرة ) فانها حقيق ان تكتب بالنور على صفحات وجنات الحور ، وكل من تأخر عنه استفاد من الحدائق الناضرة .

∨ — وقال شيخنا العلامة النورى : وله تصانيف راثقة نافعة جامعة . احسنها
 الحدائق الناضرة ، ثم الدرر النجفية ٠

٨ -- وقال خاتمة الحسدثين الشيخ عباس القمي في الفوائد الرضوية : صاحب التصانيف الرائمة النافعة الجامعة التي احسنها الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، وهو كتاب جليل في الفاية كثير النفع .

وقال مؤلف انوار البدرين : صاحب الحداثق الناضرة وغسسيره من المعنفات الفاخرة .

١٠ وقال شيخنا الحجة المحقق الاكبر العلامة الاميني ـ متعنا الله ببقائه ـ فشهدا، الغضيلة : وكتابه (الحذائق) الدائر السائر بين الفقها، ينم عن غزارة علم ،ؤلفه وتضلعه في العلوم وتبحره في الفقه والحديث.

11 -- وقال العلامة الجليل ابن بوسف الشيرازي في فهرست مكتبة سهمسالار: كتاب الحدائق من خيرة الكتب الفقهية للشيعة ، يجمع بين دفتيه جميع الفتارى الفقهية وادلتها من الآيات والاخبار ، ولهذا حظى بالقبول من اعلام الامة وفقهاتها باجمعهم على اختلاف اذواقهم .

۱۷ — وقال مترجه في مقدمة الطبعة الاولى من الحداثي : ومن جملة ما افرغه في قالب التصنيف والله في غاية الاحكام والترصيف ، هو كتاب الحداثي الناضرة في احكام المعترة الطاهرة ، وهو لعمري كتاب حوى ما لم يحوه كتاب ، ومؤلف جمع ما لم يجر في خطاب ، فصل المسائل فتفضل ، وطول الدلائل فتطول ، فكم فيها من ازهار نكات تزري على ذهر الروض المطاول ، وانوار امجاث مخجل عندها نور الربيع وان اتى بالوجه المصقول ، وشوامخ معضلات كانت تزل عنها ظفر الطائر فارتني ذراها بايراد حججها ، ومحار مشكلات كانت تقدف بالبوصى والماهر فشق بسفن الندقيق لججها .

فهو كتاب جامع للادلة والاقوال ، حاو للفروع المكثيرة ، حسن الترتيب ، يشتمل على امجاث لطيفة ومسائل شريفة ،

واما جل الثناء عليه في غضون الكتب الفقهية فكثيرة يعسر استقصاؤها، يعتبر عليها المتصفح فيها ، فان الكتب الفقهية مشحونة بالنقل من كماته ، ومملوءة بآرائه وحججه ، فقد اضحى الكتاب منذأن افرغ في قالب التأليف شرعة لوراد الفقه ونجعة لرواده ، أكب عليه الفقهاه ، وتداولته الاوساط العلمية والديتها بكل إكبار واعجاب ولا تكاد تجد فقيها إلا ويأخذ منه ولا كتاباً فقهيا إلا وينقل عنه ، حتى ان بعضهم كان مغرما به بحيث كان ينقل منه نصف الصفحة والاكثر بنص عباراته في كتابه (١) ولشدة اعتدادهم بالكتاب وكثرة من اولتهم له نرى لهم على الكتاب قيوداً وتعاليق، ولشدة اعتدادهم بالكتاب وكثرة من اولتهم له نرى لهم على الكتاب قيوداً وتعاليق، وكتبوا عليه شروحاً وحواشي . واليك جملة مما عثر نا عليه من النعاليق والحواشي ، نها : وكتبوا عليه شروحاً وحواشي . واليك جملة مما عثر نا عليه من النعاليق والحواشي ، نها :

حاشية لتلميذ الولف الفقيه الشهير السيد على الطباطبائى الحائري ،ؤلف ( الرياض) المتوفى ١٣٣١ والمدفون مع الؤلف ومع خاله الوحيد البهبهائي في الرواق .

٣ -- حاشية لاسيد .برزا ابراهيم الفسائي الشيرازي حفيد العلامة الجليل السيد علي خان الكبير ، توجد نسخة منها في ( مكتبة كاشف الفطاء ) .

المائري الحرمانشاهي الحائري الدزفولي الكرمانشاهي الحائري المتوفى قبل عام ١٣٠٠ ، توجد نسخة منها عند شيخنا العلم الحجة العلامة الرازي دام ظله .

حاشية للملاســة الفاضل المعاصر ابن بوسف الحدائتي الشيرازي
 من احفاد المؤلف .

٣ — حاشية لشيخنا العلامة المحتمق الحجة الشيخ محمد تتي الايرواني دام بقاؤه

(١) وهو السيد اسد الله الاصفهانى نجل الوعيم العظيم حجة الاسلام الشفتىالاصفها بى راجع ترجمته فى الكرام البررة ج ١ ص ١٢٦ .

وقد تصدى للتعليق على الكتاب بعد تعقيقه وتصحيحه ، واتعب نفسه في تخريج الحاديثه ، ومراجعة رجالها واسنادها وتصحيحها على مصادرها ، وتفضل باخراج الكتاب على اجمل صورة واحسن هية ، وهي التعاليق غير الرموزة في هذه الطبعة .

كما ان هذك أفذاذ لم يرقهم مواضع من الكتاب . فكتبوا عليه شروحاً وتناولوهبالنقاش الفني ، وحاولوا معه الحجاج العلمى بكل أدب في التعبير وحرية في الرأي والتفكير ، ندكر منهم :

١ — المحدث المحقق السيد محسن الاعرجي السكاظمي المتوفى سنة ١٢٦٧ ، شرح مقدمتين من مفدمات (الحدائق) الاثنتي عشرة ، وربما ناقشه فى شيء من المسائل
 ٢ — العلامة الفاضل آقا محود بن آقا محمد علي السكر ما نشاهي المتوفى عام ١٢٦٩ حفيد المحقق الوحيد البهبهائى ، شرح مقدمات الحدائق وسماه ( الجنة الواقية ) .

الرد على مقدمات الحدائق ، لبعض الاعلام عنوانه (قال \_ أقول ) فيه عدة سؤالات تنتهى إلى ثلاثة وعشرين سؤالاً .

### تتميم الحداثق

ومن المأسوف عليه جداً أن القضاء المحتوم لم يمله حتى يبلغ اقصى آماله ، ويتمم كتابه (الحدائق) ، وحالت المنية دون هذه الامنية ، فاخترمه الاجل ولما يكتب الفقه دورة كاملة . وبقيت بتراء ناقصة ، بلغ فى تأليفه ـ على الرغم من دؤوبه وكثرة جهوده في ذلك وعظيم اهمامه به ـ الى كتاب الظهار . غير ان ابن اخيه وتلميذه الاجل شيخنا الفاضل المدقق الشيخ حسين كتب بعد عمه (كتاب عيون الحقائق الناظرة فى تتميم الحدائق الناضرة ) ورعا تحذف كلة (العيون) طبعت في النجف الاشرف عام ١٣٥٤، وهذا المطبوع يحتوي على تسعة من كتب الفقه ، وهي : الظهار ، الايلاه ، اللهان ، العنن ، الندر ، الدكة إزات . و بعضهم سمى المعتق ، الاقرار . الجعالة ، الأعمان ، الندر ، الكذائق الفاخرة ) ، ولعله اسم للجزء الثاني منه الى آخر الفقه . نسأله تعالى الكتاب (الحقائق الفاخرة ) ، ولعله اسم للجزء الثاني منه الى آخر الفقه . نسأله تعالى

التوفيق لطبيم التتميم واتمام هذه الطبعة به أن شاء الله . وتأتى ترجمة مؤلفه وسرد بعض تآليفه في ( اسرة المؤلف ) .

#### ال :م

من سبر تآليف شيخنا المؤلف ولاحظ آثاره العلمية ، وقف على مكانته الادبية السامية . وبهره ما يراه من بلاغة البيان ، وانسجام الكلام ، وجزالة القول ، وجودة السرد ، وحسن الاسلوب ، وعلم أن لمؤلفها اليد الطولى فى العلوم الادبية ، وسعة الباع في فنون البلاغة . وهذه الناحية هي إحدى محاسن كتبه وميزات مؤلفاته ولا سما كتابه ( الحدائق ) .

وللمؤلف كتاب كبير في خطب الجمعات والاعياد يضم بين دفتيه خطبًا بليغة ومواعظ حسنة ، تدل القارى، على مدى تضلعه في الأدب وفنونه ، وله رسائل بليغة ومساجلات أدبية ، توجد عشرة منها في الجزء الثاني من كشكوله ، ونحن الآن نسوق للتدليل على سمو كمبه فى الأدب صدر الرسالة الثالثة والرابعة ونقتصر في الانموذج عليه ، قال : « ما الروض الانيق المتفتحة فيه أزهار العرار والشقيق ، ولا السلاف عليه ، من المعتبق المجتبق ، بأزهر ولا أحلى ، ولا ألذ ولا أشعى ، من تشرها أربح تنفجر من خلالها عيون الاخلاص ، ونحيات يتضوع من نشرها أربح الاختصاص ... الخ » .

وقال في الاخرى: « أبهى ما نشرته أيدي الاقلام فى طي الصحف والرسائل، وأولى ما نطقت به الانس فتضوع في ارجاء اوقات الفضائل ، عرائس تسليات تتأرج الأرجاء بشداها ، وتتألق آفاق السماء بسناها ، وخرائد دعوات تعجز الاوهام عن نظمها في سمط التحرير ، وتقصر الافهام عن وصفها في كليات الحصر والتقرير ، وموافي أثنية تزري بلطافة النسيم ، وتنسي حلاوة التسنيم ... » .

ولم يكن أدبه مقصوراً على النثر فحسب ، بل ربما جاشت عواطفه فنظم و أجاد في نظمه ، وربما تفجرت زفرات قلبه و نفثات صدره ، فصاغها فريض بعثها الى اخوته وأحبته ، بيد أنه لم يحفظ له من الشعر إلا ما اثبته هو في كشكوله ، منه \_ قصيدتان بعثما الى إخوته يشكو اليهم ما ألم " به من حوادث وكوارث ، بعث احسداها حين سافروا الى المندعام ١١٤١ ، و بعث الاخرى الى مكة حين رجوع اخيه العلامة الشيخ محد من الهند .

ومنه – تخميسه لقصيدة طويلة بعثها اليه احد اخوانه الاخلاء ، مثبتة هي والتخميس في الكشكول ج ٢ ص ٣٣٨ .

ومنه – قصیدة یمدح بها أمیر المؤمنین حین یمم العراق لزیارته ( صلوات الله وسلامه علیه ) عام ۲۱۵۲ .

#### وفنائه ومدفئه

توفي رحمه الله بعد الظهر مينوم السبت را بع ربيع الأول عام ١٨٦ (١) عن عمر ناهز الثمانين ، كرسه فى خدمة العلم والدين ، وضحاء فى تدوين الفقه وتبويبه ورد فروجه على اصوله ، وقضاه : فى جمع شتات احاديث أثمة بيت الوحي ( صلوات الله وسلامه عليهم ) وبثها فى الملا الديني ، قدس الله روحه ونور ،ضجعه وجزاه عن نبيه وعن أثمته خيراً .

لي ـ رحمه الله ـ ندا، ربه بعد زعامة دينية القيت اليه مقاليدها زها، عشر بن سنة، فما إن صوت الناعي بغقده إلا وتهافت أهل كر بلا، من كل صوب وحدب على تشييع جبانه الطاهر ، جبان انهكته العبادة وريضه الزهد وتقوى الله (٠) وا بلاه دؤوب الأيام وسهر

(١) وقيل في عام وفانه اقوال شاذة وهي : ٨٩ ، ٨٨ ، ٨٩ ، والآصح الآشهر ما اثبتناه ثم الاقرب بعده الى الصحة ٨٧ ، وعليه ينطبق ما قيل من شعر في تأريخ وفانه .

(٢) لم نتعرض لوصف تقوله العظيم استغناءاً عا قدمنا من كلبات اعلام الامة \_\_

الليالي في فقه أنمة آل الرسول (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم) فكان يومذاك يوما مشهوداً ، شيعه أهل مصره على بكرة ابيهم (١) بمختلف الطبقات ، وفي طليعتهم الهيئة العلمية والطبقة الروحية ، يقدمهم زعيمهم الاوحد الاستاذ الاكبر الحقق الوحيد البههائي (قدمس سره) وتولى تفسيله تلميذا التقيات : الحاج معموم والشيخ عد على ابن السلطان ، وصلى عليه الاستاذ الوحيد بوصية منه (قلم سره) ووفر بالحائر الشريف بالرواق الحسيني الاطهر عند رجلي الشهداه ، ودفن في جواره الحقق الوحيد المتوفى ها ١٩٠٨ ، وتلميذها ابن اخت الوحيد سيدنا الطباطبائي (صاحب الرياض) المتوفى هؤلاء الاعلام صندوق خشيي .

وافيمت له الفوائح في حكر بلاء المشرفة وسائر البلاد الشيعية ، وفي عاصمتها النجف الاشرف ، وأول من أقام له الفائحة بها تلميذه الاكبر سيدنا الاجل آية الله بحو العلوم .

#### رثاؤه

رثاه جمع من شعراً ذلك العصر ، نقتصر على قصيدة الشاعر الاديب السيد عمد آل السيد رزين ، فقد رثاه بفائية وارخ وفاته قائلا:

وكنفت في جنبيك من لا يكنف تشكو الفلليمة بعـــده وتأسف كانت أنامل ذي البصائر تقطف فصفا بها زمر الاعادي تقصف

يا قبر يوسف كيف اوعيت العلى قامت عليه نوائع من كتبه كال حدائق ) العلم التي من زهرها وعلا الفاول (صوارمًا) قداصلتت

\_\_ حول إلثناء عليه ووصف ماكان عليه من زهد وورع وتقى .

(٢٩ بالغ في وصف ذلك التشييع العظيم من حضره ورآه بام عينه ، وهو تلميذه الرجالي الكبير الو على الحائري في منتهى المقال ـ

في قيدها كان الماند يؤسف كانت به عنق الافاضل تتحف من صيب الغفران سحب وكف أجراً لك الجنبات منه تزلف يزهو عليها العبقرى ورفرف يمقوب حزن غاب عنه نوسف فقضيت واحد ذا الزمان فارخوا (قَرحتقلب الدين بعدك يوسف)

وتفصمت حلق (السلاسل) بعده وانحل عقد ( لثالي ) الدرر التي تستى ترابك بعد صوب دموعنا وجزيت نوسف من بقية أحمد وحللت من فردوسها بمقامـــــة مذغبت عن مين الانام فكلنا

وفي أنوار البدرين ان بعض الادباء الشمراء ارخ وفاته بقوله : ( بكاء يوسف تأويل الاحاديث )

وقال العلامة البروجردي في نخية المقال :

شيخ جليل قدوة الاعيان وبعد (عد) قبضه (لناظهر) 1147 ٧٤

ونوسف بن احمـد البحراني له حدائق قـــــد استوفى الحبر

#### اسرة المؤلف (آل عصفور)

أن اسرة شيخنا ( المؤلف ) اسرة علمية جليلة نبغ فيها رجال كثيرون، يعدون من اعلام الطائفة وأعيان الامة ، خدموا الحق والعلم والمذهب والدين ، توجد تراجمهم مبثوثة في معاجم التراجم ، والذي احصى الـكثير منهم وترجم لهم هو الشيخ علي في الحجلد الأول من ( انوار البدرين ) والشيخ مرذوق الشويكي في ( الدرر البهية ) والسيد ابن ابي شبانه في( التكلة ) وشيخنا البحانة المحققالعلم الحمجة الاميني دام بقاؤه في (شهدا. الفضيلة) ص ٣٠٧الى٣٠٧ ,وشيخنا البحاثة الحجة العلامة الرازى في(الظليلة)وحيث ضاق بنا نطاق البحث وليس بوسعنا التوسع في ترجمة كل منهم \_ وهم أكثر من اربعين \_

ولا يسعنا الغض عنهم بالمرة نقتصر ، على عدهم وسرد اسمائهم والايعاز الى ملخص تراجهم ، فمنهم :

المحراني البحراني البحراني البحراني البحراني البحراني البحراني البحراني البحراني المالمة الحائري في منتهى المقال : « وكان من اجلاء تلامذة شيخنا الشيخ سليان الماحوزي ، وكان عالما فاضلا محققاً مدفقاً مجتهداً صرفا » وقال تلميذهالشيخ عبدالله ابن صالح السياهيجي « وهذا الشيخ ماهر في اكثر العلوم المقلية والرياضية ، وهو فقيه محدث مجتهد ، له شأن كبير في بلادنا واعتبار عظيم » ولد عام ١٠٨٤ ، وتعلم الآليات من الشيخ احمد بن ابراهيم المقابي . ثم قرأ على الشيخ محمد بن يوسف البحرائي ثم تخرج على الشيخ احمد بن ابراهيم المقابي . ثم قرأ على الشيخ محمد بن يوسف البحرائي ثم تخرج على الملاءة المحقق الشيخ سليان الماحوزي الشهير وكان من اجل تلامذته كا من . وقال الملاءة المحقق الشيخ سليان الماحوزي الشهير وكان من اجل تلامذته كا من . وقال في الدرر البهة : « كان فاضلا محققاً مجتهداً صرفا لا يمل من بحث ، وقد صنف فاكثر » له كتب ورسائل عديدة ، منها :

١ \_ رسالة في الجوه والعرض \_ ٣ \_ رسالة في الجوه والعرض \_ ٣ \_ رسالة في الجوه والعرض \_ ٣ \_ رسالة في الجور والدي لا يتجزأ \_ ٤ \_ رسالة في الاوزان \_ ٥ \_ الرسالة الاستثنائية في الاقرار \_ ٣ \_ رسالة في ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة \_ ٧ \_ رسالة في القرعة \_ ٨ \_ رسالة في التقية \_ ٩ \_ رسالة في شرح عبارة واللمعة في مبحث الزوال \_ ١٠ \_ رسالة في مهر الزوجة عند موت الزوج قبل الدخول \_ ١١ \_ رسالة في مبحث الزوال \_ ١٠ \_ رسالة في مهر الزوجة عند موت الزوج قبل الدخول \_ ١١ \_ رسالة في مبحث الزوال \_ ١٠ \_ رسالة في مبر الزوجة عند موت الزوج قبل الدخول \_ ١٠ \_ رسالة في مبد النافق وغيرها في هدم الطلقة اوالطلقتين بتحليل المحلل وعدمه ، الى آخر ما هو معدود في الاؤلؤة وغيرها يقرب من ثلاثين مؤلفاً . زار النجف الاشرف عام ١١٢٥ والتتي بعلمائها . يروي بالاجازة عن شيخه الشيخ سلمان الماحوزي تأريخها ١١١٩ .

توفي رحمه الله في القطيف ضحوة اليوم الثاني والعشرين من صفر ١١٣١.

ترجم له سيدنا الامين في اعيان الشيعة ج ٨ ص ٣٦٠، ويشترك مع ولده (الوَّلَفَ ) في حميع مصادرً الترجمة .

#### ولشيخنا المؤلف وللمان براحدها :

٧ — الشيخ حسن ، عالم فاضل . بل ذكره بعضهم في عداد تلامذة والده ، وجاه ذكره في ( لباب الالقلب ) وترجم له سيدنا الامين في أعيان الشيعة ، وشيخنا الرازي في اعلامها ، فقال في الكواكب المنتثرة : ه رأيت بخطه حاشية المدارك تأليف الوحيد ، ومماكتب عليه : كتبه بنفسه لنفسه ، جعل الله يؤمه خيراً من أمسه ، وقرأه على مصنفه الاستاذ ، وهو صريح في أنه من تلامذة الوحيد ، ولعله تلمذعلى والده ايضاً ، وكأنه توفي عام ١١٩٧ ، وثانيها :

٣ — الشيخ محد . قال المؤلف في الـكشكول : «كتاب كتبته لا بني محد » . ترجم له الشويكي في الدر البهية) قال : «عالم فاضل محقق فقيه . اسمه الشيخ محد وكان للشيخ محد ابنان فاضلان عالمان قد اجتمعت بها في حدود السنة الرابعة عشرة بعد الماثنين والالف : احدها \_ الشيخ موسى ، والآخر \_ الشيخ عبد علي ، مسكنها مع والدها في العجم في (فسا) ».

ولشيخ المؤلف خسة الحوة : الشيخ عبدالله ، والشيخ عبدالنبي ، والشيخ علي والشيخ عد . أما الثلانة الاول فلم يعقبوا ، وأما الحوه الرابع :

الشيخ عبدعلي ، فهو شريك المؤلف في الدراسة والقراءة والرواية عن المشايخ ، قال في الدر البهية : « شيخنا الاعظم الاعلم البهي الشيخ عبد علي ، كان عالماً فاضلا محققاً مدققاً » وهو من أفاضل تلمذة الشيخ عمد المقائي البحراني .لد مؤلفات منها : كتاب أحياه علوم الدين في الفقه . ولد عام ١١٧٦ وتوفي في كربلاء في رجب ١١٧٧ واعقب ولدين :أحدها - الشيخ احد، وترجم لها صحاب النراجم وأثنوا عليه . والثاني :

• -- الشيخ خلف ابن اخي المؤلف وتلميذه المتخرج عابه والراوي عنه وأحد قرنى العينين الحبازين د (لؤلؤة البحرين) ترجم له الشوبكي في ( الدرر البهية) وقال عنه :

« العالم الفاضل المحقق المدقق غائص بحار الاخبار . سكن القطيف ثم الدورق ثم المحمرة وتوفي بالبصرة عام ١٢٠٨ ودفن بالنجف الاشرف . وقال شيخنا العلامة الرازي في ( السكرام البررة ) : له مجموعية رسائل كانت عند شيخنا العلامة النوري ، تدل على غزارة علمه وفضله . وترجم له شيخنا الحجة الاميني في شهداه الغضيلة فقال : «انه من اعيان علماه الطائمة . وفضلائها المحقفين . له حواش كثيرة على المجلد الرابع من مجار شيخنا المجلسي » والشيخ خلف هذا اولاد ثلاثة : الشيخ وسف والشيخ من مجار شيخنا المجلسي ، والشيخ خلف هذا اولاد ثلاثة : الشيخ حسن . ترجم لهم احمد والشيخ محمد ، وتوفي الاخير عام ١٢٠٧ واعقب ولده الشيخ حسن . ترجم لهم في ( الدرر البهية ) ووصفهم بالعلم والفضل : وقال « عاصر ناهم واستفدنا منهم » .

ابن اخي المؤلف الشيخ على ، وكان متكلما فاضلا شاعراً ماهراً . واعقب الشيخ علي نجله العالم الفاضل الشيخ محمد ، تولى امامة الجمعة والجماعة والقضاء في (الشاخورة)
 له ، ولفات : منها \_ كتاب في الاصول الحسة ورسالة في وجوب الجمعة .

والثالث من ابنا. الشيخ محمد :

٨ -- ابن اخي المؤلف الشيخ احمد ، قال في الدرر : ﴿ عالم فاضل فقيه محقق مدقق ﴾ وقال شيخنا العلامة الحجة الرازى : ﴿ انه من كبار علماً عصره ، وكان مفتي البلاد وقاضيها . يروي عنه الشيخ احد الاحسائى ﴾ وهو يروي عن ابيه وعن شيخپه

وعميه : شيخنا (المؤلف) والشيخ عبد على . وله مؤلفات وقصائد ، وذكره العلامة الكلباسي في مبحث حجية الأخبار من (إشاراته) وترجم له سيدنا الصدر في (التكلة) وللشيخ احمد هذا خلف واحد وهو :

٩ - الشيخ محد ، قال فى الدرر: ﴿ كَانَ عَالمًا عَامَلًا مَاهُ مَا خَطْبِهَا مَفُوهَا ، له
 كتب، وخلف ابن عمه الذي مر ذكره في امامة الشاخورة وزعامتها وقضائها .

والرابعمن انجال الشيخ محد :

• ١٠ - الشيخ حسين ابن اخي المؤلف ، وتلميذه المتخرج عليه والراوي عنه والثانى من قرقى العينين الحجازين بالاجازة الكبيرة البسوطة ( لؤلؤة البحرين ) ومتمم كتاب شيخه وعمه ( الحدائق الناضرة ) ترجم له تلميذه الشوبكي في الدرر البهية فقال : «هذا الشيخ أجل من أن يذكر ، وفضله وشرفه اعظم من أن يشهر ، قد انتهت اليه رئاسة الامامية حيث لم تسمع الآذان ولم تبصر الاعيان بماثلا له في عصره. قد بلغ النهاية وجاز الغاية ، كان محققاً مدفقاً مصنفاً ماهراً ورعا زاهداً اديباً . وقال في انوار البدين : «كان من العلماء الربانيين ، والفضلاء المتبعين ، والحفاظ الماهرين ، وأجلة متأخري المتأخرين واساطين المذهب على واساطين المذهب والدين ، بل عده بعض العلماء السكار من المجددين للمذهب على رأس الالف والمائيين كان يضرب به المثل في قوة الحافظة . ملازماً للتدريس والتصنيف والحالمة والتأليف ، وبالجلة فهو من اكابر علماء عصره وأساطين فضلاء دهره علماً وعملاً وتقوى ونبلاً ، ونادي بحثه بملوء من العلماء السكبار » .

ترجم له شيخ اعلام الشيعة في الكرام البررة ج ١ من ص ٤٢٧ الى ٤٢٩ فقال دام ظله : « كان من كبار علماء عصره ومشاهيرهم ، زعيم الفرقة ، وشيخها المتقدم ، وعلامتها الجليل ، وكان من المصنفين المكثرين المتبحرين في الفقه والاصول والحديث وغيرها » .

ولدعام١١٤٧، وتخرج على عنه شيخناالؤلف فكان قرة عينه ، وكتب له اجازتين:

صغيرة وكبيرة مبسوطة وهي (لؤلؤة البحرين في الاجازة لقرنى العينين) واوصى اليه بكتبه ، ولذلك تصدى لتتميم (الحدائق) وسماه (عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق الناظرة) وقد طمع فالاثين اليفاء علم ١٣٤٦، وله زها، بضع و الاثين اليفاء عدها له مترجوه وعد بعضها في بمض اجازاته : منها النفحة القدسية ، ومنها الفرحة الانسية (مطبوعتان) وله مفاتيح الغيب والتبيان في تفسير القرآن، والانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني في عدة مجلدات ولحصه بعض تلامذته، وغير ذلك من الكتب والرسائل في مختلف العلوم ، وله ديوان في رثاء الحسين (عليه السلام) من الكتب والرسائل في مختلف العلوم ، وله ديوان في رثاء الحسين (عليه السلام) ومنظومتان في الفحو .

ويروى ايضاً عن ابيه الشيخ محمد وعن عمه وأبي زوجته الشيخ عبد على ، ويروى عنه جماعة : منهم ـ الشبخ عبدالمحسن اللويمي ، والشيخ على ان الشيخ عبدالله المبري ، والشيخ مرزوق الشويكي الحظي، وغيرهم .

ضربه ملمون من اعداء الدين بحربة في ظهر قدمه ، فمات شهيداً ليلة الأحسد الحادي والعشرين من شهر شوال سنة ١٣١٦ ، وتاريخ شهادته :

( طود الشريعة قد وهي وتهدما )

و للاديب الشاءر الشهير الحاج هاشم الكعبي قصيدتان طويلتان في رثائه طبعتا في آخر الكشكول لشيخنا المؤلف .

وله اولاد سبعة : الاول \_ العالم الفاضل الشيخ محمد . ولد سنة ١١٣٩ ، وأوني سنة ١٢٦٦ بعد ابيه بقليل . والثاني \_ الشيخ عبدالرضا . ولد عام ١١٨٥ . والثر لث \_ الشيخ علي . قال في الدرر: «كان عالماً فاضلا متكلما مات في رجب ٢١٠٨ . والرابع : الشيخ حسن وهو من الاعلام الافاضل ، ولد سنة ١١٨٧ ، هاجر بعد ابيه الى شيراز ثم بعد عام ١٢٠٠ الى ابوشهر ، فكان عالمها وامامها وتولى القضاء والافتاء والتدريس فكان زعيمها الروحي له مكانته السامية وله تآليف : منها ـ رسالة عملية، وشرح

منظومة والله فياصول العقائد ، وتوفي بها عام ١٢٦١ . والحامس :

۱۲ — الشيخ عبدالله . وهو من العلماء الافاضل . خلف اباه في زعامة البحرين الروحية والفيام بالوظائف الشرعية ، واعقب ولده الشيخ سليان ، وهو من اعلام هذه الاسرة . هاجر الى شيراز ، له مؤلفات ومنظومة في الكلام وشرحها . والسادس :

- الشيخ عبد على . قال فى الدرر البهية : كان عالمًا فاضلا محققًا مسكلها مجتهداً ، توفي بالبحرين في حياة والده فى ذى القعدة عام ١٢٠٨ . وخلف تجله العالم الفاضل الصالح الشيخ خلف . و تاريخ ولادته ( لا شك فيه لا بيه خلف ١١٩٤) و كان عالم ابوشهر وامامها في الجمعة والجماعة ، له مؤلفات كثيرة . واعقب ولده الشيخ عبد علي فخلف أباه الشيخ خلف فى زعامة ابوشهر و تولى الامامة والقضاء ، وله كتب كثيرة : منها ــ لئالى الافكار فى الاصولين مطبوع ، توفي سنة ١٣٠٣ . وعمر اكثر من تمانين سنة والسابع من اولاذ الشيخ حسين :

18 - الشيخ احمد ، وله ولدان : احدها \_ الشيخ حسين عالم فاضل واديب شاعر له قصائد في مراثى الامام السبط الشهيد ، والثاني \_ الشيخ محمد ، وكان زعيا دينيا في ابوشهر وتوفي بها سنة ١٢٦٣ واعقب ابنه الشيخ احمد . تلمذ على الشيخ محمد طاهر الحويزي وخلف اباه في زعامة ابوشهر وتوفي سنة ١٣١٥ ، ترجم له ولابيه شيخنا الرازي في نقباء البشر ج ١ ص ١١٨ ، واعقب الشيخ احمد ولدين : اولها \_ الشيخ محمد ، والثاني \_ الشيخ خلف ، وخلف اباه وجده في زعامة ابوشهر ولد سنة ١٢٨٥ ، وتلمذ على الحقق الخراساني خلف ، وخلف اباه وجده في زعامة ابوشهر ولد سنة ١٢٨٥ ، وتلمذ على الحقق الخراساني صاحب الكفاية ، له كتاب ( الانوار الجعفرية ) وهو من مشايخ اجازة العلامة الحجة السيد شهاب الدين المرعشي ، توفي سنة ١٣٥٣ ، ترجم له في ( نقباء البشر ) .

والحد لله اولاً وآخراً . والصلاة والسلام على سيد الانبياء وآله الاوصياء ليلة الثامن عشر من شهر رجب ١٣٧٧ . Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# كتاب كتاب المالمرة العامرة

تأليف لعالم البناع الفقية المحتث الشيخ يؤسف البحران قدّست سِرّه المتوفى سنة ١١٨٦ه

المخالافك

# بِسُمُ الدَّحِمْ الرَّحِمِ الرَّحِمِ

الحد لله الذي هدانا واضح الدليل الى سبيل معادن العلم والتأويل ، وسقانا بكأس رحيق السلسبيل من زلال عيون الوحي والتنزيل ، وعرج بنا الى معارج الهداية والدراية . وفتح لنا مفلقات الأحكام بمحكات الآية والرواية . وشرح لنا مبعات الحلال والحرام بلامعات الولاية الدامغة لدلهات الفواية . والصلاة على مؤسس قواعد الدين بالقواعد الباهرة والبراهين . وآله الرافعين لاعلام ما اسس والمشيدين . صلاة توجب لنا الفوز بجوارهم في أعلى عليين .

(أما بعد) فيقول الفقير الى ربه الحريم ، والمتعطش الى فيض جوده العميم وسف بن احد بن ابراهيم اصلح الله تعالى له أمر داريه ، ورزقه حلاوة نشأتيه ، وثبته بالأمر الثابت لديه . ووفقه لتدارك ذنوبه قبل أن يخرج الأمر من يديه ، وألحقه بأغته مع جملة ولده وإخوانه ووالديه : أي كثيراً ما تشوقت نفسي الى تأليف كتاب جامع للأحكام الفقية المذيلة بالأحبار النبوية والآثار المعصومية ، مشتمل على امهات المسائل وما يتبعها من الفروع المرتبطة بالدلائل ، فيعوقني عن ذلك تلاطم امواج الفتن والغارات ، وتزاحم افواج الحن والشتات ، وتراكم حنادس عوائق الزمان ، وتصادم والغارات ، وتزاحم افواج الحن والشتات ، وتراكم حنادس عوائق الزمان ، وتصادم

بوائق الحدثان ، وانجذام يد الدين المنيف . وخود صيت الشرع الشريف . في كل ناحية ومكان . وتشتت اهاليه في اقاصي البلدان . بل اضمحلال الفضلاء منهم والاعيان . حتى لقد اصبحت عرصات العلم دارسة الآثار ، ومنازله مظلمة الإقطار، وعفت الحلاله ومعالمه ، وخلت دياره ومراسمه .

خلت من أهاليها الكرام واقفرت فساحتها تبكي عليهم تلهفا واوحش ربع الانس بالانس بعدهم كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا

ولم تبق في ساحتها إلا قوم ببلاح عجفى . ولا من عرصاتها إلا ذمنة لم تمكلم من ام أوفى . وكنت ممن رمته أيدي الحوادث في الديار العجمية . وقذفته في تلك الاقطار منجنيق الرزية . على ما هي عليه من ترادف البلايا بلية اثر بلية . واضمحلال اسم الشرع فيها بالسكلية . وتلبس الاغبياء بلباس الأفاضل . وتصدر الجهلاء لافتاء المسائل . فلم تزل بترامى بي اقطارها فأطوي هناك المراحل ، وأقصد اليم فتقذفني الأبواج الى الساحل يوما مجزوى ويوما بالعقيدة وبال عذيب يوما ويوما بالخليصاء

حتى انخت ركابي بدار العلم شيراز . ومن الله تعالى بالا حرام فيها والاعزاز ، فبقيت فيها برهة من السنين مع جملة الأهل والبنين ، في أرغد عيش واصفاه ، وأهنأ شراب وأوفاه ، مشتغلا بمدارسة العلوم الدينية ، وممارسة الاخبار المعصومية . فخطر بي ذلك الخاطر القديم ، وناداني المنادي ان يا ابراهيم . فبقيت اقد م رجلا واؤخر اخرى . وارى ان التقديم أحق وأحرى . فكم استنهضت مطي العزم على السير فلم تساعد . وبئس السير علىذلك الهير الفيرالمساعد . إلا اني قد ابرزت ضمن تلك المدة جملة من الرسائل في قالب التحقيق . ويمقت شطراً من المسائل على نمط انيق وطرز رشيق ، حتى عصفت بتلك البلاد ربح عاصف حتت الورق ، وفرقت من عقد نظامها ما اتسق ، ولعبت بها أبدي الحوادث التي لا تنيم ولا تنام ، وسقت أهلها من مرير علقمها كؤوس الحام . فتلا وسلباً وأسراً وهتكا ، كانهم وسقت أهلها من مرير علقمها كؤوس الحام . فتلا وسلباً وأسراً وهتكا ، كانهم

ممن خلع ربقةالاسلام ، واستبدل بها عبادة الاوثانوالأصنام ، وحيث من الله تعالى عزيدكرمه بالسلامة مرس تلك الأخطار ، والنجاة من أيدي اولئك الاشرار . ركبت الفرار الى بعض النواحي ، واغضت عن عذل العذال واللواحي ، واتخذت العزلة عن اشباه الناس وطنا ، والوحدة من الدنفاس سكنا ، وفي ذلك سلامة الدنيا والدين ، والفوز بسعادة الحق واليقين ، وضربت صفحًا عن العلموح الى زهرة هذه الدار . وطويت كشحاً دون النظر الى ما اسدته الاقدار ، من الباس حلل اليسار اواطار الاعسار . وثوقاً بضامن الارزاق والمعلى على قدر الاستحقاق ، وعند ذلك هِس بفكري ماكنت أتمناه من ذلك الكتاب . وإن هذه الحلوة أعز من أن تصرف في غير هذا الباب ، ورأيت انتهاز الفرصة فانها تمر مر السحاب . ولم يثن عزمي قلة الطلاب ، ولا إشراف شموس الفضل على الغياب ، بل صار ذلك أقوى سبب لي على القدوم ، لما استفاض عن سدنة الحي القيوم من الحث الاكيد ومن يد التأكيد في إحياء هذا الدين و نشر شريعة سيد المرسلين ، وعسى الله سبحانه أن ينفع به بعض الإخوان المؤمنين ، والحلان الطالبين للحق واليقين ، وقد سميته بـ (كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ) واليه سبحانه أرغب في التوفيق سما للاتمام والعصمة من ذلل اقدام الاقلام في ميادين الاحكام . إنه تعالى أكرم من رغب اليه واكفى من توكل عليه .

وقد رأيت أن أبدأ أولاً بتمبيد جملة من المقدمات التي يتوقف عليها الاستدلال . ويرجع اليها في محقيق الأحوال . ليكون كتابنا هذا كافلا بتحقيق ما يحتاج اليه من اصول وفروع . مغنياعن الافتقار الى غيره والرجوع .

# المقدمة الاولى

غير خني -- على ذوي العقول من أهل الايمان وطالبي الحق من ذوي

الاذهان -- ما بلي به هذا الدين من اولئك المردة المعاندين بعد موت سيد الرسلين ، وغصب الحلاقة من وصيه أمير المؤمنين . وتواثب اولئك الكفرة عليه . وقصده باواع الاذى والضرر اليه . وتزايد الأمر شدة بعد موته صلوات الله عليه . وما بلغ اليه حال الائمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية ، والاغضاء على كل محنة وبلية . وحث الشيعة على استشعار شعار التقية . والتدين بما عليه تلك الفرقة الفوية ، وبلية . وحث الشيعة على استشعار شعار التقية . والتدين بما عليه تلك الفرقة الفوية ، الدين على اليقين إلا القليل ، لامتزاج اخباره باخبار التقية . كما قد اعترف بذلك ثقة الاسلام وعلم الاعلام (محد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده ) في جامعه الدين على التبخيل و قدس سره ) تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض المخافي . حتى أنه (قدس سره ) تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الاخبار "، والتبأ الى مجرد الرد والتسليم للائمة الإبرار . فصاروا صلوات الله عليهم الاخبار "، والتبأ الى مجرد الرد والتسليم للائمة الإبرار . فصاروا ملوات الله عليهم اولئك الانام . فتراهم بجيبون في المشألة الواحدة باجوية متعددة وان لم يكن بها قائل من الخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبارهم وتحدى (٢) سيرهم وآثارهم من المخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبارهم وتحدى (٢) سيرهم وآثارهم من المخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبارهم وتحدى (٢) سيرهم وآثارهم من المخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبارهم وتحدى (٢) سيرهم وآثارهم من المخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبار على التقة برحد و قرا من من المخالفين ، كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم واخبار على التقة برحد و قرا من من الحقائل من وحدة قرا من المخالفين من المخالفية على التقة برحد و قرا من من المخالفية على التقالفية على التقة برحد و قرا من من المخالفية على التقالفية على التقالفية على التقالفية على التقالفية على التقالفية على التقالفية المنافقة على التقالفية المنافقة على التقالفية على التقالف

وحيث أن أصحابنا رضوان الله عليهم خصوا الحل على التقية بوجود قرال من العامة . وهو خلاف ما أدى اليه الفهم الكليل والفكر العليل من اخبارهم صاوات الله عليهم ، رأينا أن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالة على ذاك . لئلا يحملنا الناظر على مخالفة الا صحاب من غير دليل . وينسبنا الى الضلال والتضليل .

فمن ذلك ما رواد في السكافي (١) في الموثق عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال : (سألته عن مسألة فاجابني . ثم جاءه رجل فسأله عنها فاجابه بخلاف ما اجابني . ثم جاء رجل آخر فاجابه بخلاف ما أجابني واجاب صاحبي ، فلما خرج الرجلان قلت :

<sup>(</sup>١) فى باب اختلاف الحديث .

<sup>(</sup>٧) ( حدى الشيء وتحداه ) تحدية وتحدياً : تعمده . أفرب الموارد .

يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان ، فاجبت كل واحد منعا بغير ما اجبت به صاحبه ? فقال : يا زرارة ان هذا خير لنا وابقي لكم . ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا و بقائكم . قال : ثم قلت لابي عبدالله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على الناو لمضوا وهم بخرجون من عندكم مختلفين ، قال : فاجابني بمثل جواب ابيه ) .

فانظر الى صراحة هذا الخبر في اختلاف اجوبته عليه السلام في مسألة واحدة في مجلس واحد وتعجب زرارة . ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لك جواب واحد عاهم عليه ، ولما تعجب زرارة من ذلك . لعلمه بفتواهم عليهم السلام احياناً عا يوافق العامة تقية ، ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن امامه خلاف ما ينقله الآخر ، سخف مذهبهم في نظر العامة ، وكذوهم في نقلم . ونسبوهم الى الجهل وعسدم الدين ، وهانوا في نظرهم ، مخلاف ما اذا أنفقت كلتهم وتعاضلت مقالتهم . فأنهم يصدفونهم ويشتد بغضهم لهم ولامامهم ومذهبهم ، ويصير ذلك سبباً لثوران العداوة ، والى ذلك يشير قوله عليه السلام : (ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدفكم الناس علينا ... الخ ) .

ومن ذلك ايضاً ما رواه الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح \_ على الظاهر \_ عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال : (سأله انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض اصحابنا يصلي العصر ، وبعضهم يصلي الظهر ? فقال : أنا امر هم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فاخذ برقابهم ) وهو أيضاً صزيح في المطلوب ، إذ لا يخنى أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة ، لا تفاقهم على التفريق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك .

<sup>(</sup>١) فى باب المواقيت .

وما رواه الشيخ في كتاب العدة (١) من سلاعن الصادق عليه السلام : انه ( سال عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ? فقال : انا خالفت بينهم ) .

وما رواه في الاحتجاج (٢) بسنده فيه عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال : ( قلت له : انه ليس شيء أشد علي من اختلاف اصحابنا . قال ذلك من قبلي ) .

وما رواه في كتاب معاني الاخبار (٣) عن الخزاز عمن حدثه عن ابي الحسن (ع) قال : ( اختلاف اصحابي لسكم رحمة . وقال (ع) : إذا كان ذلك جمعتكم على امر واحد ) . وسنل عن اختلاف اصحابنا فقال عليه السلام : ( انا فعلت ذلك بكم ونو اجتمعتم على أمر واحد لاخذ برقابكم ) .

وما رواه فى الكافي (٤) بسنده فيه عن موسى بن اشيم قال : (كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فاخبره بها ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فاخبره بخلاف ما أخبر به الا ول ، فدخلني منذلك ما شاه الله ، الى أن قال : فينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فاخبره بخلاف ما اخبرني واخبر صاحبي ، فسكنت نفسي وعلمت ان ذلك منه تقية ، فاخبره بخلاف ما اخبرني واخبر صاحبي ، فسكنت نفسي وعلمت ان ذلك منه تقية ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا ابن اشيم ان الله عز وجل فوض الى سلمان بن داود فقال : هذا عطاؤنا فامنن اوامسك بغير حساب ، وفوض الى نبيه صلى الله عليه وآله فقال : هذا عطاؤنا فامنن اوامسك بغير حساب ، وفوض الى نبيه صلى الله عليه وآله

<sup>(</sup>١) فى مبحث الخبر الواحد .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مذكور فى العلل باب ١٣٠٨ ( العلة التى من الجلها حرم الله الكبائر ) ولم ينقله المجنسى فى البحار إلا عن العلل .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مذكور فى العلل فى الباب المتقدم ولم ينقله المجلى فى البحار إلا عن العلل .

<sup>(</sup>٤) فى باب التفويض الى رسول الله ( ص ) والى الأثمة (ع ) فى أمر الدين .

فَقَالَ : مَا آتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ ومَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا . فَمَا فُوضُ الى رسولُ الله صلى الله عليه وآله فقد فوضه الينا ) .

ولعلك بمونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الاخبار بالتقية — بعد العرض على السكتاب العزيز — أقوى المرجحات . فأن جل الاختلاف الواقع في اخبار نا بل كله عند التأمل والتحقيق إلى نشأ من التقية (١) ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري اصحابنا رضوان الله عليهم ، فظنوا أن هذا الاختلاف إلما نشأ من دس أخبار الكذب في اخبار نا ، فوضعوا هذا الاصطلاح له ينزوا به صحيحها عن سقيمها وغنها من سمينها ، وقوسى الشبهة فيا ذهبوا اليسه شيئان : (أحدها) رواية مخالف المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب من فطحي وواقني وزيدي وعامي وكذاب وغال ونحوهم ، والمشهور بالكذب من فطحي وواقني وزيدي وعامي وكذاب وغال ونحوهم ، و (ثانيها) ما ورد عنهم عليهم السلام من أن الكل رجل منا رجلا يكذب عليه وامثاله و (ثانيها على دس بعض الأخبار الكاذبة في احاديثهم عليهم السلام ، ولم يتغطنوا نور منه من أن المكان على دس بعض الأخبار الكاذبة في احاديثهم عليهم السلام ، ولم يتغطنوا نور سهرت الله ضرائحهم الى أن هذه الاحاديث التي بايدينا إلما وصلت الينا بعد أن سهرت

<sup>(</sup>۱) اقول: وقد وفق الله تعالى الى الوقوف على كلام للمحدث الامين الاسترابادى وقدس سره) يطابق ما سنح لنا فى هذه المقالة ، حيث قال فى تعليقانه على كتاب المدارك فى بحث البثر فى بيان السبب فى اختلاف اخبار النزح ما لفظه : واما الروايات المختلفة المتضمنة النزح فنى سبب اختلافها احتمالات ، وذلك لتضمن كثير من الروايات انه من انواع التقية صدر أجوبة مختلفة عنهم عليهم السلام فى مسألة واحدة لئلا يثبت عليهم قول واحد ، وانص كثير منها ان خصوصيات كثير من الأحكام مفوضة اليهم عليهم السلام كما كانت مفوضة اليه (ص) ، ليعلم المسلم لأمرهم من غيره ، الى آخر كلامه عليهم السلام كما كانت مفوضة اليه (ص) ، ليعلم المسلم لأمرهم من غيره ، الى آخر كلامه خصه اقد بمزيد اكرامه . وانى سابقاً كان يكثر تعجى من عدم اهتداه احد سما من المحدثين خصه اقد بمزيد اكرامه . وانى سابقاً كان يكثر تعجى من عدم اهتداه احد سما من المحدثين الى ما ذكر نا ، حتى و فتى الله سبحانه للوقوف على هذا الدكلام . وما ذكره ( قدس سره ) من باب التفويض يدل عليه من الاخبار المذكورة هنا خر موسى بن اشيم ( منه رحمه الله ) .

العيون في تضحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها ، وقطعوا في تحصيلها من معادمها البلدان . وهجروا في تنقيمها الأولاد والنسوان ، كما لا يخني على من تتبع السير والأخبار . وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار ، فإن المستفاد منها — على وجه لا يزاحه الريب ولا يداخله القدح والعيب — انه كان دأب قدماه اصحابا المعاصرين لم (عليهم السلام) الى وقت المحمدين الثلاثة في مدة تزيد على ثلثائة سنة ضبط الاحاديث وتدويمها في مجالس الأثمة ، والمسارعة الى اثبات ما يسمعونه خوفا من تطرق السهو والنسيان ، وعرض ذلك عليهم ، وقد صنفوا تلك الاصول الأربعائ المنقولة كلها من اجوبتهم (عليهم السلام) وانهم ماكانوا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحته ، وقد روي أنه عرض على الصادق (ع) كتاب عبيدالله بن على الحلبي فاستحسنه وصححه ، وعلى العسكري (ع) كتاب ونس بن عبدالم وكتاب الفضل بن شاذان فاثنى وعلى العسكري (ع) كتاب ونس بن عبدالم على أحوال اولئك الكذابين ، عليها ، وكانوا (عليهم السلام) وقفون شيعتهم على أحوال اولئك الكذابين ، ويأم، ونهم عجانبتهم ، وعرض ما يرد من جهم على الكتاب العزيز والسنة النبوية ويرك ما خالفها .

فروى الثقة الجليل أبر عمروالكشي في كتاب الرجال (١) باسناده عن محد اس عيسى بن عبيد عن بونس بن عبدالرحن: ان بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال: يأ أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الحديث(٢) ? فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله(ع) يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة. فان المغيرة بن سعيد ( لعنه الله ) دس في كتب (٣) أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله ، قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب ابي جعفر ووجدت أصحاب قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب ابي جعفر ووجدت أصحاب والخطوطة ، وفي رجال المخشى ( رد الاحاديث ) و ( كتب أصحاب اني ) .

أبي عبدالله (ع) متوافرين ، فسمت منهم ، وأخذت كتبهم وعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا (ع) ، فانكر منها أحاديث كثيرة ان تكون من احاديث أبي عبدالله ، وقال : « ان أبا الخطاب كذب على ابي عبدالله (ع) لعن الله أبا الخطاب وكذلك اصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب اصحاب ابي عبدالله (ع) ، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فانا ان تحدثنا حدثنا عوافقة القرآن وموافقة السنة ، انا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا ، ان كلام آخر نا مثل كلام أولنا . وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا ، فاذا أناكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جثت به ، فان لكلامنا حقيقة وعليه فوراً ، فالا حقيقة له ولا عليه نور فذلك قول الشيطان » .

أقول: فانظر - أيدك الله تعالى الى ما دل عليه هذا الحديث من وقف يونس في الاحاديث واحتياطه فيها ، وهذا شأن غيره ايضاً كا سيظهر لك ان شاه الله تعالى ، وأمره (عليهم السلام) بعرض ما يأتي من الأخبار من غير المؤمن على الكتاب والسنة عرزاً من تلك الاحاديث المكذوبة ، فهل يجوز في العقول السليمة والطباع المستقيمة ان مثل هذا الكلام ان يستحلوا بعد ان مثل هؤلاه الثقات المدول إذا شمعوا من أعتهم مثل هذا الكلام ان يستحلوا بعد ذلك نقل ما لا يثقون بصحته ولا يعتمدون على حقيقته ، بل من المقطوع والمعلوم عادة من أمثالم انهم لا يذكرون ولا يروون في مصنفاتهم إلا ما اتضح لهم فيه الحال وانه في الصدق والاشهار كالشمس في رابعة النهار كا سمعت ،ن حال يونس ، وهذا كان في الصدق والاشهار كالشمس في رابعة النهار كا سمعت ،ن حال يونس ، وهذا كان دأ يهم (عليهم السلام) في الهداية لشيعتهم ، يوقفونهم على جميع ما وقع وما عسى أن يقع في الشريعة من تفيير وتبديل ، لانهم (صلوات الله عليهم) حفاظ الشريعة وحملتها في الشريعة من تفيير وتبديل ، لانهم من شعات اصحابهم وخواص رواتهم ، يوحون اليهم أسرار الاحكام ، ويوقفونهم على غوامض كل حلال وحرام ، كما قد روي ذلك أسرار الاحكام ، ويوقفونهم على غوامض كل حلال وحرام ، كما قد روي ذلك باسانيد عديدة ، على أن الفهوم من جملة من تلك الأخبار ان تلك الاحاديث المكذوبة باسانيد عديدة ، على أن الفهوم من جملة من تلك الأخبار ان تلك الاحاديث المكذوبة

كلهاكانت من أحاديث الكمفر والزندقة والاخبار بالغرائب "

غن ذلك ما رواد في البكتاب المتقدم (١) عن يونس عن هشام بن الحكم : انه سمع أبا عبدالله (ع) يقول: ﴿ كَانَ المَغْيَرَةُ بِنَ سَعِيدٌ يَتَعَمَّدُ الْكُذُبِ عَلَى اللَّهِ وَيَأْخُذُ كتب أصحابه ، وكان اصحابه المستنرون باصحاب ابي يأخذون الكتب من اصحاب ابي فيدفعونها إلى المفيرة ، فكان يدس فيها كتب الكفر والزندقة ويسندها الى ابي (عايه السلام) ، ثم يدفعها الىأصحابه ويأمرهمأن يبثوها فيالشيعة . فكل ماكان في كتب اصحاب ابي ( عليه السلام ) من الغلو فذاك مما دسه المفيرة بن سعيد في كتبهم » وباسناده عن حماد عن حريز قال - يعنى أبا عبد الله (ع) - : ان أحمل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ، اما المفيرة بن سعيدفائه يكذب على ابي - يمني أبا جعفر

(عليه السلام) - قال : حدثه أن نساء آل محد (صلى الله عليه وآله) إذا حضر قضين الصلاة . وكذب والله ماكان من ذلك شيء ولا حدثه . واما ابر الخطاب فكنب على وقال : أني امرته هو واصحابه ان لا يصلي المغرب حتى يروا الكواكب ... الحديث.

على ان مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الأثَّمة (صاوات الله عليهم) على من في اصلاب الرجال من شيعتهم تمنع من ان يتركوهم هملا مشون على غير طريق واضح ولا منار؛ لأنَّح ، فلا يميزون لم الغث من السمين ، ولا يهدونهم الىجادة الحق المبين ، ولا يوقفونهم على ما يقع في الشريعة من تغيير وتبديل . وما محدثه الكذابون الفترون من البدع والتضليل ، كلا ثم كلا ، بل اوضحوا الدين المبين مهاية الايضاح ، وصفوه من شوب كلكد ، حتى اسفر كضوه الصباح ، الا ترى الىما ورد عنهم من حثهم شيعتهم على الكتابة لما يسمعونه منهم ' وأمرهم بحفظ الكتب لمن يأتي بعدهم ، كما

<sup>(</sup>١) في أحوال المغيرة بن سعيد وكذا الحبر الآتي .

ورد في جملة من الأخبار التي رواها ثقة الاسلام فى جامعه الكافي وغيره فى غيره ، والى تحذيرهم الشيعة عن مداخلة كل من اظهر البدع وامرهم بمجانبتهم ، وتعريفهم لهم باعيانهم ، كما عرفت فيما تلونا من الاخبار .

و.ن ذلك ايضًا ما خرج عن ا لا مُّه المتأخر ين ( صلوات الله عليهم اجمعين ) في لعن جماعة بمن كانو اكذلك ، كفارس بن حاتم القزويني ، والحسن بن محمد بن بابا ، ومحدين نصير الهيري ، وابي طاهر محدين علي بن بلال ، واحد بن حــلال ، والحسين بن منصور الحلاج ، وابن ابي العزاقر ، وابي دلف ، وجمع كثير ممر يتسمى بالشيعة ، ويظهرالمقالات الشنيعة منالفاو والاباحات والتناسخ ونحوها ، وقد خرجت في لعنهم التوقيعات عنهم ( عليهم السلام ) في جميع الاماكن والبراءة منهم . وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في كتاب الغيبة جمعاً من هؤلاء ، وأورد الكشي اخباراً فيا أحدثوا ، وما خرج فيهم من التوقيعات لذلك ، من أحب الوقوف عليها فليرجع اليه , وقد شدَّد أصحاب الأثمة (عليهم السلام) الأثمر فيذلك ، حتى ربما تجاوزوا المقام ، حتى أنهم كأنوا مجانبون الرجل بمجرد النهمة بذلك ، كما وقع لاحمد بن محمد ابن عيسي مع احمد بن محمد بن خالد البرقي من إخراجه من برقة قم لما طعن عليه القميون ، ثم أعاده اليها لما ظهر له براءته ، ومشى في جنازته حافيًا إظهارًا للزاهته مما رمي به ، وكما أخرج سهل بن زياد الادمي ، وأظهر البراءة منه ومنع الناس من السماع عنه ، وكما استثنى محد بن الحسن بن الوليد جملة من الرواة ، منهم جماعة بمن روى عنهم محمد بن احمد بن يحيى الاشعري وغيرهم ، وقد عدوا جماعة من الرواة في الضعفاء ، ونسبوهم الى الكذب والاقتراء ، ومنهم منخرجت التوقيعات فيه عنهم (عليهم السلام ) ومنهم من اطلعوا على حاله الموجب لضعفه ، ومنهم محمد بن علي الصيرفي الوسمينة . ومحمد بن سنان . ويونس بن ظبيان . ويزيد الصائغ وغيرهم ، وذلك ظاهر لمن تصفح كتب الرجال واطلع على ما فيها من الاحوال . ومن الظاهر البين الظهور انه مع شهرة الامر في هؤلاء المعدودين وامثالهم . فانه لا يعتمد أحد بمن اطلع على أحوالهم على رواياتهم ، ولا يدونونها في اصولهم إلا مع اقترانها بما يوجب صحتها ويعلن بأبوتها (١) كما صر ح

(١) ومن ذلك ما ذكره (قده) في كتاب النيبة ، حيث نقل حديثاً فيالغيبة عن أحد ابن زياد ، ثم قال : قال مصنف هذا السكتاب (رضى الله عنه ) : لم أسمع هذا الحديث إلّا من احمد بن زياد (رضى الله عنه) بعد انصرافه من حج بيت الله الحرام ، وكان رجلا ثقة ديناً فاضلا (رحمة الله ورضوانه عليه) انتهى .

( ومنه ) ايضاً ما ذكره فى الكتاب المذكور بعد نقل حديث عن على بن عبدالله الوراق ، حيث قال : قال مصنف هذا السكتاب ( رضى الله عنه ) ؛ لم أسمع هذا الحديث إلا من على بن عبدالله الوراق ، ووجدته بخطه مثبتاً فسأ لته عنه فرواه لى عن سعد بن عبدالله عن احمد بن اسحاق كما ذكرته . انتهى .

( ومنه ) ما ذكره فى معانى الاخبار فى باب معنى ما جاه فى لعن الذهب والفعنة ، حيث قال ، قال مصنف هذا الكشاب ، هذا حديث لم اسمعه إلا من لحسن بن حمزة العلوى ( رضى الله عنه ) ولم اروه عن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ولكنه صحيح عندي الى آخر كلامه ( ولا يخنى) على الفطن اللبيب والمنصف الاريب ان تخصيصه هذه الاخبار ونحوها بما ذكره يدل دلالة واضحة على ان ما لم يذكر فيه شيئاً من ذلك كله متطوع مجزوم على صحته كا لا مخنى .

ومنه ما ذكره (قدس سره) وكتاب من لا يحضره الفقيه فى باب ما يجب على من افطر أو جامع فى شهر رمضان ، حيث روى عن المفضل بن عر عن الى عبدالله (ع) فى رجل الى امرأته وهى صائمة وهو صائم . فقال: ان كان اكرها فعليه كفارتان ، وان كانت طاوعته فعليه كفارة . الحديث . ثم قال (قدس سره)قال مصنف هذا السكتاب: لم أجد ذلك فيشىء من الاصول وانما تفرد بروايته على بن ابراهيم بن هاشم . وفيه كما ترى دلالة واضحة على ان جينع ما يرويه فى هذا المقام وغيره انما هو من الاصول المقطوع على صحتها عنده ، كما صرح به فى اول الفقيه ، وانه إذا تقلما ليس كذلك نبه على ان الراوى له ثقة معتمد ، فكيف بعد امثال هذا الدكلام الذى لا يليق بامثاله من اولئك الاعلام خلط الغث بالسمين حتى يحتاج بعد امثال هذا الاصطلاح العديم الاصلاح (منه رحمه الله) .

به شيخنا البهائي في كتاب مشرق الشمسين ، وقد نقل الصدوق (قدس سره) في كتاب عيون أخبار الرضا حديثاً في سنده (محد بن عبدالله المسمعي) ، ثم قال بعد تمام الحديث ما هذا الفظه : قال مصنف هذا السكتاب : كان شيخنا (محمد بن الحسن ابن الوليد) سيء الرأي في (محمد بن عبدالله المسمعي) راوي هذا الحديث ، وانما اخرجت هذا الحبر في هذا السكتاب لانه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي ، انتهى ، أقول : وكتاب الرحمة لسعد بنعبد الله ، فانظر الى شدة احتياطهم وتورعهم في عدم نقل ما لا يثقون به إلا مع انضام القرائن الموجبة لصحته وثبوته ، وبالجلة : فالحوض في كتب الرجال — والنظر في مصنفات المتقدمين والاطلاع على سيرتهم وطريقتهم — يفيد الجزم بما قلنا ، واما من أخذ بظاهر المشهور من غير تدبر لم هو ثمة مذكور فهو فيما ذهب اليه معذور ، وكل ميسر لما خلق له . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

## المقدمة الثأنية

قد صرح جملة من اصحابنا المتأخرين بان الأصل في تنويع الحديث الى الانواع الاربعة المشهورة هو العلامة أو شبخه جمال الدين بن طاوس نور الله تعالى منقديها ، واما المتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يرجب الاعتماد عليه من القرائن والامارات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة . وعلى هذا جرى جملة من اصحابنا المحدثين وطائفة من متأخري متأخري المجتهدين كشيخنا المجلسي رحمه الله وجمع ممن تأخر عنه ، وقد اتسع خرق الخلاف بين المجتهدين من اصحابنا والاخباريين في جمل عديدة من مسائل الاصول التي تبنى عليها الفروع الفقهية ، وبسط كل من علماء الطرفين لسان التشنيع على الآخر ، والحق الحقيق بالاتباع ما سلكه طائفة من علماء الطرفين لسان التشنيع على الآخر ، والحق الحقيق بالاتباع ما سلكه طائفة من

متأخري المتأخرين كشيخنا المجلسي (طاب ثراه) وطائفة بمن أخذ عنه . فانهم ساكوا من طرق الحالاف بين ذينك الفريقين طريقاً وسطى بين القولين ونجدا أوضح من ذينك النجدين ( وخير الامور اوسطها ) ونحن قد بسطنا السكلام في ايضاح هذا المرام في حلة من مؤلفاتنا ولا سياكتاب المسائل . فانا قد اعطينا المسألة حقها من الدلائل ، ولا بأس بذكر طرف من ذلك في هذا الكتاب . حيث انا قد قصدنا فيه ضرب الصفح غالباً عن السكلام في اسانيد الأخبار والطعن فيها بذلك . فريما ينظن الناظر الغير العالم بطريقتنا ان ذلك عن عجز أو غفلة أو نحو ذلك . فرأينا ان نبين هنا ان ذلك إنما هو من حيث ثبوت صحة تلك الاخبار عندنا والوثوق بورودها عن اصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) .

فنقول: قد صرح شيخنا البهائي في كتاب مشرق الشمسين وقبله المحقق الشيخ حسن (أعلى الله رتبتها) في مقدمات كتاب المنتقى بما ملخصه: ان السبب الداعي الى تقرير هذا الاصطلاح في تنويع الحديث الى الانواع الاربعة — هوانه لما طالت المدة بينهم وبين الصدر الأول وبعدت عليهم الشقة وخفيت عليهم تلك القرائن التي اوجبت صحة الأخبار عند المتقدمين ، وضاق عليهم ما كان متسعا على غيرهم . التجأوا الى العمل بالفلن بعد فقد العلم ، لكونه أقرب مجازاً الى الحقيقة عند تعذرها ، وبسبب إلتباس الأخبار غنها بسمينها وصحيحها بسقيمها التجأوا الى هذا الاصطلاح الجديد . وقر بوا لنا البعيد ، ونوعوا الحديث الى الانواع الاربعة . وزاد في كتاب مشرق الشمسين : أنهم ربما سلكوا طريقة القدماء في بعض الاحيان ، ثم عد مشرق الشمسين : أنهم ربما سلكوا طريقة القدماء في بعض الاحيان ، ثم عد فقدس سره ) مواضع من ذلك . هذا خلاصة ما ذكروا في تعليل ذلك ، ونحن نقول : لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة اخبارنا وجوه .

(الأول) ما قد عرفت في المقدمة الاولى من أن منشأ الاختلاف في اخبارنا إلى هو التقية من ذوي الحلاف لا من دس الاخبار المكذوبة حتى محتاج الى هذا

الاصطلاح . على انه .تى كان السبب الداعي إنما هو دس الاحاديث المكذوبة كما توهموه (رضوان الله عليهم) ففيه انه لا ضرورة تلجىء الى اصطلاحهم ، لانهم (عليهم السلام) قد امرونا بعرض ما شك فيه من الاخبار على الكتاب والسنة فيؤخذ عا وافقها ويطرح ما خالفها ، فالواجب في تمييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة ذلك ، وفيه غنية عما تكلفوه ، ولا ريب ان اتباع الأثمة (عليهم السلام) اولى من اتباعهم .

(الثاني) ان التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويع الاخبار إنما اخسدوه من كلام القدماء ، وكذلك الاخبار التي رويت في احوال الرواة من المدح والذم إنما أخذوها عنهم ، فاذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما صححوه من الاخبار واء مدوه وضمنوا صحته كما صرح به جملة منهم . كما لا يخفي على من لاحظ ديباجتي الكافي والفقيه وكلام الشيخ في العدة وكتابي الاخبار فان كانوا ثقاتاً عدولاً في الاخبار بما اخبروا به فني الجميع ، وإلا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأنى لهم به (لا يقال) (١) إن اخبار م بصحة ما رووه في كتبهم يحتمل الحل على الظن القوي باستفاضة او شياع أو شهرة معتد بها او قرينة او نحو ذلك مما يخرجه عن محوضة الظن (لا نا نقول )فيه (اولاً) ان أصحاب هسذا و نحو ذلك مما يخرجه عن محوضة الظن (لا نا نقول )فيه (اولاً) ان أصحاب هسذا عدلوا عند المالاح مصرحون بكون مفاد الاخبار عند المتقدمين هو القطع واليقين وانهم إنما عدلوا عنده الى الظن لعدم تيسر ذلك لهم كما صرح به في المنتق و مشرق الشمسين عدلوا عنده الى الظن لعدم تيسر ذلك لهم كما صرح به في المنتق و مشرق الشمسين

<sup>(</sup>۱) هذا أحد الاجوبة التى اجابوا بها فيما ذكرنا ، صرح به شيخنا ابو الحسن (قده) في كتاب العشرة السكاملة ، حيث انه فى السكتاب المذكور كان شديد التعصب لهذا الاصطلاح وترويج القول بالاجتهاد ، الا ان مصنفاته الاخيرة تدل على عدوله عن ذلك وميله الى العمل بالاخبار ، وان كان دون طريقة الاخباريين بل من الجادة الوسطى التى قد ننا الاشارة اليها ( منه رحمه الله ) .

(واما ثانياً) فلما تضمنته تلك العبارات مما هو صريح في صحة الاخبار بمعنى القطع واليقين بثبوتها عن المعصومين (فان قيل) تصحيح ما حكوا بصحته امر اجتهادي لا يجب تقليدهم فيه . ونقلهم المدح والذم رواية يعتمد عليهم فيها (قلنا) فيه ان اخبارهم بكون الراوي ثقة أو كذا با أو نحو ذلك إنما هو امر اجتهادي استفادوه بالقرائن المطلعة على أحواله أيضا .

(الثالث) \_ تصريح جملة \_ منالعلماه الاعلام واساطين الاسلام ومن هم المعتمد في النقض والابرام من متقدمي الاصحاب ومن متأخريهم الذين هم أصحاب هــذا الاصطلاح أيضاً \_ بصحة هذه الأخبار وثبوتها عن الأثمة الابرار ، لكنا نقتصر على ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام ، فانه أقوى حجة في مقام النقض والالزام . فمن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد (نور الله مضجعه ) فيالذكرى فيالاستدلال على وجوب اتباع مذهب الامامية . حيث قال ما حاصله : انه كتب من اجوبة مسائل أيي عبد الله ( عليه السلام ) اربعائة مصنف لاربعائة مصنف . ودِّون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام . وكذلك عن مولانا الباقر (ع) ، ورجال باقي الأثمة (ع) معروفون مشهورون اولوامصنفات مشَّهرة , فالانصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم اليهم ، الى أن قال بعد عدَّ جملة من كتب الاخبار وغيرها بما يطول تمداده بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان والقوية : فالانكار بمد ذلك مكابرة محضة وتعصب صرف . ثم قال : (لا يقال)فن اين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الامامية اذا كان نقلهم عرب المعصومين (ع٪)` وفتواهم عن المطهرين (ع) ? ( لانا نقول ) محل الخلاف أما من المسائل النصوصة أو مما فرعه العلماء ، والسبب في الثاني اختلاف الأنظار ومبادئها كما هو بين سائر علماء الامة ، واما الاول فسببه اختلاف الروايات ظاهر آ ، وقلما يوجد فيها التناقض مجميع شروطه ، وقد كانت الأئمة (ع) فيزمن تقية واستتار من مخالفيهم ، فكثيراً ما يجيبون

السائل على وفق معتقده أو معتقد بعض الحاضرين أو بعض مر عساه يصل اليه من المناوئين . أو يكون عاماً مقصوراً على سببه أو قضية في واقعة مختصة بها او اشتباهاً على بعض النقلة عمهم أو عن الوسائط بيننا وبينهم ( عليهم السلام ) . انتهى .

ولممري انه كلام نفيس يستحق ان يكتب بالنور على وجنات الحور ، ويجب ان يسطر ولو بالحناجر على الحناجر ، فانظر الى تصريحه بل جزمه بصحة تلك الروايات التي تضمنتها هذه الكتب التي بايدينا ، وتخلصه من الاختلاف الواقع بين الاخبار بوجوه تنني احمال تطرق دخول الاحاديث الكاذبة في اخبارنا .

ومن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني ( اعلى الله تعالى رتبته ) في شرح الدراية ، حيث قال : «كان قد استقرأم الامامية على اربعائة مصنف سموها اصولاً فكان عليها اعبادهم ، تداعت (١) الحال الى ذهاب معظم تلك الاصول ، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريباً على المتناول ، وأحسن ما جمع منها : السكافي ، والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا محضره الفقيه » .

فانظر الى شهادته (فدس سره) بكون أحاديث كتبنا هي أحاديث تلك الاصول بعينها (٢) وحينئذ فالطاعن فى هذه كالطاعن فى تلك الاصول . ثم ان الظاهر الشيخصيصة هذه الكتب الأربعة بالاحسنية إنما هو من حيث اشمالها على ابواب الفقه

<sup>(</sup>١) كذا فيما وقنمنا عنيه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، وفى المطبوع من شرح الدراية ( ثم تداعت ) .

<sup>(</sup>٢) ويؤيد ذلك ما صرح به شيخنا البهائي (قدس سره) في أول كتاب مشرق الشمسين ، حيث عد من جملة الامور الموجة للقطع بصحة الاخبار عند المنقدمين وجودها في كثير من الاصول الاربعائة المتصلة باصحاب العصمة (عليهم السلام)، قال : وكانت متداولة بينهم في ذلك الاعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار . انتهى (منه رحمه الله ع .

كلاً على الترتيب بخلاف غيرها من كتب الاخبار كالا يخفى على من جاس خلال الله الديار . ولا يتوهم — من ظاهر قوله : تداعت الحال الى ذهاب معظم تلك الاصول ولحصها الى آخره — ان تلخيص تلك الجاعة لها إنما وقع بعد ذهاب معظمها ، فان ذلك باطل (اما اولاً) فلأن التلخيص وقع عطفه في كلامه مالواو ، دون - ثم الفيدة للترتيب . (واما ثانياً) فلان الظاهر — كما صرح به بعض فضلائنا — ان اضمحلال تلك الاصول إنما وقع بسبب الاستفناء عنها بهذه الكتب التي دو تها اصحاب الاخبار ، لكونها احسن منها جماً وأسهل تناولاً ، وإلا فتلك الاصول قد بقيت الى زمن ابن طاووس (رضي الله عنه) . كاذكر ان اكثر تلك الكتب قد بقيت الى زمن ابن طاووس (رضي الله عنه) . كاذكر ان اكثر تلك الكتب كان عنده ونقل منها شيئاً كثيراً كما يشهد به تتبع مصنفاته . وبذلك يشهد كلام ابن ادريس في آخر كتاب السرائر . حيث انه نقل ما استطرفه من جملة منها شطراً وافراً من الاخبار ، وبالجلة : فاشتهار تلك الاصول في زمن اولئك الفحول لا ينكره الا مماند جهول .

ومن ذلك ما صرح به المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني ، حيث قال في بحث الاجازة من المعالم ما صورته : « ان أثر الاجازة بالنسبة الى العمل الما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوماً بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا . فأنها متواترة اجالا ، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للاجازة فيه غالباً » .

ومن ذلك ما صرح به شيخنا البهائي ( نور الله مضجمه ) في وجبزته ، حيث قال : دجميع أحاديثنا ـ إلا ما ندر ـ ينتهي الى أثمتنا الاثني عشر (عليهم السلام) وهم ينتهون فيها الى النبي (صلى الله عليه وآله ) الى أن قال : وكان قد جمع قدما. محدثينا ما وصل اليهم من كلام أثمتنا ( عليهم السلام ) في أدبعائة كتاب تسعى ( الاصول ) ثم

تصدى جماعة من المتأخرين (شكر الله سعيهم ) لجمع تلك الكتب و ترتيبها تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالبي تلك الاخبار ، فالفواكتبا مضبوطة مهذبة مشتملة على الاسانيد المتصلة باصحاب العصمة (عليهم السلام) كالسكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار . ومدينة العلم ، والخصال ، والامالي . وعيون الاخبار ، وغيرها». هذا ما حضرني من كلامهم ( نور الله تعالى مراقدهم ) ،

واماكلام المتقدمين . كالصدوق في الفقيه ، وثقة الاسلام فى الكافي..، والشيخ الطوسي في جمساة من مؤلفاته . وعلم الهدى وغيرهم ممن نقلناكلامهم في غير هذا الكتاب . فهو ظاهر البيان ساطع البرهان في هذا الشأن .

ثم العجب من هؤلاء الفضلاء الذي نقلنا كلامهم هذا انه إذا كان الحال على ما صرحت به عبائرهم من صحة هذه الاخبار عن الا ثمة (عليهم السلام) فما الموجب لهم الى التابعة في هذا الاصطلاح الحادث ? واعجب من ذلك كلام شيخنا البهائي (ره) في كتاب مشرق الشمسين ، حيث ذكر ما ملخصه : ان اجتناب الشيعة لمن كان منهم ثم انكر امامة بعض الا ثمة (عليهم السلام) كان أشد من اجتناب المخالفين في أصل الذهب ، وكانوا يتحرزون عن مجالستهم والتكلم معهم فعنلاعن أخذ الحديث عنهم ، فاذا نقل علماؤنا رواية رواها رجل من ثقات اصحابنا عن أحد هؤلاء وعو لو اعليها وقالوا بسحتها مع علمهم محاله ، فقبولهم لها وقولهم بسحتها لابد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق اليه القدح ، ولا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عن هذا حاله ، كأن يكون عماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف ، أو بعد توبته ورجوعه الى الحق ، أو ان النقل إنما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف ، او من كتابه الذي ألغه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ اصحابنا الذين عليهم الاعماد ألغه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ اصحابنا الذين عليهم الاعماد ألغه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ اصحابنا الذين عليهم الاعماد ألغه بعد الوقف ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ اصحابنا الذين عليهم الاعماد ألغه بعد الوقف عن الحسن الطاطري ، فإنه وان كان من أشد الواقفية عناداً للامامية إلاأن

الشيخ شهد له في الفهرست بانه روى كتبه عنالرجال الموثوق بهم وبروايتهم . الى غير ذلك من المحامل الصحيحة ، الى آخر كلامه ( طاب ثراه ) .

ولقد اجاد فيا أفاد ولكنه ناقض نفسه فيا أورده من العذر للمتأخرين في عدولهم المي تجديد هذا الاصطلاح . لأن قوله — : كانوا يتحرزون عن مجالستهم فضلاعن أخذ الحديث عنهم . وقوله : فقبولهم لهما وقولهم بصحتها لابد من ابتنائه على وجه صحيح — يستلزم أن تكون أحاديث كتب هؤلاء الأثمة الثلاثة الذين شهدوا بصعة ما رووه فيها كلها صحيحة .

(الرابع) - انه لوتم ما ذكروه وصحما قرروه للزم فساد الشريمة وابطال الدين الأنه متى اقتصر في العمل على هذا القسم الصحيح أو مع الحسن خاصة أو باضافة الموثق ايضاً ورمي بقسم الضعيف باصطلاحهم من البين والحال ان جل الاخبار من هذا القسم كما لا يحفى على من طالع كتاب السكافي اصولاً وفروعاً وكذا غيره من سائر كتب الاخبار وسائر السكتب الحالية من الاسانيد ، لزم ما ذكر نا وتوجه ما طعن به علينا العامة من ان جل احاديث شريعتنا مكذوبة منورة ، ولذا ترى شيخنا الشهيد في الذكرى كيف تخلص من ذلك بما قدمنا نقله عنه دفعاً لما طعنوا به علينا ونسبوه البنا. ولله در المحقق (ره) في المعتبر حيث قال : افرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لسكل خبر وما فطنوا الى ما محته من التناقض ، فان من جملة الاخبار قول النبي (صلى الله عليه وآله) : « ستكثر بعدي القالة » الى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال : كل سليم السند يعمل به . وما علم ان السكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم يتنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر الجروح كما يعمل بخبر العدل ، الى أن قال : وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسط أقرب ، فا قبسله الأصحاب أو دلت القرائن الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسط أقرب ، فا قبسله الأصحاب أو دلت القرائن الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسط أقرب ، فا قبسله الأصحاب أو دلت القرائن

على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه . انتهى . وهو قوي متين بل جوهر ثمين .

(الحامس) ـ ان ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد والبنيان ولا مشيد الجوانب والأركان ( اما اولاً ) فلاعتمادهم في التمييز بين اسماء الرواة المشتركة على الاوصاف والالقاب والنسب والراوي والمروي عنــه ونحوها ، ولم لا بجوز اشتراك هذه الاشياء ? وذلك ، لان الرواة عنهم (عليهم السلام) ليسوا محصورين في عدد مخصوص ولا في بلدة وأحدة . وقد نقل الشيخ المفيد (ره) في ارشاده : ان الذين رووا عن الصادق (ع) خاصة من الثقات على اختلافهم في الآرا. والمقالات كانوا أربعة آلاف رجل . ونحو ذلك ذكر ابن شهراشوب في كتاب معالم العلماء . والطبرسي في كتاب اعلام الورى ، والجيع قد وصفوا هؤلاء الاربعة آلاف بالتوثيق وهو وثيد لما ادعيناه ووشيد لما اسسناه ، فاذا كان هؤلاء الرواة عن الصادق ( عليه السلام) خاصة فما بالك بالرواة عن الباقر الى العسكري (عليهم السلام) ? فاين تأثير القرائن في هذه الاعداد ؟ واين الوصول الى تشخيص المطاوب منها والمراد? ( واما ثانياً) فلان مبنى تصحيح الحديث عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب المتقدمين ، ككتاب الكشي ، والنجاشي ، والفهرست،والحلاصة. ونحوها ، نظراً الىان نقلهم ذلك شهادة منهم بالنوثيق ، حتى ان الحقق الشبخ حسن في كتاب المنتقى لم يكتف في تعديل الراوي بنقل واحد من هؤلاء بل اوجب في تصحيح الحديث نقل اثنين منهم لعدالة الراوي ، نظراً الى أنها شهادة فلا يكنى فيها الواحد .

وأنت خير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة الاخبار من المدة والازمنة المنطاولة فكيف اطلعوا على احوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق ? والاطلاع على ذلك ـ بنقل فاقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك المكتب في الواقع ـ لا يسمى شهادة . وهم قد اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة ، وهب

ان ذلك كاف في الشهادة ، لكن لا بد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرد نقله في كتابه ، فانه لا يكني في كونه شهادة ، هب انا سلمنا الاكتفاء به في ذلك . فما الفرق بين هذا النقل في هذه الكتبوبين نقل أو لئك الأجلاء الذين م اساطين المذهب صحة كتبهم وأنها مأخوذة عن الصادقين (عليهم السلام) الفيعتمد عليهم في أحدهما دون الآخر ( واما ثالثًا ) فلمخالفتهم انفسهم فيا قرروه من ذلك الاصطلاح فحكوا بصحة أحاديث هي باصطلاحهمضعيفة كراسيل ابن ابيعير ، وصفوان بن يحيي ، وغيرهما. زعمًا منهم ان هؤلاً. لا يرسلون إلا عن ثقة . ومثل احاديث جملة من مشايخ الاجازة لم يذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح . مثل احد بن محمد بن الحسن بن الوليد، واحدين محمد بن يحيي العطار ، والحسين بن الحسن بن ابان ، وابي الحسين ابن ابي جيد . واضر ابهم . زعماً منهمان هؤلاء مشايخ الاجازة وهم مستغنون عن التوثيق . وامثال ذلك كثير يظهر للمتتبع ( واما رابعاً ) فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل ، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلا عن غيره ، فهذا يقدم الجرح على التعديل . وهذا يقول لا يقدم إلا مع عدم امكان الجمع ، وهــذا يقدم النجاشي علىالشيخ ، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل . وبالجلة : فالحائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه . والبناء من أصله لما كان على غير اساس كثر الانتقاض فيه والالتباس.

(السادس) \_ ان اصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا على ان مورد التقبيم الى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن ، وقد عرفت — من كلام او لئك الفضلاء المتقدم نقل كلامهم ، وبذلك صرح غيرهم ايضاً — ان اخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها ، وحينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في اخبار هذه الكتب ، وقد ذكر صاحب المنتق : ان اكثر انواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها

في احاديثهم وانه لا وجود لاكثرها في احاديثنا . وأنت اذا تأملت بعين الحق والبقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل . الى غير ذلك من الوجوه (١) التي انهيناها في كتاب المسائل الى اثني عشر وجها ، وطالب الحق المنصف تكفيه الاشارة والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بالف عبارة .

(١) وهذا - ان التعديل و الجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح . و منه الكرائر . وقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا وبع العلم عوافقة مذهب للذهب من يريد العمل ، وهذا العلم عا لا يمكن أصلا ، إذ المعدلون والجادحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكرائر معلوماً ، قال شيخنا البهائي (قدس سره ) على ما نقل عنه من المشكلات . انا لا نعلم مذهب الشيخ العنوسي في العدالة وانه يخالف مذهب العلامة ، وكذا لا نعلم مذهب بقية اصحاب الرجال كالحكشي والنجاشي ، وغيره ، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل او اثبك ، وايضاً كثير من الرجال ينقل عنه انه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن إيمانه ، والقوم يجعلون دوايته في الصحيح مع انهم غير عالمين بان ادا، الرواية متى وقع ابعد التوية ام قبلها ؟ . وهذان المشكلان لا اعلم ان أحداً قبل تنبه لئي، منهما . انتهى .

(ومنها) - ان العدالة معنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز اثباتها بالشهادة. لان الشهادة وخبر الواحد أيس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خنى كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة، فلا اعتباد على تعديل المعداين بناء على اعتقاد المتأخرين. وهذا بما اورده المحدث الامين (قدس سره)

( ومنها ) -انه قد تقرر في محله ان شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، إذ لا يقبل إلا من شاهد الاصل أو شاهد الفرع عاضة ، على ان شهادة علماء الرجال على اكثر الممدايين والمجروحين انما هو من شهادة فرع الفرع ، فان الشيخ والنجاشي وتحوهما لم يلقبوا اصحاب الباقر والصادق (ع) فلا تدكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فسكيف يجوز التعويل شرعاً على شهادتهم ثم بالجرح والتعديل ، وهذا أيضاً بما أورده المحدث الامين (قدس سره) الى غير ذلك من الوجوه التي لا يسم الاتيان عليها . إلا ان المحقق المنصف تكفيه الاشارة والمهاند المتعسف لا ينتفع ولو بالف عبارة (منه ره).

## ( تتهة مهمة )

قد اشتهر بين أكثر متأخري اصحابنا (رضوان الله عليهم) قصر العمل الاخبار على ما في هذه الكتب الاربعة المشهورة ، زعماً منهم أن غيرها لم يبلغ في الضبط والانتقاد على وجه يوجب الاعتماد على مثله . وقد علمت ـ مما قدمنا من كلام شيخنا البهائي (رحمه الله) في الوجيزة ، ومثله ايضاً شيخنا الشهيد في الذكرى بما طويناه في اثناء كلامه المتقدم ذكره \_ عدم الانحصار في الكتب المشار اليها ، وهو الحق الحقيق بالاتباع، قال السيد المحدث السيد نعمة الله الجزائري ( طيب الله مرقده ) في مقدمات شرحه على التهذيب : «والحقانهذه الاصول الاربعة لم تستوف الأحكام كلها ، بل قد وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها ، مثل عيون أخبار الرضا ، والامالي ، وكتاب الاحتجاج ، ونحوها . فينبغي مراجعة هذه الكتب واخذ الأحكام منها ولا يقلد العلماء في فتاويهم ، فان أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي ، وكم قدرأينــا جماعة من العلماء ردوا علىالفاضلين بمضفتاويهم لعدم الدليل فرأينا دلائل تلكالفتاوى في غير الاصول الأربعة ، خصوصاً كتاب الفقة الرضوي الذي أتي به من بالاد الهند في هذه الاعصار الى اصفهان وهو الآن في خزانة شيخنا الحجلسي ، فانه قد اشتمل على مدارك كثيرة للاحكام وقد خلت عنها هذه الاصول الاربعة وغيرها ، انتهى كلامه زيد مقامه . ولقد أجاد فيما حرر وفصل وأشاد وطبق المفصل وعليه المعتمد والمعول . ولقد وفق الله تعالى شيخنا غواص بحار الانوار الى استخراج كنوز تلك الآثار فجمعها في جامعه المشهور بـ ( البحار) بعد التقاطها منجميع الاقطار ، جزاه الله تعالى عن علماء الفرقة المحقة أفضل جزاء الابرار ، وقد جمعفيه أخباراً جمة من الاصول المندرسة، واظهر كنوزاً من الأحكام كانت بمرور الايام منطمسة ، ومن جملتها كتاب الفقه الرضوي الذي ذكره السيد المتقدم ذكره ، قال شيخنا المشار اليه في مقدمات كتاب البحار

في ضمن تعداد الكتب التي نقل منها ما لفظه : «كتاب فقه الرضا (عليه السلام) اخبر في به السيد الفاضل المحدث القاضي امير حسين (طاب ثراه) بعد ما ورد اصفهان . قال : قد اتفق في بعض سني مجاورتي ببيت الله الحرام ان أتاني جماعة من أهل قم حاجين . وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا (عليه السلام) . وسمعت الوالد (رحمه الله) انه قال : سمعت السيد يقول : كان عليه خطه (صلوات الله عليه) وكان عليه اجازات جماعة كثيرة من الفضلاه . وقال السيد : حصل في العلم بتلك القرائن انه تأليف الامام (عليه السلام) فاخذت .الكتاب وكتبته وصححته . فأخذ والدي (قدس الله روحه) هذا الكتاب من السيد واستنسخ وصححه . واكثر عباراته موافق لما يذكره والده في رسالته اليه ،وكثير من الأحكام — التي ذكرها اصحابنا ولا يعلم مستندها — مذكورة فيه كما ستعرف في ابواب العبادات » انتهى كلامه زيد مستندها — مذكورة فيه كما ستعرف في ابواب العبادات » انتهى كلامه زيد مقامه .

اقول: وما ذكره (قدس سره) — من مطابقة كلام الصدوق في الفقيه ووالده في رسالته لما في الكتاب المذكور — قد وقفت عليه في غير موضع وسيمر بك انشاء الله تعالى في كتابنا هذا ، وقد اعتمدنا في الاستدلال في كتابنا هذا على ما اعتمده شيخنا المذكور من الكتب المعدودة في كتابه . وستمر بك اخبارها في اثناء الأبحاث ان شاء الله تعالى .

## المقدمة الثألثة

في مدارك الأحكام الشرعية، وهي عند الاصوليين اربعة : (السكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل ) وحيث تقسدم مجمل السكلام في السنة يبقى السكلام هنا في مقامات ثلاثة :

(المقام الاول) - في الكتاب العزيز، ولا خلاف بين اصحابنا الاصوليين في العمل به في الأحكام الشرعية والاعماد عليه حتى صنف جملة منهم كتبا في الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية وهي خسمائة آية عندهم. واما الاخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين افراط وتفريط. فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقاً حتى مثل قوله: « قل هوالله أحد » (١) إلا بتفسير من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لاهل العصمة (عليهم السلام) في تأويل مشكلاته وحل مبهاته.

والتحقيق في المقام أن الأخبار متعارضة من الجانبين ومتصادمة من الطرفين . إلا أن أخبار المنع (٣) أكثر عدداً وأصر ح دلالة .

فني جملة منها — قد ورد فى تفسير قوله تعالى: « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية » (٣) — دلالة على اختصاص ميراث الكتاب يهم ( عليهم السلام ) وجملة فى تفسير قوله تعالى : « بل هو آيات بينات فى صدور الذين او توا العلم ...» (٤) بأن

(۱) قال المحدث السيد نعمة الله الجزائرى (قده) فى بعض رسائله ؛ انى كنت حاضراً فى المسجد الجامع فى شيراز ، وكان الاستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحرانى والشيخ المحدث صاحب جوامع السكلم يتناظران فى هذه المسألة، فانجر السكلام هيئا حتى قالله الفاصل المجتهد :ما تقول فى معنى وقل هو الله أحد ، فهل يحتاج فى فهم معناها الى الحديث ؟ فقاله : نعم لا نعرف معنى الاحدية ولا الفرق بين الاحد والواحد ونحوذلك الا بذلك . انتهى .

(أفول) : ونقل عن بعض المتحذلة ين \_ بمن يدعى الانتظام فى سلك الاخباريين \_ انه يمنع من اللباس على غير الهيئة التي كان عليها لباس الآئمة (عليهم السلام) وهو جهل محض (منه قدس سره).

(٧) قد عقد لها فى الوسائل ( الباب الثالث عشر ) من ابواب صفات القاضى ومايقضى به من كتاب القضاء ، وعنوانه ( عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا. بعد معرفة تفسيرها من الآثمة ) .

(٣) سورة فاطر .آية ٣٧ . (٤) سورة المنكبوت . آية ٩٤ .

الراد بهم الأئمة (صلوات الله عليهم) ، وجملة فى تفسير « قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » (١) قال : إيانا عنى . ومثل ذلك فى تفسير قوله سبحانه : « وانه لذكرلك ولقومك .. » (٣) . وكذا فى تفسير قوله تقالى : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم ... » (٣) .

وفى جملة من تلك الاخبار: «ليس شيءاً بعد من عقول الرجال من تفسير القرآن».

وفى مناظرة الشامي لهشام بن الحسم بمحضر الصادق (عليه السلام) المروية فى الكافي (٤) وغيره: « قال هشام: فبعد رسول صلى الله عليه وآله من الحجة ؟ قال الشامي: الكتاب والسنة فى رفع الاختلاف عنا ? قال الشامي: نعم. قال هشام: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت الاختلاف عنا ? قال الشامي: نعم. قال هشام: فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت الينا من الشام في مخالفتنا أياك ? فسكت الشامي. فقال ابو عبدالله (عليه السلام) للشامي مالك لا تتكلم ? فقال الشامي: ان قلت لم نختلف كذبت وان قلت ان الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف ابطلت ، لانها مجتملان الوجوه ، الى ان قال الشامي: والساعة من الحجة ؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد اليه الرحال ويخبرنا باخبار الساء ... الحديث . ولا يخنى ما فيه من الصراحة .

وفى بعض آخر (٥) : « قال السائل : اوما يكفيهم القرآن ؟ قال ( عليه السلام ): بلى لو وجدوا له مفسراً . قال : أو ما فسره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟قال :

<sup>(</sup>١) سورة الرعد آية ٣٤ ﴿ ﴿ ﴾ سورة الزخرف . آية ٤٤

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران . آية ٧

<sup>(</sup>٤) في باب ( الاضطرار الى الحجة ) من كتاب الحجة .

 <sup>(</sup>٥) وهو خبر الحسن بن العباس بن جريش عن ابى جعفر الثانى (ع) المروي في الوسائل في باب (١٣٥) (عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الخ) .
 من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء .

بلى فسره لرجل وأحد وفسر للامة شأن ذلك الرجل ... ، الحديث .

وفى آخر (١) « أنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه . وأما غيرهم فما أشد أشكاله عليهم وابعله من مذاهب قلوبهم ، إلى أن قال : وإنما أراد الله بتعميته فى ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ويعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمه وأن يستنبطوا ما احتاجوا اليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم ... » . الحديث (٢) .

ويدل على ذلك الحديث المتوانر بين العامة والحاصة (٣) من قوله (صلى الله عليه وآله) « أني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي اهل بيتي ، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فان الظاهر ان المراد من عدم افتراقعا إنما هو باعتبار الرجوع في معاني الحكتاب اليهم (صلوات الله عليهم) وإلا لوتم فهمه كلاً أو بعضاً بالنسبة الى الأحكام

<sup>(</sup>١) وهو خبر المعلى بن خنيس عن ابى عبدالله (عليه السلام) المروى فى الوسائل فى بأب « ١٣ » ( عسدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن النخ ) من أبواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) ومن الاخبار فى ذلك ما رواه العياشى عن الى عبدالله (عليه السلام) قال: د من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر وان اخطأ خر أبعـــد من السهاء وفى السكافى عن الصادق (عليه السلام) قال : د ما ضرب رجل القرآن بعضه بيعض إلاكفر ، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال : د من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، وحمل الرأى - على الميل الطبيعى المرتب على الاغراض الفاسدة والمطالب السكاسدة كا ذكره بعضهم - بعيد كما اوضحناه فى كتاب الدروالنجفية (منه رحمه الله) .

<sup>(</sup>٣) وقال في الوسائل في باب ه (تحريم الحدكم بغير المكتاب والسنة ووجوب نقض الحدكم مع ظهور الحطأ) من ابواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء: وقد تواتر بين العامة والحاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: « انى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهم) ان تضلوا: كتاب الله وعترتي الهليتي، وانهما ان يفترقا حتى يردا على الحوض،

الشرعية والمعارف الآكمية بدونهم لصدق الافتراق ولو في الجملة .

ويؤيد ذلك ايضاً قول امير المؤمنين (صلوات الله عليه ) : « القرآن كتــاب الله الصامت وأنا كتـابالله الناطق » (١) فلو فهم معناه بدونه (عليه السلام) لم يكن لوصفه بكونه صامتاً معنى(٧).

ولا يخنى على الفطن المنصف صراحة هذه الادلة في المدعى ، وظني أن ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له في المعارضة .

فن ذلك — الاخبار الورادة بعرض الحكم المختلفة فيه الأخبار على القرآن والأخذيا يوافقه وطرح ما يخالفه . ووجه الاستدلال انه لو لم يفهم منه شيء إلا بتفسيرهم (عليهم السلام) انتفى فائدة العرض . والجواب انه لا منافاة ، فان تفسيرهم (عليهم السلام) إنما هو حكاية مماد الله تعالى فالاخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب ، واما ما لم يرد فيه تفسير عنهم (صلوات الله عليهم) فيجب التوقف فيه وقوفًا على تلك الأخبار وتقييداً لهذد الاخباريها .

ومن ذلك الآيات ، كقوله سبحانه : « و نز لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي. ... » (٣) وقوله : «لعلمه الذين

<sup>(</sup>۱) وقدرواه في الوسائل في الباب ـ ه ـ من الواب صفات القاضي وما يقضي به من كتاب القضاء هكذا : « هذا كبتاب الله الصامت وانا كتاب الله الناطق » .

<sup>(</sup>y) ومن ذلك ايضاً ما ورد من ان القرآن مشتمل على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والحناص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمنصل والتقديم والتأخير والتغيير والتبديل ، واستفادة الاحكام الشرعية من مثل ذلك لا يتيسر إلا للعالم بجميع ما هنالك وايس إلا هم ( عليهم السلام ) خصوصاً الآيات المتعلقة بالاحكام الشرعية ، فانها لا تخرج عن هذه الاقسام المذكورة ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل . آية ٨٨

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام . آية ٣٨

يستنبطونه ... ٧(١) وقوله : ﴿ أَفَلَا يَتَدْبُرُونَ القَرَآنَ أَمْ عَلَى قَلُوبِ اقْفَالْهَا ﴾(٧) .

والجواب ان الآيتين الاوليين لا دلالة فيها على اكثر من استكال القرآن لجيم الأحكام مشتركا بين كافة الناس كا هو المطلوب بالاستدلال فلا ، كيف ? وجل آيات الكتاب سيا ما يتعلق بالفروع الشرعية كلها ما بين مجل ومطلق وعام ومتشابه لا مهتدى منه مع قطع النظر عن السنة الى سبيل . ولا يركن منه الى دليل . بل قد ورد من استنباطهم (عليهم السلام) جملة من الأحكام من الآيات ما لا يجسر عليه سواهم ولا يهتدي اليه غيرهم ، وهو مصداق ما تقدم من قولم : « ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن » كالاخبار الدالة على حكم الوصية بالجزء من المال ، حيث فسره (عليه السلام) بالمشر مستدلا بقوله سبحانه : «ثم اجل على كل جبل منهن جزءً ...» (٣) وكانت الجبال عشرة ، والوصية بالسهم ، حيث فسره (عليه السلام) بالمائن قوله سبحانه : « في مواطن والوصية بالسهم ، حيث فسره (عليه السلام) بالثمانين لقوله تعالى : « في مواطن والنفر عال كثير . حيث فسره (عليه السلام) بالثمانين لقوله تعالى : « في مواطن والنفر عال كثير . حيث فسره (عليه السلام) بالممانين لقوله تعالى : « في مواطن والنفر عال كثيرة . . » (ه) وكانت عمانين موطنا ، وامثال ذلك مما يطول به المكلام .

واما الآية الثالثة فظاهر سياق ما قبلها وهو قوله : « ولو ردوه الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم... » يدل على كون المستنبطين هم الأثمة (عليهم السلام) و بذلك توافرت الأخبار عنهم (عليهم السلام) ، فني الجوامع عن الباقر (عليه السلام) : « هم الأثمة المعصومون » والعياشي عن الرضا (عليه السلام) : « يمني آل محمد وهم الذين يستنبطون من القرآن و يعرفون الحلال والحرام » وفي الاكال عن الباقر (عليه السلام) مثل ذلك ، وقد تقدم في بعض الاخبار التي قدمناها ما يشعر

<sup>(</sup>١) سورة النساء . آیه  $\Lambda \gamma$  ( $\gamma$ ) سورة محمد ( $\gamma$ ) الله علیه وآله) . آیة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) سورة البقرة . آیة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) سورة البقرة . آیة  $\gamma$  ( $\gamma$ ) سورة البقرة . آیة  $\gamma$ 

بذلك ايضًا . واما الآية الرابعة فانا - كما سيتضح لك - لا نمنع فهمشي. من القرآن بالحكلية ليمتنع وجود مصداق الآية ، فان دلالةالآيات ـعلى الوعد والوعيد والزجرلمن تعدى الحدود الالهمية والتهديد ـ ظاهر لامرية فيه ، وهو المراد من التدبر في الآية كما ينادي عليه سياق الكلام .

والقول الفصل والمذهب الجزل فيذلك ما أفاده شييخ الطائفة ( رضواناللهعليه ) في كتاب التبيان وتلقاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان ، حيث قال بعد نقل جملة من اخبار الطرفين ما ملخصه : والذي نقول : ان معاني القرآن على اربعة أقسام : (وثانيها) — ما يكون ظاهره مطابقًا لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه ، مشـل قوله : « ولا تقتاوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . » (١) (وثالثها) - ما هومجاللا ينبي وظاهره عن المراد به مفصلا مثل قوله «اقيموا الصلاة... » ( \* ) ثم ذكر جملة من الآيات التي من هذا القبيل وقال :انه لا يمكن استخراجها إلا يبيان من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( ورابعها ) — ما كاناللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما ويمكن أن يكون كل واحد منهما مراداً . فانهلا ينبغي أن يقدم أحد فيقول أن مراد الله بعض ما يحتمله إلا بقول نبي أو امام معصوم ، الى آخر كلامه « زيد في أكرامه » وعليه تجتمع الاخبار على وجـــه واضح النار . ويؤيده ما رواه (٣) في الاحتجاج (١) سورة الانعام . آية ١٥١ (٧) سورة الانعام . آية ٧٧

 <sup>(</sup>٣) ومنه ما روى ان الحسن ( عليه السلام ) تلا قوله سبحانه : « ولا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين ، فتمال معاوية ؛ ابن قصة لحيتي ولحيتك في الكتاب . وقد كان الحسن (عليه السلام) حسن اللحية وكان معاوية قبيحها ، فتمال (عليه السلام): « والبلد الطيب يخرج نباته بانن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ، وما روى في حديث الى الجارود قال قال أبو جُعفر ( عليه السلام ) : « اذا حدثتكم بشي. فاسألوني من كنتاب الله ، ثم قال في بعض حديثه : د ان رستول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القيلوالقال وفساد \_\_\_\_

عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) في حديث الزنديق الذي جاه اليه بآي من القرآن زاعماً تناقضها . حيث قال (عايه السلام) في اثناء الحديث : « ان الله جل ذكره لسعة رحمته ورافته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام : فيحل قسما منه يعرفه الا من صف في فيضا في فيحل قسما منه يعرفه الا الله والمباه والحاهل . وقسما منه لا يعرفه الا الله والمبياؤه والمباهون في العلم ، وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولون على ميراث والراسخون في العلم ، وإنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولون على ميراث رسول الله (صلى الله عليه وآله) من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم ، وليقودهم الاضطرار الى الاثمار لمن ولاه امرهم . الى أن قال : فاما ما علم الجاهل والعالم من فضل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كتاب الله . فهو قوله سبحانه : « من يعلم الرسول فقد اطاع الله ...» (٢) وقوله : « ان الله وملائكته يصلون على النبي يا إنها الذين آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليا » (٣) ولهذد الآية ظاهر وباطن . . فالظاهر هو قوله : « صلام على ال يس عرف الا من لطف حسه وصفا ذهنه وصح عميزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس ع(٤) الأنالله سمى النبي (صلى الله وصح عميزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس ع(٤) الأنالله سمى النبي (صلى الله وصح عميزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس ع(٤) الأنالله سمى النبي (صلى الله وصح عميزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس ع(٤) الأنالله سمى النبي (صلى الله وصح عميزه » وكذلك قوله : « سلام على آل يس ع(٤) الأنالله سمى النبي (صلى الله

<sup>—</sup> المال وكثرة السؤال. فقيل له : يا ابن رسول الله ! اين هذا من كتاب الله فقال : ان الله عز وجل يقول : « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ، وقال : « ولا تؤتوا السفهاء امواله كم الله لم قياماً ، وقال : « لا تسألوا عن اشياء ان تبدا كم تسؤكم ، ( منه قدس سره )

<sup>(</sup>١) فى احتجاجات امير المؤمنين ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء . آية . ٨

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب. آية ٥٦

<sup>(1)</sup> سورة الصافات - آية . ١٣٠

عليه وآله ) بهذا الاسم ، حيث قال : « يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين » لعلمه انهم يسقطون « سلام على آل محمد » كما اسقطوا غيره ... الحديث » .

(أقول): والقسم الثاني من كلام الشيخ (قدم سره) هو الأول من كلامه اصلوات الله عليه) وهوالذي يمرفه الجاهلوالعالم موهو ماكان محكم الدلالة .وهذا مما لا ربب في صحة الاستدلال، والمانع مكابر . والقسم الرابع من كلامه (رضوان الله عليه) هوالثاني من كالإمه (صلوات الله عليه) وهو الذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسه . والظاهر انه أشار بذلك الى الأثَّمة (عايهم السلام) ، فانهم هم المتصفون بتلك الصفات على الحقيقة ، وان اذعى بعض منأشر نا اليه آنفًا دخوله في ذلك ، والآبات —التي جعلها ( عليه السلام ) من هذا القسم — دليل علىذلك . فأنها كما أشار اليه ( صلوات الله عليه ) من التفسيرالباطن الذي لا يمكن التهجم عليه إلا من جهمهم ( لا يقال ) : انه يلزم اتحاد القسم الثاني من كلامه ( صلوات الله عليه ) بما بعده . لكون القسم الثالث ايضاً من المعاوم لهم ( عليهم السلام ) ( لانا نقول ): الظاهر تخصيص القسم الثالث بعلم الشر الع الذي يحتاج الى تُوقيف ، وأنه لا يملمه إلا هو ( جل شأنه ) او انبياؤه بالوحي اليهم وأن علمه الأيُّمة ( عليهم السلام ) بالوراثة من الانبياء . بخلاف الثاني . فانه بما يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم ويستنبطونه باشراق لوامع افهامهم ، وحينئذ فالقسم الثالث من كلام الشيخ ( قدس سره ) هو الثالث من كلامه ( صاوات الله عليه ) و لعل عدم ذكره ( صلوات الله عليه ) للقسم الاول من كلام الشيخ لقلة افرادد في القرآن المجيد إذ هو مخصوص بالخسة الشهورة ، أو أن الفرض التام إنما يتعلق بذكر الاقسام التي أخفاها ( جل شأنه ) عن تطرق تغيير البدلين وان ذكر معها القسم الأول استطراداً ، ومرجع هذا الجمع الذي ذكره الشيخ (قدس سره) الى حمل أدلة الجواز على القسم الثاني من كلامه (طاب ثراه) واخبار المنع على ما عداه . واما ما يفهم من كلام الحدث الكاشاني ( قدس سره ) - في القدمة الخامسة من كتاب الصافي من الجمع بين الاخبار بالحل على تفاوت مراتب الناس في الاستعداد والوصول الى تحصيل المقصود منه والمراد ـ فظني بعده عن سياق الاخبار، فان أخبار النع كما عرفت من الشطر الذي قدمناه منها ـ قد دلت على الاختصاص بالأثمة (عليهم السلام). وادعاء من احمتهم (صاوات الله عليهم ) في تلك المرتبة محتاج الى جرأة عظيمة . ومن أراد تحقيق الحال والاحاطة باظراف المقال فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية .

( المقام الثاني ) \_ فى الاجماع . ومجمل السكلام فيه ما افاده المحقق (طاب ثراه ) فى المعتبر واقتفاء فيه جمع ممن تأخر ، قال ( قدس سرد ) : «وأما الاجماع فهو عندنا حجة بانضام المعصوم . فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لـكان قولما حجة ، لا باعتبار اتفاقعها بل باعتبار قوله ( عليه السلام ) ، فلا تفتر اذاً بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الحسة والعشرة من الأصحاب مع جهاة قول الباقين ﴾ انتهى. وحينئذ فالحجة هو قوله (عليه السلام) لا مجرد الاتفاق . فيرجع الكلام على تقدير ثبوت الاجماع الذكور الى خبر ينسب الى المصوم (عليه السلام) اجمالا ، وترجيحه على الاخبار النسوبة اليه تفصيلا غير معقول . وكأنهم زعموا أن انتسابه اليه في ضمن الاجماع قطمي و لا في ضمنه ظني . وهو ممنوع . على أن تحقق هذا الاجماع في زمرن الفيبة متعذر ، لتعذر ظهوره (عليه السلام) وعسر ضبط العلماء على وجــه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم . إلا أن ينقل ذلك بطريق التواتر والآحاد الشابه له تقلا مستنداً الى الحس ، عماينة اعمال جيم من يتوقف انعقاد الاجاع عليه ،أو سماع أقوالهم على وجه لا يمكن حمل القول والعمل على نوع من التقية ونحوها . ودونه خرط القتاد ، لما يعلم يقينا من تشتت العلماء وتفرقهم في أقطار الأرض بل ا نزوائهم في بلدان المحالفين وحرصهم على ان لا يطلع أحد على عقائدهم ومذاهبهم .

وما يقال ــ من انه إذا وقع اجماع الرعبة على الباطل يجب على الامام أن يظهر

ويباحثهم حتى يردهم الى الحقالئلا يضل الناس ، او انه يجوز ان تكون هذه الأقوال \_ المنقولة في كتب الفقها، التي لا يعرف قائلها \_ قولا للامام (عليه السلام) القاه بين اقوال العلماء حتى لا يجتمعوا على الخطأكما ذهب اليه بعض المتأخرين ، حتى انه ( قدسسر ه) كان يذهب الى اعتبار تلك الأقوال الحبهولة القائل لذلك \_ فهو مما لا ينبغي ان يصغى اليه (١) ولا يعرج في مقام التحقيق عليه • وعلى هذا فليس في عد الاجماع في الادلة إلا مجرد تكثير العدد واطالة الطريق ، لأنه ان علم دخوله (عليه السلام) فلا بحث ولا مشاحة في اطلاق اسم الاجماع عليب واسناد الحجة اليه ولو تجوزا . وإلا فان ظن ولو بمعاضدة خبر واحد فكذلك . وإلا فليس نقل الاجماع بمجرده موجبًا لظن دخول المعصوم (عليه السلام) ولا كاشفًا عنه كما ذكروه . نعم لو أنحصر حملة الحديث في قوم معروفين أو بلدة محصورة في وقت ظهوره (عليه السلام) كما في وقت الأثمة الماضين ( صلوات الله عليهم اجمعين ) أنجه القول بالحجية . ويقرب منه ايضًا ما لو افتى ــ جماعة من الصدر الذي يقرب منهم كمصر الصدوق وثقة الاسلام الكليني ( عطر الله مرقدهما ) ونحوهما من ارباب النصوص \_ بفتوى لم نقف فيها على خبر ولا مخالف منهم ، قانه ايضًا بما يقطع محسب العلم العادي فيها بالحجية ودخول قول المصوم (عليه السلام) فيهم لوصول نص لهم في ذلك ، ومن هنا نقل جمع من اصحابنا (١) اما الاول منهم فلما هو ظاهر لكل ناظر من تعطيل الاحكام جلها بل كلها في زمان الغيبة ، ولاسيما في مثل زماننا هذا الذي قد انطمس فيه الدين ، بل صار جملة اهله شبه المرتدين . وقد صار المعروف فيه منكراً والمنكر معروفاً ، وصارت الكبائر لهم الهَا مَالُوفًا ، واما الثاني منهما فكيف يكني في الحجية بجرد احتمال كون ذلك هو المعصوم ؟ مع انهم في الاخبار بيالغون في تنقية اسانيدها والطعن في رواتها ، ولا يحتجون إلا بصحيح السند منها ولا يكتفون بمجرد الاحتمال هناك مع توفر القرائن على الصحة فكيف هنا ? ما هذا إلا تخريص في الدين وجمود على مجرد التخمين . وهو بما قد نهت عنه سنة سيد المرسلين ( مئه قدس سره ) . ان المتقدمين كانوا اذا اعوزتهم النصوص في المسألة برجعون الى فتاوى علي بن الحسين ابن بابويه .

وممن صرح بامتناع انعقاد الاجماع في زمن الغيبة المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم ، حيث قال : ه الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل . إذ لا سبيل الى العلم بقول الامام (عليه السلام) كيف ? وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ، ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستوراً بين اقوالهم ، وهذا بما يقطع بانتفائه . فكل اجماع - يدعى في كلام الاصحاب بما يفرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا وليس مستنداً الى نقل متواتر أو آحاد حيث يمتبر أو مع القرائن المفيدة للعلم - فلابد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة . وأما الزمان السابق على ما ذكر ناه المقارب لعصر ظهور الأثمة (عايهم السلام) وامكان واما الزمان السابق على ما ذكر ناه المقارب لعصر ظهور الأثمة (عايهم السلام) وامكان بعض علماء أهل الخلاف ، حيث قال : الانصاف أنه لا طريق الى معرفة حصول الاجماع إلا في زمان الصحابة . حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم باسرهم على التفصيل » انتعى كلام الحقق المذكور ( منحه الله تعالى البهجة والسرور) .

والتحقيق ان أساطين الاجماع كالشيخ والمرتضى وابن ادريس واضرابهم قد كفونا مؤنة القدح فيه وابطاله بمناقضاتهم بعضا في دعواه , بل مناقضة الواحد منهم نفسه فى ذلك كما لا يخنى على المتبع البصير , ولا ينبئك مثل خبير ، ولقد كان عندي رسالة .الظاهر أنها لشيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) كتبها فى الاجماعات التي ناقض الشيخ فيها نفسه ، وقسد ذهبت في بعض الحوادث التي جرت على جزيرتنا البحرين .

( فان قيل ) : أن بمض الاخبار مما يدل على حجية الاجماع واعتباره، كقبولة عر

ابن حنظلة (١) حيث قال السائل: « فانها عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل واحدمنها على صاحبه ? فقال (عليه السلام): ينظر الى ما كان ـ من روايتها عنا فى ذلك الذي حكمابه \_الحجم عليه اصحابك ،فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فإن الحجم عليه لا ريب فيه » .

وما رواد في الكافي في باب ابطال الرؤية (٢) في الصحيح عن صفوات.
قل : و سألني ابو قرة المحدث أن ادخه على ابي الحسن الرضا (عليه السلام) الى أن
قال : فقال ابو قرة : فتكذب بالروايات ؟ فقال ابو الحسن (عليه السلام) : اذا
كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها ، وما اجمع عليه المسلون انه لا يحاط به علما
ولا تدركه الابصار ...الحديث »

وما رواه في الكافي ايضا في الباب المذكور عن محد بن عبيد قال : « كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) اسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والحاصة . وسألته ان يشرح لي ذلك . فكتب بخطه : اتفق الجيع لا تمانع بينهم ان المعرفة من جهة الرؤية ... الحديث » .

( فالجواب ' عنذلك بمكن اجمالا " و تفصيلاً . اما الاول فلا نابسالة من الاصول المنوطة بالقطع عندهم . والاخبار المذكورة لا تخرج عن خبر الآحاد الذي قصاراه الغلن عندهم فلا يتم الاستدلال . واما الثاني فاما عن الحبرالاول ( فاولا ) ان غاية ما يستفاد منه كون الاجماع مرجماً لاحد الحبرين على الآخر عند التعارض وهو مما لا نزاع فيه ، منه كون الاجماع مرجماً لاحد الحبرين على الآخر عند التعارض وهو مما لا نزاع فيه ، المنافزة في كونه دليلا مستقلاً برأسه ، والحبر لا يدل عليه . (وثانياً ) فان ظاهره بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه ، لا في الفتوى كما هو المطلوب بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه ، لا في الفتوى كما هو المطلوب بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه ، لا في الفتوى كما هو المطلوب بل صريحه كون الاجماع في الرواية وهو مما لا نزاع فيه ، لا في الفتوى كما هو المطلوب بل صريحه كون الاجماع في الوسائل في باب - ٩ - من ابواب صفات "قاضي وما يقضي به من

كتاب القضاء.

<sup>(</sup>٢) س كتاب التوحيد .

بالاستدلال . واما عن الاخبرين فيمكن (اولاً) الحل على كون الاستدلال جدليًا الزاميًا الخصم القائل مجواز الرؤية بالاجماع الذي يعتقد حجيته على ما ينافي مدعاه من جوازها . و(ثانياً) بانه على تقدير دلالتها على الحجية في الجلة فلا دلالة لمي على العموم في الامور العقلية والنقلية ، اذ متعلق الاستدلال هنا الامور العقلية . والجواب على العموم في الامور العقلية والنقلية ، اذ متعلق الاستدلال هنا الامور العقلية . والجواب بانه لاقائل بالفرق — مردود بان اللازم من ذلك الاستدلال بغرع من فروع حجية الاجماع قبل ثبوت أصل حجيته . على ان المفهوم — من رسالة الصادق (عليه السلام) التي كتبها لشيعته وامرهم بتعاهدها والعمل بما فيه! المروية في روضة الكاني (١) باسانيد التي كتبها لشيعته وامرهم بتعاهدها والعمل بما فيه! المروية في روضة الكاني (١) باسانيد ثلاثة — ان اصل الاجماع من مخترعات العامة وبدعهم ، قال (عليه السلام): «وقد عهد البهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل موته فقالوا : نحن بعد ما قبض الله تعالى رسوله يسعنا أن ناخذ ما اجتمع عليه رأي الناس بعد قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) المي أنقال (عليه السلام) : فما أحد اجرأ على الله ولا ابين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم ان ذلك يسعه . . الحديث » .

وبالجلة : فانه لا شبهة ولا ربب في انه لا مستند لهذا الاجماع من كتاب ولا سنة .. وإنما يجري ذلك على مذاق العا.ة ومخترعاتهم ، ولكن جملة من اصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة . كما جروا على جملة من اصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتها لما هو المستفاد من الاخبار . كما سيظهر لك إن شاء الله في ضمن مباحث هذا الكتاب .

وقد نقل المحدث السيد نعمة الله الجزائري (قدس سره) ـ عن بعض مشايخه في بيان وجه العذر المشايخنا المتقدمين في اختلاف الاجماعات المنقولة عنهم ـ ما ملخصه: ان الاصول التي كان عليها المدار وهي التي انتخبوا منها كتب الحديث المشهورة الآن كانت بايديهم . وإنما حدث فيها التلف والاضمحلال من زمان ابن ادريس لاسباب

<sup>(</sup>١) في أول الكتاب.

ذكرها ، وكانوا علاحظة ما اشتملت عليه جيعها أو اكثرها من الأحكام بيدعون عليه الاجماع . وربما أختلفت الأخبار فى ذلك الحسكم بالتقية وعدمها والجواز والسكراهة ونحوها ، فيدعي كل منهم الاجماع على ما يؤدي اليه نظره وفهمه من تلك الأخبار بعد اشتمال اكثر تلك الاصول أو كامها على الأخبار المتعلقة بما يختاره ويؤدي اليه نظره .

(اقول): وعندي ان هذا الاحمال ليس بعيد، فان الظاهر ان مبدأ التفريع في الأحكام والاستنباط إعاهو من زمن المرتفى والشيخ (رضوان الله عليها) فان كتب من تقدمها من المشاخ إنما اشتملت على جمع الاخبار وتأليفها. وان كان بعضها قد اشتمل على مذهب واختيار في المسألة، فانما يشار اليه في عنوان الاواب وينقل ما يخصه من الاخبار، كما لا يخفي على من لاحظ المكافي والفقيه وغوهما من كتب الصدوق وغيره وكذلك ايضاً فتاويهم المحفوظة عهم لا تخرج عن موارد الاخبار، وحينئذ فنقل الشيخ والسيد (قدس سرهما) اجماع الطائفة على الحسم مع كون عمل الطائفة إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار وكونها على اثر اولئك الجماع الذين هذه طريقتهم من غير على ما ذكرنا من الأخبار وكونها على الراجماع على الاجماع في الفتوى وان كان فاصلة ، فكيف يصح حمل ما يدعونه من الاجماع على الاجماع في الفتوى وان كان من غير خبر ? بل الظاهر إنما هوالاجماع في الاخبار . الا ترى ان الشيخ في الخلاف والمرتفى في الانتصار إنما استندا في الاستدلال الى مجرد الاجماع وجعلوه هو المعتمد والمعتبر مع كون الاخبار عرأى منهم ومنظر ، وليس ذلك إلا لرجوعه اليها وكونه عبارة عن الاجماع فيها الشهيد في الذكرى عن اختلافهم في تلك الاجماعات وهو اظهرها وان جعله آخرها .

(المقام الثالث) ـ فى دليل العقل وفسره بعض بالبراءة الأصلية والاستصحاب، وآخرون قصروه على الثاني و ثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ، ورابع بعد البراءة الاصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكين المندرج

فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية ولابد لنا ان نتكلم على ما لابد منه في مطالب:

(المطلب الأول) \_ في البراءة الاصلية ، اعام ان الأصل كاذكره جملة من الفضلاه \_ يطلق على معان (أحدها) \_ الدليل كما يقال : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة و(ثانيها) \_ الراجح كقولهم : الأصل في السكلام الحقيقة و(ثالثها) \_ القاعدة كقولهم : الأصل في تصرفات المسلمين الصحة .

و ( رابعها ) \_ الاستصحاب كقولهم : إذا تمارض الأصلوالظاهر فالأصل مقدم . والاصل فيا نحن فيه اما بمعنى الراجح ، والمراد منه ما يترجح إذا خلى الشيء ونفسه ، بمعنى انه متى لوحظت الذمة من حيث هي هي مع قطع النظر عن التكليفات فان الراجح براءتها ، كافي قولهم : الأصل في الكلام الحقيقة . بمعنى ان الراجح ذلك لو خلي الكلام ونفسه من غير قرينة صارفة عن معناه الموضوع له . ويحتمل ان يكون الأصل هنا ايضا بمعنى استصحاب الحالة التي كان عليها الشيء قبل التكليف أو قبل حال الاختلاف كاستصحاب براءة الذمة قبل ذلك . ومن هنا صرح بعضهم بان الوجه في التمسك بالبراءة الاصلية من حيث أن الأصل في المكنات المدم .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان المعنى الأول من هذه المعاني بما لا اشكال ولا خلاف فيه ، وكذا الثاني في غير البراءة الأصلية . واما فيها ففيه ما سيتضح لك من التفصيل

<sup>(</sup>۱) وما ذكروه ـ من قولهم : الاصل فى البيع اللزوم ، حتى انهم كثيراً ما يتمسكون به نى اثبات بيع او عقد مشتمل على شرط مختلف فى صحته وفساده ـ ففيه ان ظاهر الاخبار ترده ، فان العقود المشتملة على القيود بعضها مما دلت الاخبار على صحته وبعضها مما دلت على فساد الشرط دون العقد ، والحدكم بالصحة والفساد تابيع لما ورد عن أهل العصمة (عليهم السلام) كما اشرنا الى ذلك فى المقدمة الحادية عشرة من مقدمات هذا الكتاب في مئه رحمه اقه ) .

ان شاء الله تعالى . واما الثالث فان كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب والسنة فلا اشكال في صحة البناء عليها ، ومنه قولهم : الاصل في الإشياء الطهارة ، اي القاعدة المستفادة من النصوص - وهي قولهم (عليهم السلام) : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قدر » (١) - تقتضي طهارة كل شيء ، واما الرابع فهو محل الاختلاف في المقام ومرى مهام النقض والابرام ،

ثم انه يجب ان يعلم ان الأصل بمعنى النني والعدم إنما يصح الاستدلال به — على تقديره — على نني الحسكم الشرعي لا على اثباته . ولهذا لم يذكر الاصوليون البراءة الاصلية في مدارك الاحكام الشرعية . وحينئذ فاذا كانت اصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمة من جهة اخرى امتنع الاستدلال بها ، كما اذا علم نجاسة أحد الثوبين او الاناءين بعينه واشتبه بالآخر ، فانه لا يصح الاستدلال على طهارة كل واحد منها بان يقال : الاصل عدم نجاسته ، فانه ينتج من ذلك الحسكم بطهارتها ويلزم منه اشتغال الذمة بالنجاسة لمعلوميتها كما عرفت وان جهل تعيينها ، ولذلك فروع (٢) كثيرة في ابواب

<sup>(</sup>۱) الوارد بهذا المصمون هو موثق عمار الذى رواه الشيخ فى التهذيب فى كيفية غسل الاوانى من باب ( تطبير الثياب وغيرها من النجاسات ) من كتاب الطهارة . ورواه فى الوسائل فى باب ٢٠٠ ـ من ابواب النجاسات والاوانى و الجلود من كتاب الطهارة . واليك نصه : « عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن الى عبدالله ( عليه السلام ) فى حديث قال : كل شىء نظيف عن معار عن الى عبدالله ( عليه السلام ) فى حديث قال : كل شىء نظيف حتى تعلم انه قدر ، فإذا علمت فقد قدر ، وما لم تعلم فليس عليك ، .

<sup>(</sup>٢) (منها) ـ ما لو اشتغلت ذمة المسكلف بصلاة من الحس غير معينة ، فانه لا يصح ان يقال : الاصل براءة الذمة من كل فرد فرد من تلك الآفراد المعلومة الاشتغال وان جهل محله ، بل الواجب كما ورد به النص الاتيان بجميع الافراد المشكوكة ، ومثله الشك في الجمعة والفلمر ، والشك في القبلة . وفي جميع هذه المواضع بحب الاحتياط بما يوجب الخروج من عهدة التكليف . نعم لوحصل الشك مع ذلك الواجب في عزم كما اذا وجب عليه وط عد

الفقه يقف عليها المتدبر. والسر فيذلك ان حجية الاصل فيالنني والعدم إنما هو منحيث لزوم قبح تكليف الغافل كما سيتضح لكان شاء الله تعالى ، وهذا لا يجرى في اثرات الحكم به ، ولا دليل سوى ذلك ، فيلزم اثبات حكم بلا دليل .

اذا تقرر ذلك فاعلم ان البراءة الاصلية على قسمين :(احدها) \_ انها عبارة عن نفي الوجوب في فعل وجودي الى ان يثبت دليله . يمعنى ان الاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليله . وهذا القسم مما لا خلاف ولا اشكال في صحة الاستدلال به والعمل عليه ، إذ لم يذهب أحد الى أن الأصل الوجوب ، لاستلزام ذلك تكليف مالايطاق عليه ، إذ لم يذهب أحد الى أن الأصل الوجوب ، لاستلزام ذلك تكليف مالايطاق وللاخبار الدالة على ان « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » (١) و « رفع القلم عن تسعة اشياء ، وعد منها و « الناس في سعة ما لم يعلم و ( ) و « رفع القلم عن تسعة اشياء ، وعد منها

= الزوجة بنذر وشبه واشتهت بالاجنبية ، امتنع الاحتياط بالاتيان بالانراد المشكوكة ، لتحريم وط الاجنبية مطلقاً معلومة كانت اومشتبة ، وللزوم الجمع بين النقيضين ، وهكذا في كل موضع تردد الفعل بين الوجوب والتحريم ، كما لو وجب قتل شخص قصاصاً فاشتبه بمحترم ونحو ذلك ، فانه لابحالها لاصائة الوجوب ولا للاحتياط ،ويفهم من بعض الاخبار - كما ذكر نا في المقدمة الرابعة \_ ان الاحتياط هنا بالترك ( منه رحمه الله ) .

(۱) المروى فى الوسائل عن التوحيد والكانى فى باب ـ ١٧ ـ من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء . واكن رواية الكافى ليس فيها كلمة (علمه ) .

(٧) لم نقف على هذا النص بعد الفحص عنه فى مظانه ، والذي وقفنا عليه ــ بمــا يوافقه فى المعنى ـــ هى رواية السفرة المروية فى الــكانى فى باب ــ ٨٨ ــ من كتاب الاطعمة وفى الوسائل فى باب ــ ٢٣ ــ من كتاب اللقطة . وإليك حس الرواية كما فى الــكانى:

د على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوئى عن ابى عبدالله (عليه السلام) ان امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحما وخدها وبيضها وجبنها ، وفيها سكين ، فقال امير المؤمنين (عنيه السلام) : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لانه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن . قيل يا امير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسى ؟ فقال : هم فى سعة حتى يعلموا ، .

ما لا يعلمون » (١) و( ثانيها ) ــانه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي الى ان يُبت دليله عمنى ان الاصل الاباحة وعدم التحريم في ذلك الفعل الى ان يُبت دليل تحريمه ، وهذه هي البراءة الاصلية التي وقع النزاع فيها نفياً واثباتاً . فالعامة كملا واكثر اصحابنا على القول بها والتمسك في نفي الاحكام بها ، حتى طرحوا في مقابلتها الاخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الاخبار الموثقة ، كا لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك والمدارك ونحوها ، فالاشياء عند م اما حلال أو حرام خاصة ، وجملة علمائنا المحدثين وطائفة (٧) من الاصوليين على وجوب التوقف والاحتياط ، فالاشياء عندهم مبنية على التثليث (٣) ( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ) ، وربما نقل ايضا القول بان الاصل التحريم الى ان ثلبت الاباحة ، وهو ضعيف .

والحق\_الحقيق بالاتباع، وهوالمؤيد باخبار أهل الذكر (صلوات الله عليهم) ــ هو القول الثاني ، و لنا علمه وجوه :

<sup>(</sup>١) دواه في الوسائل عن الكافي والتوحيد والخصال في باب ـ ٥٩ ـ من ابواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد . واليك نص الحديث كاعن التوحيد والخصال : وعن احمد بن مجمد بن يحيى عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن امتى تسعة اشياء : الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يعلمون وما لا يعلمون الله والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الحنق ما لم ينطقوا بشفة ي .

<sup>(</sup>٣) منهم الشيخ (قدس سره) في كتاب العـــدة ، فانه قد اختار القول بالتثليث في الاحكام ومنع من الاعتماد على البراءة الاصلية واطال في الاستدلال ، ونقل ذلك ايضاً في الكتاب المذكور عن شيخه المفيد ( رضى الله عنه ) وقدنقانا شطراً من كلامه في المسألة في كتاب الدرر النجفية . ومثله ايضاً المحقق في المعتبر (منه رحمه الله) .

<sup>(</sup>٣) نقله الشيخ في كتاب العدة عن طائفة من اصحابنا الامامية البغداديين (منه قدس سره)

( الاؤل ) ــ ان ما عداه قول بلا دليل فيجب اطراحه ، وادلة الحصم لا تنهض بالدلالة كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى .

(الثاني) ــ استفاضةالاخبار بان لله فيكارواقعة حكما شرعيًا مخزونًا عند أهلمحتي أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ءوحينئذ فاذا كانجميعالاحكام قدورد فيهاخطاب شرعي فكيف يصح التمسك باصالة العدم والاستدلال به ? نعم الاستدلال بذلك انما يتجه على مذهب المحالفين القائلين بان جميع ما جا. به النبي (صلى الله عليه وآله) أظهره للصحابة ولم يكتم شيئامنه لا عن الابيض ولا الاسود ، ولا خص أحداً دون أحد بشيء من علومه ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت اخفاه شي. بما جا. به ( صلى الله عليه وآله ) فالجبهد إذا فحس وفتش عن الادلة الشرعية ولم يقف على دليل ذلك الحكم يجب عنده الجزم بنغي ذلك الحسكم ويكون التمسك بالبراءة الاصلية على نفيه ، كما قالوا: عدموجود المدرك الحكم الشرعي مدرك شرعي لعدم الحكم ، و بعبارة اخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم. وأما عندنا معاشر الامامية فحيث استفاض في اخبارنا \_ بل صار من ضروريات ديننا ـ انه اودع علومه عندأهل بيته وخصهم بها دون غيرهم ، واستغاض ايضًا انه لم يبق شيء منالاحكام جزئي ولاكلي إلا وقد ورد فيه خطاب شرعي وحكم إلمي وانجميع ذلك عندهم . وأنهم كأنرا فيزمن تقية وفتنة . فقد يجيبون عن السؤال عا هوالحكم الشرعي الواقعي تارة وقد يجيبون بخلافه تقية وقد لا يجيبون اصلاً ، فلا يتجه اجراء هذا الكلام ولا صحته في هذا المقام (١) ، ولا تمام هذه القاعدة ولا ما يترتب عليها من الفائدة ، ولا يمكن التسك بالعدم الاصلي الذي هو عبارة عن عدم تعلق التكليف

<sup>(</sup>١) اذ الفرض انه لا حكم من الاحكام إلا وقد ورد فيه خطاب شرعى وان كار لم يصل الينا ، فكيف يقال : الاصل براءة الذمة وخلوها لعدم الدايل واقعاً ، بمعنى انها اذا لوحظت مع قطع النظر عن تعلق التكليف فالراجح الحكم بخلوها وبراء تها؟ (منه رحمه الله) .

ووقوعه بالكلية .وما ذكرنا سابقاً — من صحة الاستدلال بالقسم الاول من قسمي البراءة الاصلية على نني الوجوب في فعل وجودي — لا باعتبار عدم الحكم واقعاً بل لعدم وصول الحكم وللزوم تكليفنا بذلك مع عدم العلم بالحكم للحرج المنني بالآية والرواية ، وللاخبار المشار اليهائمة . نعم ما ذكروه يتم عندنا فيا قعم به البلوى من الاحكام كما نبه على ذلك جملة من علمائنا الاعلام (١) واليه اشار المحقق في المعتبر حيث قال في بيان معاني الاستصحاب؛ والثاني \_ ان يقال :عدم الدليل على كذا فيجب نفيه .وهذا يصح فيا يعلم انه لوكان هناك دليل لظفر به . اما لا مع ذلك فانه يجب التوقف » انتهى .

(الثالث)\_استفاضة الاخبار بتثليث الاحكام « حلال بيّن وحرام بيّن وحرام بيّن وشبهلت بين ذلك » . ولو تم ما ذكروا من العمل بالبراءة الاصلية المقتضي لدخول ما دلت عليه في الحلال البيّن . لم يبق للقسم الثالث فرد يندرج تحته ولماكان للتثليث وجه . بل يتعين القول بالتثنية وهو الحلال والحرام خاصة . والاخبار بخلافه .

( الرابع ) ـ الاخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى انه مع عدم العلم بالمحكم الشرعي يجب السؤال منهم ( عليهم السلام ) أو من نوابهم ، والافالتوقف والوقوف على جادة الاحتياط . ولو كان للحمل بالبراءة الاصلية أصل في الشريعة لماكان لامرهم ( عليهم السلام ) بالتوقف وجه .

<sup>(</sup>۱) من أن عدم الدايل يدل على العدم ـ والتمسك بالبراءة الاصلية على عدم الحكم واقعاً ـ يتم عنسدنا في الاحكام التي تعم بها البلوى ، كوجوب قصد السورة ووجوب نية الحروج من الصلاة بالتسليم ونحوهما ، فإن المحدث الماهر ـ اذا تتبع الاداة حق تتبعا في مسألة لوكار فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لهموم البلوى بها ، ولم يظفر بما يدل على ذلك ـ يحصل له الجزم أو الظن القوى عند بعض بعدم الحريم . وتحقيق القول فيها اجملنا هنا يرجع فيه الى كتابنا الدرر النجفيه ، حيث أن المسائلة فيه قسد اعطيناها حقها من التحقيق ووفيناها ما هو بها حقيق (منه رحمه الله ) .

(الخامس) - انه قد ورد عهم (عليهم السلام) جملة من الطرق لترجيح الاخبار كما تقرر في مقبولة عربن حنظلة وغيرها ، ولم يذكروا البراءة الاصلية في جملة تلك الطرق ، بل قد اشتملت مقبولة عمر بن حنظلة بعد التوافق في جميع طرق الترجيح على الارجاء حتى يلتى المانه (۱) ، معللاله بان «الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الملكات » وحينئذ فاذا كان الواجب مع الاتفاق في جميع تلك الطرق هو ترك الحكم من كل منها والتوقف فاي ترجيح باصالة البراه التي ذكروها ؟ إذ لو كانت دليلا شرعيا على العدم وموجة لترجيح ما اعتضد بها لترجح بها هنا أحدالجانبين وماريما يظهر من كلام بعض الاجلاء — من أن ذلك مخصوص بالمنازعات في الاموال والفرائض والمواريث كما يعطيه صدر الخبر وهو قول السائل : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينها منازعة في دين أو ميراث » — ففيه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينها منازعة في دين أو ميراث » — ففيه (اولا) ـ ان خصوص السؤال لا يخصص عوم الجواب كما تقرر عندهم .و(ثانيا) ـ ان هذه الترجيحات التي ذكرها (عليه السلام) لم يخصها أحد من الأصحاب بالاخبار (الا كالا يخفى على من جاس خلال تلك الديار وذاق لذبذ تلك الثمار .

احتج بعض فضلاء متأخري المتأخرين بان القول بالبراءة الأصلية مما تدل عليه الآية والاخبار ، كقوله تعالى : « خلق لـكم ما فىالارض جميعاً » (٢) وقول الصادق

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك ايضاً ما ورد في موثقة هماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنح ? قال يرجئه حتى يلتى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ، فتراه في هذا الخبر ايضاً اوجب التوقف الذي هو ساحل الهلكة ولم يرجح باصالة البراءة ولا بغيرها (منه رحمه الله).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية ٢٩.

(عليه السلام): « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » (١) قال : على انا لا نعني بالبراءة الاصلية عدم التكليف بالسكلية ، لظهور فساده بما استفاض في الاخبار انه لا حكم من الاحكام الا وقد ورد فيه خطاب شرعي ، وانما نهني بها عدم تعلق التكليف بنا واصالة براءة الذمة منه ، لعدم الوقوف على دليله ، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ، ولعين ما تقسدم من الاخبار المشار اليها في المعنى الأول من معاني البراءة الاصلية ، واجاب بتخصيص الشبهة والتثليث في الاحكام بما تعارضت فيه الاخبار ، واما ما لم يرد فيه نص فليس من الشبهة في شيء ، وعلى تقدير تسليم كونه شبهة وشمول تلك الاخبار المدالة على ان «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ونحوه ،

وما ذكره (قدس سره) محل نظر ، أما الآية المذكورة فالجواب عبها ( اولا ) - ما عرفت في المقام الاول من ان محل الاستدلال من القرآن العزيز هو ما كان محكم الدلالة . والآية المذكورة مجلة محتملة لمعان عديدة كاسيخلير لك . و( ثانياً ) - انه قد روي في تفسيرها عن امير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) قال : «خلق لهم ما في الارض لتعتبروا به ... الحديث » . وعلى هذا يسقط الاستدلال رأساً و(ثالثاً) ـ ان غاية ما تدل عليه انه ( سبحانه ) خلق ما في الارض لاجل منافع العباد الدينية والدنيوية باي وجه اتفق ، وذلك لا يستلزم اباحة كل شيء ، ومجرد خلقه للانتفاع لا يستلزم حلية ما لم يرد في حليته نص ، لجواز الانتفاع به على وجسه آخر ، إذ لا شيء من الاشياء إلا وفيه وجود عديدة من المنافع . ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم من الاشياء إلا وفيه وجود عديدة من المنافع . ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم عا قدمنا من الأخبار كما قد خصت بغيرها مما لا يخالف فيه الخصم .

<sup>(</sup>١) المروى في الفتيه في باب ( وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ) .

وفى الوسائل فى باب ـ ١٩ ـ من ابواب القنوت من كتاب الصلاة . وفى باب ـ ١٢ ـ من ابواب صفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء .

واما الرواية فمن وجوه ايضًا عديدة : ( أحدها ) ــ ان هذا الحبر وما ضاهاه مما أستدلوا به اخبار احاد لا تفيد إلا الظن . والمسألة من الاصول المطلوب فيها القطم في الأحكام بالحل والتحريم وانه لا وجود للتشابه فيها ، وانه لا توقف ولا احتياط في شيء من الأحكام كما هو مذهبهم ، والاخبار التي قدمناها دالة على التثليث والتوقف ووجوب الاحتياط في بعض وهو التشايه ، وقد تقرر في اخبارنا وجوب الاخذ بخلافهم فان الرشد فيه . و ( ثالثها ) ـ ان المفروض في الحبر المذكور عدم وجود النهي وعدم حصول العلم ، و الحال ان النهي موجود فيما أشر نا اليه آنفاً من الاخبار وهو النعي عن القول بنير علم في الاحكام الشرعية والنعي عن ارتكاب الشبهات ، وحصل ايضًا العلم منها وهو العمل بالاحتياط في بعض افراد موضع النزاع والتوقف في بعض ، وعلى هذا يكون مضمون هذا الخبر وأمثاله مخصوصاً عا قبل اكبال الشريعة أو يمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الاخبار ، فيستى الآن مضمونها غير موجود عند العلماء العارفين بمعارضاتها . و ( را بعها ) \_ الحل على الخطابات الشرعية ، وحاصل معناه ؛ أن كل خطاب شرعي فهو باق على اطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نعي في بعض افراده يخرجه عن ذلك الاطلاق . مثل قولهم : ﴿ كُلُّ شِيءَ طَاهُرَ حَتَّى تَعَلُّمُ ابْهُ قَذْرٌ ﴿ ١) و ﴿ كُلُّ شِيءَ فَيهِ حَلَالُ وَحَرَّامُ فَهُو لَكَ حَلَّالُ حَتَّى تَعْلَمُ الْحَرَّامُ بِعِينَهُ ﴾ (٢) وتحو ذلك من القواعد الكلية والضوا بط الجلية . و ( خامسها ) ـ أن العمل بهذا الخبر وما شابهه خلاف الاحتياط وما يقابلها .وافق للاحتياط ، فانه لا خلاف في رجحان

<sup>(</sup>١) تقدم الأصل في ذلك في التعليقة (١) في الصحيفة (١٤)

<sup>(</sup>٣) قد روى الاحاديث الواردة بهذا المضمون فى الوسائل فى باب ـ ٢٥ ـ من ابو اب الاطعمة المباحة المحمدة المباحة المحمدة من كتاب الاطعمة والاشربة ، وفى باب ـ ٣٦ ـ من ابو اب الاطعمة والاشربة ، وفى باب ـ ٣٦ ـ من ابو اب ما يكتسب به من كتاب التجارة .

وما يقضى به من كتاب الفضاء.

الاحتياط فى المقام وإنما الحلاف فى وجوبه أو استحبابه ، فالنافون البراءة الأصلية على الوجوب والمثبتون لها على الاستحباب ، والأخبار الدالة على الأمر بالاحتياط فى الدين اوضح دلالة واكثر عدداً فالعمل بها ارجح البتة .

وأما قوله: على انا لانعني باصالة البراءة ، الى آخره . فانفيه انه خروج عن ظاهر العبارة بل عن تصريحاتهم بذلك كا لا يخفي على من راجع كلامهم ، فان مرادهم بالاباحة في الاباحة الاصلية التي هي عبارة عن عدم تعلق التكليف ، لكن هذا القائل حيث استشعر الابراد بالاخبار التي اشرنا اليها التجأ الى القول بما ذكره . مع ان فيه ايضا ان الاباحة الشرعية أحدالا حكام الشرعية المتوقفة ايضا على الدليل ، ولا دليل على اباحة ما لا نص فيه ، والآية والخبر اللذات ها عمدة أدلة اولئك القائلين بالحجية قد عرفت ما فيها .

وأما الأخبار التي استند اليها في عدم تعلق التكليف بنا حتى يظهر دليله . فهي محولة على المعنى الاول من معنيي البراءة الأصلية كما ينسئاق للناظر من ظواهر الفاظها لا المعنى الثاني منعما ، لمعارضتها بالاخبار المستفيضة التي أشر نا اليها آنفا من حيث دلالتها على وجوب الكف والتثبت في كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه عند الله تعالى .

واما جوابه \_ بتخصيص الشبة والتثليث في الأحكام بما تعارضت فيه الاخبار دالة بناء على ظنه انحصار الدليل في مقبولة عربن حنظلة ونحوها \_ ففيه ان الاخبار دالة على ما هو أعم بل صريحة فى الفرد الذي ندعيه ، ومن ذلك ما رواه في الفقيه (١) من خطبة امير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال : « ان الله حد حدوداً قلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من الله له كم فاقبلوها ، ثم قال (عليه السلام) : حلال بين وحرام بين وشبهات رحمة من الله له رواب صفات القاضي (١) فى باب ( توادر الحدود) وفي الوسائل في باب \_ ١٢ - من ابواب صفات القاضي

بين ذلك ... الحديث ، ومن المعلوم أن السكوت عنها إنما هو باعتبار عدمالنص عليها بالكلية . وفي حديث الطيار عن الصادق (عليه السلام) (١) : «لا يسمكم فيا ينزل بكم مما لا تعلمون (٢) الا الكف عنه والتثبت والرد الى أنمة المدى حتى يحملوكم فيه على القصد » وبمضمونه اخبار عديدة ، وحينئذ فلا يتجه ما ذكره من اخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهة على تقدير شمول تلك الاخبار ، فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس مختصاً بعموم اخبار الشبهة كما توهمه ، بل خصوص هذه الاخبار الناصة عليه يخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد الى اصحاب العصمة (سلام الله علمم) .

واما الاخبارالتي ادعى الاستنادالها والتخصيص هافقد عرفت وجه الجواب عهامفصلا.

(المطلب الثاني) \_ في الاستصحاب ، اعلم الهم صرحوا بان الاستصحاب يقع على أقسام اربعة : (أحدها) \_ استصحاب نني الحسكم الشرعي وبراءة الذمة منه الى ان يظهر دليله ، وهو المعبر عنه بالبراءة الاصلية التي تقدم السكلام عليها بمعنيها . و(ثانيها) \_ استصحاب حكم العموم الى ان يقوم المخصص ، وحكم النص الى ان يرد الناسخ ، و (ثالثها) \_ استصحاب اطلاق النص الى ان يثبت المقيد . و (رابعها) \_ استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شحول الحكم و (رابعها) \_ استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شحول الحكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك له من كتاب القطعي ومايقطي همن كتاب القطاء .

(٧) وهذا القسم من افراد الشبهة ربما عبر عنه بما ذكر في هذا الخبر ، وربما عبر عنه تارة بالم بهات كما في خبر عبدالرحم القصير وصفو ان وموسى الحلي عن الصادق (عليه السلام) وربما عبر عنه تارة بالمبهات المعضلات كما في الخطبة المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جملة وصف ابغض الحنق الى الله : « وان نزلت به احدى المبهات المعضلات هياً لها حشواً من رأيه ثم قطع به . فهو من لبس الشبهات في مثل غزل المنكبوت ، فهو خباط عشوات ركاب شبهات ... الحديث، ( منه رحمه الله ) .

الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ماكان ، استصحابًا لتاك الحالة الاولى .

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف ولا اشكال في حجيته بالمعنى الثاني والثالث ، لان مرجعها الى الاستدلال بعموم النص واطلاقه ، وإنما الاشكال والحلاف في احد معني البراءة الاصلية . وقد تقدم . وفي المعنى الرابع ، وهو محل الحلاف في المقام ومنتصل سيام النقض والابرام ، فجملة من علمائنا الاصوليين بل اكثرهم على ما نقله البعض على القول بالحجية ، والمشهور بين المحدثين وجملة من علمائنا الاصوليين – بل نقل بعض انه مذهب اكثرهم ايضاً – على العدم ، وهو المنقول عن الشيخ والسيد المرتضى والمحقق ، وهو اختيار صاحبي المعالم والمدارك ، ومثاوا له بالمتيمم اذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء في اثنائها ، فإن الاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية ، لكن هل يستمر على فعلها والحال كذلك أم يستأنف ؟ مقتضى الاستصحاب الاول .

احتج القائلون بالحجية بوجوه : (احدها) ـ ان المقتضي للحكم الأول ثابت والعارض لا يصلح رافعاً له ، فيجب الحسكم بثبوته فى الثاني ، وجوا به انصلاحية العارض للرفع وعدمها فرع الثبوت في الثاني ، فان غاية ما دل عليه الدليل ثبوت الحكم في الزمن الاول ، وثبوته فى الثاني يحتاج الى دليل .

و (ثانيها) \_ ان الثابت أولاً قابل للثبوت ثانياً ، وإلا لا نقلب من الامكان الذاتي المالاستحالة ، فيجب ان يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كماكان أولاً ، فلا ينعدم إلا بمؤثر ، لاستحالة خروج المكن عن أحد طرفيه الى الآخر إلا لمؤثر ، فاذا كان التقدير عدم العلم بالمؤثر يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح واجب . وجوابه أن توقف الانمسدام على مؤثر فرع الوجود بالفعل لا امكان الوجود .

وبالجلة فالمانع مستظهر ، قال سيدتنا المرتضى ( قدم سره ) .. في الاحتجاج

على إبطال العمل بالاستصحاب \_ ما حاصله : ان في الاستصحاب جماً بين حالين مختلفين في حكم من غير دلالة ، فإنا أذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الاولى بدليل فالواجب أن ننظر ، فان كان ألدليل يتناول الحالين ، سوينا بينها فيه إلا أنه ليس من الاستصحاب في شيء ، وأن كان تناول الدليل إنما هو للحالة الأولى فقط والثانية عارية عن الدليل، فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها من غير دليل ، وجرت هذه الحالة مع الحاد عن الدليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة ، فاذا لم يجز اثبات الحكم للاولى إلا بدليل فكذلك الثانية . أنتعى . وهو جيد .

و ( ثالثها ) ـ أن الفقهاء عماوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل ، والموجب للعمل هناك موجود فيموضع الحلاف ، وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه يعمل على يقينه . وجوابه انه قياس مع وجود الفارق . لان الاستصحاب المقاس عليه من القسم الثاني من الاقسام المتقدمة ، والفرق بينه وبين ما عن فيه ظاهر . ( اما أولاً ) .. فان محل الاستصحاب المتنازع فيه هو الحكم الشرعي، وذلكالقسم محل الاستصحاب فيه جزئيات الحكم الشرعي ، والشارع قد أوجب في الحكم الشرعي البناه على العلم واليقين دون جزئيات الحكم ، فان الحكم فيها مختلف كما أوضحناه في محل أليق (١) و ( اما ثانياً ) \_ فلأن الاستصحاب المقاس عليه ليس هو في التحقيق من الاستصحاب في شيء كما صرح به علم الهدى (رضي الله عنه) فيما تقدم من كلامه ، بل هو عمل باطلاق الدليل أو عمومه ، لأن قوله ــ : ﴿ لَا تَنْقُضُ اليَّقِينُ بِالشُّكُ مَ ولا تنقضه إلا بيقين آخر » وقوله : ﴿ كُلُّ شِي ۚ طَاهِرَ حَتَّى تَعَلَّمُ انْهُ قَلْمُ ﴾ ونحو ذلك \_ دال على ثبوت تلك الأحكام في جميع الأحوال والأزمان الى ال يحصل بقين وجود الرافع ، يخلاف الاستصحاب المتنازع فيه ، فان الدايل ـ كما عرفت ـ إنما دل (١) قد اوضحنا ذلك حسيما يراد على وجه لا يتطرق اليه الايراد في كتاب المدر

النجفية من المنتقطات اليوسفية ، وفقنا الله تعالى لاتمامه ( منه قدس سره) .

على حكم الحال الاولى وسكت عن الثانية ، ولهـذا سمي تعديته الى الحال الثانية حيث كانت عاربة عن الدليل استصحابا ، ومن ثم ايضاً جعل الاستصحاب دليلاً برأسه مقابلاللسنة ، وبابطال الادلة المذكورة تنتني الحجية ويزيد ذلك بيانا ايضاً وجوه: (الأول) \_ انمفاد الاستصحاب \_ على ما ذكروه \_ إنما هو الظن ، وقد قامت

الادلة القاطعة — كما بسطنا السكلام عليه في كتاب المسائل — على ان الغلن المتعلق بنفس احكامه تعالى غير معتبر شرعاً . على ان وجود الغلن ايضاً فيه ممنوع ، لان موضوع المسألة الثانية مقيد بالحالة الطارئة وموضوع المسألة الأولى . قيد بنقيض تلك الحالة . فكيف يغلن بقاء الحكم الاول ?

(الثاني) \_ انه لا يخنى \_ على من راجع الاخبار وغاص لجيج تلك البحار \_ انه قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الاستصحاب بالمعنى الذي ذكروه وفي بعضها ما يخالفه . ومنه يعلم انه ليس حكماً كليا ولا قاعــــدة مطردة تبنى عليه الأحكام ، ومن تأمل — في أحاديث مسألة المتيمم اذا وجد الماه بعد الدخول في الصلاة التي هي المثال الدائر للاستصحاب — ظهر له صحة ما قلنا ، فان بعضها قد دل على انه ينصر ف من الصلاة ويتوضأ ما لم يركع ، وبعضها على انه يمضي في صلاته مطلقا ، وبعضها على انه ينصر ف على انه ينصر ف على انه ينصر ف على انه يمني في صلاته مطلقا ، وبعضها على انه ينصر ف وجل الاخبار دال على انه ينصر ف وان كان في بعضها (ما لم يركع) وبعضها (ولو بعد عمام الركعة) ولم يرد بالمضي إلا رواية محد بن حران ، فلو كان الاستصحاب \_ الذي اعتمدوه دليلا "في الاحكام ومثلوا له بهذا المثال \_ دليلا برأسه بلوجب \_ على هذا المعلى بمقتضى ذلك \_ في الصلاة ولزم طرح هذه الاخبار ، وفيه من البطلان ما لا مجتاج إلى البيان (١) .

(١) ومثل ذلك مسألة من نوى الاقامة عشراً ثم بدا له . سواء كان بعد الصلاة أم قبلها فارخ مقتضى العمل بالاستصحاب وجوب التهام بنية الاقامة القاطمة السفر والاستمرار على ذلك على ذلك ولوقبل الصلاة تملماً لا يزيل حكم نية الاقامة مع على ذلك على ذلك المرابعة المعامة المعا

(الثالث) \_ أن هذا الموضع من المواضع الغير المعلوم حكمه تمالى فيها في غير ما دلت عليه النصوص , وقد تواترت الاخبار في مثل ذلك وجوب التوقف والاحتياط كما سلف تحقيقه , هذا , والمفهوم \_ من كلام المحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك \_ الميل الى العمل بالاستصحاب على تفصيل ذكره هناك , وقد بسطنا السكلام على المسألة المنكورة في كتاب الدرر النجفية , وتقلنا كلام المحدث المذكور وأوضحنا ما فيه من القصور , وكذا كلام بعض الاعلام في المقام وما يتعلق به من النقض والابرام ، وهمنا مواضع من الاحكام قد حصل الشك في اندراجها تحت المقسم الثالث الذي هو عبارة عن اطلاق النص , أو القسم الرابع الذي هو محل النزاع سيأتي التنبيه عليها في مواضعها ان شاه الله تعالى .

( المطلب الثالث ) ــ في لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب ، ومرجع ذلك الى دلالة المفهوم موافقة أو مخالفة .

و تفصيل القول في ذلك ان دلالة اللفظ على معناه اما ان تكون في محل النطق أو لا في مخله .
• والاول ــ اما ان يكون مطابقة أو تضمناً او النزاماً ، والا ولان صريح المنطوق والثالث غير صريحه ، وهو أقسام :

(أحدها) \_ ما يتوقف صدق المعنى أو صحته عليه ، ويسمى دلالة افتضاء .
و (الاول) \_ نحو قوله (صلى الله عليه وآله) : « رفع عن امتي تسعة اشياء : الخطأ
والنسيان ... الحديث » (١) . فان صدقه يتوقف على تقدير المؤاخذة ونحوها .
و (الثاني) \_ نحو قوله سبحانه : « واسال الفرية » (٢) فان صحة المعنى تتوقف على تقدير

<sup>-</sup> ان الاخبار فيه فصلت بالصلاة وعدمها ، فلوكان الاستصحاب قاعدة كلية يتحتم البناء عليها في الاحكام لما كان للتنصيل وجه في هذا المقام ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>۱) رواه فى الوسائل فىباب ـ٥٦- منابواب جهاد النفس، وما مناسبه منكتابالجهاد (۲) سورة نوسف آية ۸۲ .

الاهل ، لان السؤال من القرية لا يصح عقلا . وحجية هذا القسم ظاهرة أذا كان الموقوف عليه مقطوعاً به .

(انثاني) \_ ما لا يتوقف عليه صدق المعنى ولا صحته لكنه اقترت بحكم على وجه يفهم منه انه علة اذلك الحكم ، فيلزم حينئذ جريان الحكم المذكور في غير هذا المورد بما اقترن بتلك العلة ، ويسمى بدلالة التنبيه والايماء ، نحو قوله (صلى الله عليه وآله) : « اعتق رقبة » (١) حسين قال له الاعرابي : واقعت أهلي فى شهر رمضان ، قانه يفهم منه ان علة وجوب العتق هي المواقعة فتجب في كل موضع تحققت، وكا اذا قيل له (عليه السلام ): صليت مع النجاسة فقال .: اعد صلاتك . قانه يفهم منه ان علة الاعادة هي النجاسة ، قتجب الاعادة حينئذ في كل موضع تحققت النجاسة ، والظاهر حجبته مع علم العلية وعدم مدخلية خصوص الواقعة في ذلك . وهذا أحد قسمي تنقيح المناط ، واليه اشار المحقق في المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي ، وهو كذلك ، فان مدار الاستدلال في جل الاحكام الشرعية على ذلك ، إذ لو لوحظ خصوصية السائل او الواقعة لم يثبت حكم كلي في مسألة شرعية إلا نادراً .

(الثالث) - ما لم يقصد عرفا من الكلام ولكنه يلزمه ، نحو قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » (۲) مع قوله سبحانه : « وفصاله في عامين » (۳) قانه يعلم منه ان أقل مدة الحل ستة اشهر ، والمقصود من الآية الاولى إنما هو بيان حق الوالدة وتعبها ، وفي الثانية بيان مدة الفصال، ولبكن قد لزم منها بيان أقل الحل ، وتسمى دلالة اشارة ، وحجيته ظاهرة مع قطعية اللزوم . "

<sup>(</sup>١) هذا من حديث رواه في الوسائل عن الفقيه في باب - ٨ - من الواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك من كتاب الصيام .

۲) سورة الاحقاف آية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة لقهان آية ١٤.

واعترض بعض الفضلاء على عد الدلالة الالتزامية باقسامها الثلاثة من المنطوق واختار دخولها فى المفهوم ، محتجاً بان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه لا في محله ،والمطاوب بالدلالة الالتزامية ليس مدلولا عليه في محل النطق.

والثاني — وهو دلالة اللفظ لا في محل النطق، وتسمى دلالة المفهوم — قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ، لان حكم غير المذكور اما ،وافق لحسكم المذكور نفياً واثباتاً او لا , والاول الاول والثاني الثاني .

فالقسم الأول يسمى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب . ومثاوه بقوله تعالى : « فلا تقل لها اف ... » (١) فانه يعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غسير محل النطق ويعلم اتفاقها في الحرمة ، وقوله سبحانه : « فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (٣) فانه يعلم منه حال يعمل مثقال ذرة شراً يره » (٣) فانه يعلم منه حال ما زاد على الذرة والحجازاة عليه . ومرجعه الى التنبيه بالادنى اي الاقل مناسبة على الاعلى اي الاكثر مناسبة ، وهو حجة اذا كان قطعيا ، يمنى قطعية العلية في الاصل كالاكرام في منع التأفيف وعدم تضييع الاحسان والاساءة في الجزاه ، وكون العلة أشد مناسبة في الفرع ، واما اذا كان ظنيا فيدخل في باب القياس المنهي عنه ، كا يقال : يكره جلوس الصائم الحبوب في الماء لاجل ثبوت الكراهة للمرأة الصائمة ، لعدم علم كون علة الكراهة للمرأة الصائمة ، لعدم علم كون

والقسم الثاني ويسمى دليل الخطاب — ينقسم الى مفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم الصفة ، ومفهوم الحصر ، ومفهوم العدد ، ومفهوم الزمان والمكان وقد وقم الخلاف بين الاصوليين من اصحابنا وغيرهم في حجية المفهوم بجميع

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء. آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزال. آية ٧ و٨.

أقسامه . فنفاه من اصحابنا المرتضى ( رضي الله عنه ) وجماعة من العامة . واليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري والشيخ محد بن الحسن الحر العاملي ( قدس الله سرها ) وادلة القوم \_ في كتب الاصول من الطرفين \_ متصادمة . والاحتجاجات متعارضة . الا ان الظاهر تبادر ذلك في كثير من الامثاة الواردة في جملة منها ، ولعل ذلك بحسب العرف ولم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منها سوى مفهوم الشرط . فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك .

فنها — ما ورد عن الصادق (عليه السلام)في تفسيرقوله تعالى : « بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهمان كانوا ينطقون » (١) قال : «والله ما فعله كبيرهم وما كذب ابراهيم . فقيل : كيف ذاك ؟ قال : أنما قال : فعام كبيرهم هذا أن نطقوا ، وأن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئاً .

و(٠نها) — ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من ، ني (٢) عنه (عليه السلام) في حديث قال فيه : ﴿ فَانَ الله عز وجل بقول : ﴿ فَمَن تُعجل فِي يُومِينَ فَلَا اثْمَ عَلَيْهِ وَمِن تَأْخُر فَلَا أَثْمَ عِلَيْهِ ﴾ (٣)فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال ومر تأخر فلا اثم عليه » .

و(منها) — ما رواه في السكافي والغقيه عن عبيد بن زرارة (٤) قال : « قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) قوله تعالى : فن شهد منكم الشهر فليصمه (٥) قال : ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه » .

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء . آية ٦٣ .

 <sup>(</sup>٣) وفى الوسائل فى باب ـ ٩ ـ من ابواب العود الى منى ورمى الجنار والمبيت والنفر
 من كتاب الحبج .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) وفي الوسائل في باب ١ - ١ من ابواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة .آية ١٨٥ .

و (منها) — ما رواه في الفقيه في باب الشقاق . في الصحيح عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم : « انه تناظر هو و بعض المحالفين في الحكين بصفين : عرو ان العاص وأبي موسى الاشعري ، فقال المحالف : ان الحكين لقبولها الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين . فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين . فقال المحالف : من اين قلت هذا ؟ قال هشام : من قول الله تعالى في الحكين : «ان يريدا إصلاح يوفق الله بنها» (١) فلما اختلفا ولم يكن بينها اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينها . علمنا انها لم يريدا الاصلاح ... » .

ولا ريب ان هشاماً من اجلاء ذوي الافهام ورؤساء علماء الكلام ، ولهذا ان خصمه سلم اليه ولم يمكنه الرد عليه .

وافعجب هنا من المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العا. لي (طاب ثراه) في كتاب الفوائد الطوسية ، حيث بالغ في انكار حجية مفهوم الشرط ، وأورد جملة من الآيات المقرآنية دالة على عدم جواز اعتبار مفهوم الشرط ، مع ورود ما سردناه من الاخبار الدالة على ذلك باوضح دلالة . وانه قد تقرر حند القائلين بحجيته \_ اناعتبار المفهوم إنما يصار اليه اذا لم يكن للتعليق على الشرط فائلة سوى الانتفاء بانتفائه ، وما أورده من الآيات كلها من ذلك القبيل ، هذا .

واما ما ذكروه — من الملازمة بالنسبة الى مقدمة الواجب وكذلك استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الحاص — فلم نقف له في الاخبار على اثر ، مع ان الحكم في ذلك مما تعم به البلوى . وقد حققنا — في كتاب الدرر النجفية في مسألة البراءة الاصلية ، وأشرنا الى ذلك ايضاً هنا في المطلب الأول من المقام الثالث — ان التمسك بالبراءة الأصلية في العمر به البلوى من الاحكام بعد تتبع الادلة وعدم الوقوف على ذلك

<sup>(</sup>١) سورة النساء .آية ٣٦ .

فيها حجة واضحة ، ولوكان الأمركما ذكروا ، لورد عنهم (عليهم السلام) النهي عن اضداد الواجبات من حيث هي كذلك بالنسبة الى مسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الحاص . والتالي باطل . على انه لا يخنى ما في القول بذلك من الحر ج المنني بالآية والرواية كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (١) وحينئذ فيكون داخلا في باب د اسكتوا عما سكت الله عنه ٤ (٧) .

تتهيم نفعه عميم

جهور الاصوليين من اصحابنا وغيرهم على حجية قياس الأولوية ومنصوص العلة ، ومثاوا للاول بدلالة تحريم التأفيف في الآية على تحريم الواع الاذى الزائلتة عليه . وسماد بعضهم بالقياس الجلي ، وانكره المحقق وجمع من الاصحاب ، واختلفوا في وجم التعدية في الآية ، فذهب بعض الى انه من قبيل دلالة الفهوم وهو مفهوم الموافقة كما تقدم تحقيقه ،وقيل انه منقول عنموضوعه اللفوي الى المنع من انواع الأذى ، لاستفادة ذلك المعنى من اللفظ من غير توقف على استحضار القياس ، وهو اختيار المحقق .

وبدل على عدم حجيته من الاخبار ما رواه الصدوق في كتاب الديات (٣) عن ابات(٤) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصابع المرأة كم فيها ? قال عشرة من الابل . قلت : قطع اثنين : قال عشرون

(١) قال (قدس سره) — بعد الكلام في المسألة — ما صورته: لو كان كذلك لم يتحقق السنر إلا لاوحدى الناس المصادمته غالباً لتحصيل العلوم الواجبة الوقل المتقدير موجب لبطلان عن شغل الدمة بشيء من الواجبات الفورية ، مع أنه على ذلك التقدير موجب لبطلان العلاة الموسعة في غير آخر وقتها . ولبطلان النوافل اليومية وغيرها . انتهى (منه وحمالة).

(v) الذى قد تضمنته خطبة امير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه في باب ( نوادر الحدود ) المتقدمة في صحيفة ( ٥٠ ) وغيرها من الروايات .

(٣) فى باب ( الجراحات والقتل بين الرجال والنساء ) وفى الوسائل فى باب ــ ١٥ ــ من أبواب ديات الاعضاء من كتاب الديات .

فاتق الله ولا تقس » .

قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون ؟ قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ان هذا كان يبلغنا وغن بالعراق فنتبرأ بمن قاله ،ونقول : الذي قاله شيطان . فقال ، مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية . فاذا بلغت الثلث رجعت المرأة الى النصف . يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة اذا قيست محق الدين » ورواه في كتاب المحاسن . وزاد — بعد قوله : ه انك أخذتني بالقياس » — « ان السنة لا تقاس ، ألا ترى أبها تؤمر بقضاه صومها ولا تؤمر بقضاه صومها ولا تؤمر بقضاه صلامها » ولا يخني عليك ما في الخبر المذكور من الصراحة في المطلوب، و( منها ) — ما ورد من قول الصادق (عليه السلام) لا بي حنيفة: «اتى الله ولا تقس المدين برأيك ، فان أول من قاس المليس ، قال : فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس الدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . ثم قال : فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة . ثم قال : العالمة ، فكيف يقوم لك القياس ؟ قال : فا بال الحائف تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس ؟ قال : فا بال الحائف تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس ؟ قال : فا بال الحائف تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس ؟ قال : فا بال الحائف تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس ؟ قال : فا بال الحائف تقضي الصلاة ، فكيف يقوم لك القياس ؟

و(منها) — قوله (عليه السلام) لابي حنينة في عدة اخبار: « البول أقذر أم المني ? فقال: البول أقذر . فقال: يجب على قياسك ان يجب الفسل من البول . دون المني . وقد أوجب الله الفسل من المني دون البول (١) .

<sup>(</sup>١) وفى بعض الاخبار ايضاً : لما قال له السائل : « الحائض تقضي الصلاة ؟ قال ؛ لا . قال : تقضى الصوم ؟ قال : نعم . قال : من اين جاء هذا ؟ قال اول من قاس ابليس . ثم قال : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال نعم . قال : يبل الثوب على جسده ؟ قال : لا . قال : من اين جاء هذا ؟ قال : إ من ذاك ، ومن ذلك صحيحة عدالله بن سنان ، قال : و سألت أما عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان ، ان له في الليل \_

و(منها) — ما رواه فى تفسير العسكري (عليه السلام) (١) عن امير الومنين (صلوات الله عليه) : قال : ﴿ قال : يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا ايا كم واصحاب الرأي . الى أن قال : اما لو كان الدين بالقياس لمكان باطن الرجاين اولى بالمسح من ظاهرهما ﴾ الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع (٢) وقد دلت على كون ذلك قياساً ولا سيا الخبر الاول منها ، مع انه قد استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بالمنع عن العمل بالقياس بقول مطلق من غير تخصيص بفرد بل صار ذلك من ضروريات مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

فما يظهر - من بعض مشايخنا المتأخرين (٣) من كون ذلك ليس من باب القياس ، مستنداً الى ان ما جعل فرعاعلى الأصل في الحم أولى بالحم من الاصل فكيف يجعل فرعاعليه ? - اجتهاد في مقابلة النصوص أو غفلة عن ملاحظة ما هو في تلك الاخبار مسطور ومنصوص . على انه يمكن الجواب عما ذكره من عدم الفرعية بان الحم إنما ثبت اولا وبالذات بمنطوق الكلام للتأفيف مثلا ، لمنافاته لوجوب الاكرام، والضرب إنما ثبت له لمشاركته للاول في العلة المذكورة وان كافت العلة أشد بالنسبة اليه

\_\_ سبحاً طويلا. قلت: أايس له أن يأكل ويشرب ويقصر فقال: أن الله تمالى قد رخص للسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفاً لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء مام الصلاة أذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس ... الحديث عليه وحد الله).

<sup>(</sup>١) فى تفسير قول تمالى : ﴿ غير المفضوب عليهم ولا الضالين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) روى اخبار المنع عن العمل بالقياس فى الوسائل فى باب ـ ٦ ـ من ابو ابصفات القاضى وما يقضى به من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) هوشيخنا بهاء الملة والحق والدين في كـتاب الزبدة ، حيث اشار الى ذلك في المتن وجهه في الحاشية بما نقلناه عنه رحمه الله ( منه قدس سره ) .

وأشديتها بالنسبة اليه لا تخرجه عن الفرعية ، إذ اعتبار الاصالة والفرعية إنما هو بالنظر الى ما دل عليه الكلام أولاً وبالذات وثانيًا وبالعرض .

وربما استند بعض الفضلاء الى الاستدلال على الحجية بقول امير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطابه للانصار : « أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماه ? » (١) وسيأتي الجواب عن ذلك في باب غسل الجنابة في مسألة الجاع في دبر المرأة .

وأما منصوص العلة فظاهر كلام المرتضى ( رضي الله عنه ) انكاره . والعلامة وجمع من الاصحاب على القول به .

احتج المرتضى (رضي الله عنه ) بما ملخصه : ان علل الشرع انما تذبي و عن الدواعي الى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدها داعية في فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعو الشيء الى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه ، الى ان قال : « فاذا صحت هذه الجل لم يكن في النص على العلة ما يوحب التخطي والقياس وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه » .

وحكى العلامة (قدص سره) عن المانعين الاحتجاج بان قول الشارع: حرمت الخر لكونها مسكرة. محتمل أن تكون العلة هي الاسكار، وان تكون السكار الخر محيث يكون قيد الاضافة الى الخر معتبراً في العلة، واذا احتمل الامران لم يجزالقياس. ثم أجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلية، ثم أطال في البحث الى ان قال: «والتحقيق ان النزاع هنا لفظي، لان المانع إنما يمنع من التعدية لان قوله: حرمت الخر لكونه مسكراً. محتمل لان يكون في تقدير التعليل بالاسكار المختص بالخر، فلا من كتاب الطهارة.

يعم ، وان يكون في تقدير التعليل بمطلق الاسكار فيعم ، والمثبت يسلم ان التعليل بالاسكار المحتص بالخر غير عام وان التعليل بالمطلق يعم ، فظهر المهم متفقون على ذلك . نعم النزاع وقع في أن قوله . : حرمت الحر لكونه مسكراً . هل هو بمنزلة علة التحريم للاسكار أم لا ? فيجب ان يجعل البحث في هذا لا في ان النص على العلة هل يقتضي ثبوت ألحم في جميع مواردها ، قان ذلك متفق عليه » انتهى (وفيه) ان الأم كاذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة ، وقد عرفت من كلام السيد (رضي الله عنه) التعليل بغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيل الذي ذكره .

ونقل عن المحقق (رحه الله) التفصيل في المسألة بانه إذا نص الشارع على العلة وكان هنك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا قلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهاناً . واليه مال ايضاً المحقق الشيخ حسن في المعالم ، واجاب فيه عن حجة المرتضى (رضي الله عنه) بان المتبادر من العلة — حيث يشهد الحال بانسلاخ المخصوصية فيها — تعلق الحكم بها لا بيان الداعى ووجه المصلحة . وما ذكره (قدس سره) جيد بالنظر الى مفهوم العلة ، إلا ان المتتبع \_ لعلل الشرع الواردة في الاخبار \_لا يخفى عليه ان جلها إنما هو من قبيل ما ذكره المرتضى (رضي الله عنه) .

وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : « والحق أن يقال : إذا حصل القطع بان الأمر الفلائي علة لحكم خاص من غير مدخلية شيء آخر في العلية وعلم وجود تلك العلة في محل آخر لا بالظن بل بالعلم ، فانه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا الحل الآخر ، لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة ، الحل الآخر ، لان الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس . وهذا مختار المحقق لكن هذا في الحقيقة قول بنني حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيح المناط ، انتهى ، وهو جيد .

وبالجلة فالحق هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد أو بما يرجع الى تنقيح المناط القطعي(١) والله وأولياؤه أعلم.

## المقدمة الرابعة

#### في الاحتياط

وقد اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيوجوبه واستحبابه ، فالجتهدون على الثاني ، والاخباريون على وجوبه فى بعض المواضع ، وربما يظهر من كلام بعض متأخري الحجتهدين عدم مشروعيته .

قال المحقق (قدس سره) \_ على ما نقله عنه غير واحد \_ في كتاب الاصول: 

المعمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون الى وجوبه ، وقال آخرون مع اشتغال الذمة: يكون العمل بالاحتياط واجباً ومع عدمه لا يجب . مثال ذلك : اذا ولغ الكلب في الاناه ، بجس . واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ام لا بد من سبع وفيا عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بد من ثلاث المحتج القائلون بالاحتياط بقوله (صلى الله عليه وآله): هو دع ما يريك الى ما لا يريبك ، وبأن الثابت اشتغال الذمة يقينا ، فيجب ان لايحكم ببراه تهما إلا بيقين . ولا يكون هذا إلا مع الاحتياط . والجواب عن الحديث ان نقول: هو خبر واحد لا يممل بمثله في مسائل الاصول . سلمناه لكن إلزام المكلف بالائقل مظنة الريبة ، لانه إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها ، فيجب اطراحها بموجب الخبر .

<sup>(</sup>۱) والى القول بمنع حجية كل من الفردين المذكورين مال المحدث السيد نعمة الله الحجزائرى (قدس سره) مستنداً الى دخولها فى القياس الذى تواترت الاخبار بالنهى عنه: و (منها) — قول الصادق (عليه السلام) فيما استفاض عنه واز الصحاب القياس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعداً ، قال : ووهو باطلاقه متناول جميع افراد القياس فى موضع النزاع وغيره ، (منه رحمه الله) .

والجواب عن الثاني ان نقول: البراءة الأصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة ، واذا كان التقدير تقدير عدم الدلالة الشرعية على الزيادة في المثال المذكور كان العمل بالاصل أولى . وحينئذ لا نسلم اشتفالها مطلقاً بل لا نسلم اشتفالها إلا بما حصل الاتفاق عليه أو اشتفالها باحد الأمرين . ويمكن ان يقال : قد اجمعنا على الحمم بنجاسة الاناء واختلفنا فيا به يطهر ، فيجب أن نأخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة . ليزول ما اجمعنا عليه من الحمم بالطهارة » . انتهى كلامه فيد مقامه .

وهو محل نظر من وجود: (احدها) — ان ما جعله موضوعاً للمزاع من مسألة إناه الولوغ ونحوها ليس كذلك على اطلاقه ، لانه مع تعارض الادلة فللناظر الترجيح بينها والعمل ما يترجح في نظره من أدلة اي الطرفين ، وحينئذ فلا مجال هنا القول بوجوب الاحتياط ، واما الاستحباب فيمكن اذا ترجح عنده الاقل ، فانه يمكن حل الزائد على الاستحباب كما هو المعروف عنده في امثال ذلك . نهم مع عدم الترجيح فلتجه ـ كما سيأتي تحقيقه \_ وجوب الاحتياط في العمل والتوقف في الحمك .

و (ثانيها) \_ ما اجاب به أولاً عن الخبر المذكور ، فانه مبني على اشتراط القطغ في الاصول وعدم العمل بالآحاد مطلقاً ، وكلاهما محل نظر (اما الأول) فلعدم الدليل عليه ، ومن تأمل اختلافاتهم في الاصول وتمكثر أقوالهم وادعاء كل منهم التبادر على خلاف ما يدعيه الآخر . علم ان البناء على غير أساس ، ومن ثم وقع الاشكال في جل مسائله والالتباس ، ولو كانت أدلته مما تفيد القطع كما يدعونه لما انتشر فيه الحلاف ، كما لا يخني على ذوي الانصاف . على انه لو ثبت ثمة دليل على اشتراط القطع في الاصول لوجب تخصيصه بالاصول الكلامية والعقائد الدينية ، إذ هي المطلوب فيها في الاحلاف ، دون هذه التي لم يرد لها أصل في الشريعة . وانما هي من محدثات العامة ومخترعاتهم كما حققناه في محل أليق .

و (اما الثاني) فلما صرح بهجم غفير من اصحابنا - متقدميهم ومتأخريهم ---ولا سيما هذا القائل نفسه في كتاب المعتبر وكذا في كتابه في الاصول ، بل الظاهر انه إجماعي كما أدعاه غير واحد منهم ، من حجية خبر الواحد والاعباد عليه ، وعلى ذلك يدل من الاخبار ما يضيق عن نشره نطاق البيان ، وما سبق الى بعض الأوهام ــ من تناقض كلامي الشيخ في العمل بخبر الواحد ودعوى المرتفى الاجماع على عدم جواز العمل به ـ فهو توهم بارد وخيال شارد نشأ عن قصور التتبع لـكالامهم والتطلع في نقضهم وأبرامهم ، لدلالة كلام الشيخ ( رضوان الله عليه ) في غير موضع مِن كتبه على صحة أخبارنا وتواترها عن الأثَّمة المصومين (صلوات الله عليهم) ، وأن المرأد بالخبر الواحد المنوع من جواز التعبد به هو ماكان من طريق الخالفين بما لم تشتمل عليه اصولنا التي عليها معتمد شريعتنا قديمًا وحديثًا ، ولتصريح الرَّيْضي (رضي الله عنه ) علىما نقله عنه جمع : منهم صاحب المعالم ، منأن أكثر أخبارنا الروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر أو بامارة وعلامة دلت على صحتها وصدق,رواتها فخي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجـــدناها مودعة فى الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد . انتهى . وحيئتذ فيرجع كلامه الى كلام الشيخ في معنى الحبر الواحد المنوع من جواز التعبد به ، وقد مضى في المقدمة الثانية ما فيه مقنع لللبيب ومرجع للموفق المعيب .

و (ثالثها) ـ ما اجاب به عن الدليل الثاني من الاستناد الى حجية البراءة الأصلية في المقام . وفيه ما تقدم نقله عنه (قدس سره) في المعتبر ، من ال الاعتباد على البراءة الاصلية إنما يتجه فيا يعلم انه لو كان هناك دليل لعثر عليه ، اما لا مع ذلك فانه يجب التوقف ، والدليل في الجلة هنا موجود ، ووجود المعارض لا يخرجه عن كونه دليلا . والو.عورض بمرجوحيته في مقابلة المعارض فلا يصلح للدلالة ، فالدليل العام

على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضية الأصل ووجوب الزيادة .

و (رابعها) ... قوله: ويمكن ان يقال قد أجعنا ... الحج . قان فيه ان ثبوت الاجماع إنما هوقبلالفسل بالمرة . واما بعدالفساة الواحدة فليس ثمة إجماع ، فالاستصحاب غير ثابت . على ان في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنفا . نعم يمكن اليقال : ان مقتضى صحاح الاخبار ان يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين مثله ، والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الفسل بالكلية ، ولا تزول إلا بيقين وهو الفسل بالاكثر . وزوالها بالاقل مشكوك فيه ، وهو لا يرفع يقين النجاسة ، والاستصحاب هنا بما لا خلاف في حجيته ، لدلالة صحاح الاخبار عليه كما سبق تحقيقه في المسألة المذكورة . هذا .

والتحقيق في المقام - على ما أدى اليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) - هو ان يقال: لا ريب في رجحان الاحتياط شرعاً واستفاضة الأمر به ، كاسيمر بك شطر من اخباره ، وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحمالات ، ومنه ما يكون واجباً ، ومنه ما يكون مستحباً .

(فالاول) - كما اذا تردد المكلف في الحكم ، اما لتعارض أدلسته ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، اولعدم الدليل بالكلية بناء على بني البراءة الاصلية ، أو لكون ذلك الغرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك .

و (الثاني) — كما اذا حصل الشك باحمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احمالا مستنداً الى بعض الاسباب الحجوزة ، كما اذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته ، لكن يحتمل قريماً بسبب بعض تلك الاسباب انه مما حرمه الشارع وان لم يعلم به المسكلف ، ومنه جوائز الجائر و نكاح امرأة يلفك المها ارضعت معك

الرضاع المحرم إلا انه لم يثبت ذلك شرعا . ومنه ايضا الدليل المرجوح فى نظر الفقيه ، اما اذا لم يحصل له ما يوجب الشك والريبة فى ذلك . فانه يعمل على ما ظهر له من الدايل وان احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحب له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ، لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ما يحتمل تطرق احمال النجاسة اوالحرمة اليه كاخبار الجبن واخبار الفراء ، جريا على مقتضى سعة الحنيفية ، كما أشار اليه في صحيحة البزنطي (١) الواردة فى السؤال عن شراء جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ليصلى فيها ، حيث قال (عليه السلام) : « ليس عليكم المسألة . ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يتول : ان الحوارج ضيقوا على انفسهم مجهالتهم ، وان الدين أوسع من ذلك » .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتياط قد يكون متعلقاً بنفس الحسكم الشرعي وقد يكون متعلقاً بجزئيات الحسكم الشرعي وافراد موضوعه . و(كيف كان) فقد يكون الاحتياط بالفعل وقد يكون بالترك وقد يكون بالجمع بين الافراد المشكوك فيها ، ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه .

فن الاحتياط الواجب في الحسكم الشرعي المتعلق بالفعل ما اذا اشتبه الحسكم من الدليل بان تردد بين احمالي الوجوب والاستحباب ، فالواجب التوقف في الحسكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ، ومن يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجعة للاستحباب .

وفيه (أولاً) — ماعرفت من عدم الاعماد على البراءة الاصلية فى الاحكام الشرعية .
و (ثانياً) — ان ما ذكروه يرجع الى ان الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة الاصلية ، ومن المعلوم ان أحكامه تعالى تابعة للحكم والمصالح المنظورة له تعالى من كتاب الصلاة .

وهو أعلم بها ، ولا يمكن ان يقال : مقتضى المصلحة موافقة البراءة الاصلية ، فانه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب .

ومن هذا القسم ايضاً ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة . فان مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك .

( فان قيل ) : ان إلأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الارجاء وبعضها على العمل من باب التسليم ( قلنا ) : هذا ايضاً من ذلك ، فان التعارض المذكور مرجح لاحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به في البين مما يوجب دخول الحكم المذكور في التشابهات المأمور فيها بالاحتياط ، وسيأتي ما فيه من يد يان لذلك .

ومن هذا القسم ايضاً ما لم يردفيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الاصلية ، فان الحسكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه في مسألة البراءة الاصلية .

ومن الاحتياط الواجب في الحسكم الشرعي ــ لسكن بالترك ــ ما اذا تردد الفعل عين كونه واجباً أو محرماً ، فإن المستفاد من الاخبار ان الاحتياط هنا بالترك .

كا تدل عليه موثقة سماعة عن إبي عبدالله (عليه السلام) (١) قال: «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ? قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره - فهوفى سعة حتى يلقاه » . وموثقة زرارة (٢) «في اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الوقت

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في باب - ٩ - من آبواب صفات القاضي وما يقضي به من كتاب القضاء .

 <sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ١٤ - من أبواب المواقيت من كتاب الحيج.
 وفي باب - ٢٢ - من أبواب صفات القاضي وما يقضي به من كتاب القضاء.

وهي لا تصلي . وجهاوا ان مثلها ينبغي أن يحرم . فهضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال . فسألوا الناس فقالوا : تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه . وكانت اذا فعلت ذلك لم تدرك الحج . فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال : تحرم من مكانها ، قد علم الله نيتها » .

وجه الدلالة ان المرأة المذكورة قد تركت واجبًا لاحبّال حرمته عندها ، والامام (عليه السلام) قررها على ذلك ولم ينكره عليها ، بل استحسن ذلك من فعلها بقوله : قد علم الله نيتها .

وما توهمه -- بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) (١) من دلالة هذه الرواية على عدم الاحتياط وجعلها على عدم الاحتياط وجعلها معارضة لاخبار الاحتياط -- ناشى، عن عدم اعطاء التأمل حقه من التحقيق ، وعدم النظر في الأخبار بعين التدقيق .

ومن الاحتياط المستحب في الحكم الشرعي بالفعل أو الترك ما أذا تعارضت الادلة في حكم بين فعله وجوباً أو استحباباً وترجح في نظر الفقيه الثاني باحد المرجحات الشرعية ، فان الاتيان بالفعل أحوط ، ولذا ترى الفقهاء في مثل هذا الوضع يحملون الدليل المرجوح على الاستحباب تفادياً من طرحه ، كاخبار غسل الجمعة عند من يرجح الاستحباب ، اوتعارضت الاخبار بين الحرمة والكراهة مع ترجيح الثاني ، فان الاستحباط هنا بالترك ، وعلى هذا ايضاً جرى الفقهاء (رضوان الله عليهم) في غير موضع .

ومن الاحتياط الواجب في جزئيات الحسكم الشرعي بالاتيان بالفعل ما اذا علم أصل الحسكم وكان هو الوجوب ولسكن حصل الشك في اندراج بعض الافراد تحته ،

<sup>(</sup>١) هو شيخنا العلامة الو الحسن الشيخ سليان بن عبدالله البحراني (قدس سره) في كتاب العشرة السكاملة (منه رحمه الله ) .

وستأتي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد دالة على ذلك .

ومن هذا القسم ـ لكن مع كون الاحتياط بالترك ـ ما اذا كان الحكم الشرعي التحريم وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات تحته ، فان الاحتياط هذا بالترك ، كحكم السجود على الخزف والحكم بطهارته بالطبخ ، فان أصل الحكم في كل من المسألتين معلوم ، ولكن هذا الفرد بسبب الشك في استحالته بالطبخ وعدمها قد اوجب الشك في اندراجه تحت أصل الحكم ، فالاحتياط ـ عند من يحصل له الشك المذكور ـ واجب بترك السجود وترك استعاله فيا يشترط فيه الطهارة . ومنه الشك في اندراج بعض الاصوات تحت الفناء المعلوم تحريمه ، فان الاحتياط واجب بتركه ، واما من يعمل بالبراءة الاصلية فانه يرجح بها هنا جانب العدم ، فلايتجه ذلك عنده .

ومن الاحتياط الواجب بالجمع بين الافراد المشكوك فيها ما اذا اشتفلت ذمته يقيناً واجب لكن. تردد بين فردين او ازيد من افراد ذلك الواجب . فانه يجب عليه الاتيان بالجيع . ومنه من اشتفلت ذمته بفريضة من اليومية مع جهلها في الحنس مثلا ، فانه يجب عليه الاتيان بالحنس مقتصر آ فيا اشترك منها في عدد على الاتيان بذلك العدد مردداً في نيته ، ومنه التردد في وجوب الجمة . فانه يجب عليه الجمع بينها وبين الظهر ، الى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع .

واما الاحتياط المستحبفعلا أو تركا فقد تقدم اك شطر من امثلته ، والمتدرب لا يخنى عليه استنباط ذلك .

ولا بأس بنقل جملة من الاخبار المشتملة على ذكر الاحتياط وتذييل كل منها على يوقف الناظر على سواه الصراط ، فان جملة من مشايخنا (رضوان الله عليهم) قد اشتبه عليهم ما تضمنته من الاحكام، حتى صرحوا بتعارضها في المقام على وجه يعسر

الجمع بينها والالتيام كما تقدمت الاشارة اليه (١) .

فمن ذلك — صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج (٢) قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء عليهما . أم على كل واحد منها جزاه ؟ فقال : لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما عن الصيد . قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال ( عليه السلام ) : إذا اصبتم عمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط » (٣) .

وهذه الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحسكم الشرعي مع الجهل به وعدم امكان السؤال . وذلك لان ظاهر الرواية ان السائل عالم باصل وجوب الجزاء وإنما شك في موضعه بكونه عليها معا جزاء واحداً أو على كل منها جزاء بانفراده .

ومن ذلك - صحيحته الاخرى عن ابي ابراهيم (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن الرجل بنزوج المرأة في عدتها مجهالة ؟ أهي ممن لا على له أبدآ . فقال : لا اما إذا كان مجهالة فلينزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت : باي الجهالتين اعذر : مجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه أم مجهالته أنها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بان

<sup>(</sup>١) في صحيفة ٧١ سطر (٨).

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ١٨ - من ابواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج . وفي باب - ١٧ - من ابواب صفات القاضي وما يجوزان يقضي به من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) تتمة الصحيحة مكـذا : رحق تسألوا عنه فتعلموا . .

<sup>(</sup>٤) المروية فى الوسائل فى باب ـ ١٧ ـ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح .

الله حرم عليهذلك . وذلك بانه لا يقدر علىالاحتياط معها . فقلت : هو فىالاخرى معذور . فقال : نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ... الحديث » .

وهذه الرواية قد اشتملت على فردي الجاهل بالحسم الشرعي والجاهل ببعض جزئياته ، ودلت على معذورية كل منها إلا ان الاول أعذر . لعدم قدرته على الاحتياط ، وبيان ذلك : ان الجاهل ـ بالحسم الشرعي وهو تحريم النزويج في العدة جهلاساذجا غير متصور له بالمرة \_ لا يتصور الاحتياط في حقه بالسكلية ، لعدم تصوره الحسم بالمرة كاعرفت . واما الجاهل بكونها في عدة مع علمه بتحريم النزويج في العدة ، فهو جاهل عوضوع الحسم المذكور مع معلومية أصل الحسم له ، ويمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا . إلا انه غير مكلف به ، بل ظاهر الاخبار مرجوحية السؤال والفحص كما في غير هذا الموضع مما قدمنا الاشارة اليه (١) ، وكل ذلك عملا بسعة الحنيفية وسهولة الشريعة . نعم لوكان في مقام الريبة فالاحوط السؤال . كما عليه بعض الاخبار .

ومن ذلك — رواية عبدالله بن وضاح (٣) قال : «كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حرة ويؤذن عندنا المؤذون ، أفاصلي حيننذ أو أفطر ان كنت صائماً ،أو انتظر حتى تذهب الحرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلى : ارى لك أن تنظر حتى تذهب الحرة وتأخذ بالحائطة لدينك » .

( أقول ) : والاحتياط هنا — بالتوقف على ذهاب الحرة عند من قام لهالدليل على ان الغروب عبارة عن استتار القرص المعلوم بعدم رؤيته عند المشاهدة مع عدم (١) في صحيفة (٦٩) سطر (١٤) .

<sup>(</sup>٢) المروية فى الوسائل فى باب - ١٦ - من آبواب المواقيت من كتاب الصلاة . وفى باب ١٢٠ - من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به منكتاب القضاء .

الحائل - محمول على الاستحباب . واما عند من يجعل امارة الغروب زوال الحرة - كما هو المختار عندنا ، لحل تلك الأخبار على التقية - فهو محمول على الوجوب ، وكلامه (عليه السلام) هنا محتمل لكلا الامرين .

ومن ذلك - صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) في المتمتع بها (١) حيث قال فيها : « اجعادهن من الاربع (٣) فقال له صفوان ابن يحيى : على الاحتياط . قال : نعم » والظاهر كما استظهره ايضاً جملة من اصحابنا ( وضوان الله عليهم ) حمل الاحتياط هنا على المحافرة من العامة والتقية منهم ، لاستفاضة النصوص وذهاب جمهور الأصحاب الى عدم الحصر في المتعة وأنها ليست من السبعين فضلا عن الاربع ، ولعل وجهه انه اذا اقتصر على جعلها رابعة لم يمكن الاطلاع عليه بكونها متعة ليطعن عليه بذلك ليتيسر دعوى الدوام له ، بخلاف ما اذا جعلها زائلة على الاربع ، فانه لا يتم له الاعتذار ولا النجاة من اولئك الفجار ،

ومن ذلك — رواية شعيب الحداد (٣) قال : « قلت لابي عبدالله (ع) : رجل من مواليك يقر ثلك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته واعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثًا على غير السنة ، وقد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال ابو عبدالله (عليه السلام) : هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ونحن فحتاط فلا يتزوجها ٤٠

( اقول ) : ظاهر هذا الخبركما ترى كون المطلق مخالفًا ، ولا خلاف بين

<sup>(1)</sup> المروية في الوسائل في باب \_ 2 \_ من ابو أب المتعة من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابى جعفر (عليه السلام) فان الرواية هكذا : قال قال ابو جعفر (عليه السلام) : « اجعلوهن من الاربع ،

<sup>(</sup>٣) المروية فى الوسائل فى باب ـ ١٥٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه من كتاب النكاح .

الاصحاب في إزامه بما الزم به نفسه من صحة الطلاق ، وبه استفاضت جملة من الأخبار ايضا ، وحينئذ فيحمل الاحتياط هنا على الاستحباب . إلا ان الاقرب عندي هوأن يقال : ان الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) وان اتفقوا على الحمكم المذكور ، إلا ان الروايات فيه مختلفة ، فان جملة من الأخبار كما دلت على ما ذهب اليه الأصحاب ، كذلك جملة منها ايضاً قد دلت على انه و اياكم وذوات الازواج المطلقات على غيرالسنة ، وحمل بعض الأصحاب لهاعلى غير المخالف . يرده ما اشتمل عليه بعضها من ذكر المخالف . والحمكم لا يخلو من نوع اشتباه . لتعارض الأخبار ، والاحتياط فيه مطلوب . والأمل بالاحتياط هنا ، وحين أن يكون هذا الخبر من جملة الأخبار المانعة وان عبر عن ذلك بالاحتياط وجمله في قالبه ، فيتحتم كون الاحتياط فيه على جهة الوجوب ، والله سبحانه وقائنه وحمله في قالبه ، فيتحتم كون الاحتياط فيه على جهة الوجوب ، والله سبحانه وقائنه أعلم عقيقة الحال .

وأما الأخبار الدالة على رجحان العمل بالاحتياط على الاطلاق في هـــــذا الشأن فعي اكثر من أن يحويها نطاق البيان في هذا المكان (١) ومنها قول امير المؤمنين (عليه السلام) لكيل بن زياد كما رواه الشيخ (رحه الله) في كتاب الأمالي مسنداً عن الرضا (عليه السلام): « يا كيل اخوك دينك فاحتط لدينك » . وما رواه الشهيد عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل قال فيه : « وخذ بالاحتياط لدينك في جميع امورك ما مجد اليه سبيلا » وما رواه الفريقان عنه (صلى الله عليه وآله) من قوله : « دع ما يريك الى ما لا يريبك » وما روي عنهم (عليهم السلام): « ليس بنا كب عن الصراط من مملك طريق الاحتياط » الى غير ذلك من الأخبار » وحيئذ فا ذهب اليه ذلك البغض — من عدم مشر وعية الاحتياط — خروج عن سواء

<sup>(</sup>۱) روى هذه الاخبار في الوسائل في اب ٢٠- من ابو اب صفات القاضي وما يجوزان يقضي به من كتاب القضاء .

ذلك الصراط ، حيث قال : « ان الاحتياط ليس محكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه ، بل الواجب ان ما يعمل به هو ما ساق اليه الدليل ورجعه ، وكما ترجح عنده تعين عليه وعلى مقلده العمل به ، والعمل بالاحتياط عمل بما لم يؤد اليه الدليل. غفلة عما فصلته تلك الأخبارالتي ذكرناها واجملته هذه الأخبار التي تلوناها ، والدليل ــ كما رجح العمل بما ترجح في نظر الفقيه \_رجح ايضاً العمل بما فيه الاحتياط ، وقوله \_: «أنه ليس بدليل شرعي» على الحلاقه \_ ممنوع كما عرفت مما تلوناه . نعم لوكان ذلك الاحتياط إنما نشأ من الوساوس الشيطانية والاوهام النفسانية كما يقع من بعض الناس المبتلين بالوسواس ، فالظاهر من الأخبار تحريمه كما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : ﴿ أَنَ الْوَضُوءَ مَدَّ وَالْفُسُلِّ صَاعَ ، وَسَيَّاتِي أَقُوامُ يُسْتَقَلُونَ ذَلْكُ ، فاولئك على غير سنتي ، والثابت علىسنتي معي فيحظيرة القدس (١) ولانه مع اعتقاد شرعيته تشريع في الدين ، والله يهدي من يشاه الى صراطه المبين .

### المقدمة الخامسة

# في حكم الجاهل بالأحكام

وقد اختلف في ذلك كلام علمائنا الاعلام ( اسكنهم الله تمالى أعلى درجة في دار السلام ) فالمشهور بينهم عــــدم المعذورية إلا فى أحكام يسيرة كحكى الجهر والاخفات والقصر والآتمام ، وفرعوا على ذلك بطلان عبادة الجاهل ــ وهوعندهم من لم يكرن مجتهداً ولا مقلداً ـ وان طابقت الواقع ، حيث اوجبوا معرفة واجبها ونديها وايقاع كل منها على وجهه ، وان تلك المعرفة لابد أن تكون عن اجتهاد أو تقليد ، فصلاة المكلف ــ بدون أحد الوجين ــ باطلة عندهم وان طابقت الواقع وطابق اعتقاده

<sup>(</sup>١) رواه في الوسائل في باب - . ٥ - من ابواب الوضوء .

\_ وايقاعه الواجب والندب \_ ما هو المطاوب شرعاً .

وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم الى معذورية الجاهل مطلقاً إلا في مواضع يسيرة ، حتى حكم بعض متأخري المتأخرين (١) بصحة صلاة العوام كيف كانت ، واقتصر بعض على ما طابق الواقع من ذلك .

وظواهر الأخبار فى المسألة لا تخلو عن تناقض يحتاج الى مزيد كشف و بيات لترتغم به غشاوة الشبهة عن جملة الاذهان .

فن الأخبار الدالة \_ على القول المشهور \_ قول ابي الحسن (عليه السلام) في مرسلة ونس بعد أن أله السائل ( هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه ? فقال: لا » ( ٧ ) وقول الصادق ( عليه السلام ) لحران بن اعين في شيء سأله عنه : « إنما يهلك الناس لانهم لا يسألون » (٣) وقوله ( عليه السلام ) : « لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا » ( ٤ ) وكذا يدل على ذلك الأخبار المستفيضة بالامر بطلب العلم ( ٥ ) والأمر بالتفقه في الدين .

### ومما يدل على القول الآخر أخبار مستفيضة متفرقة في جزئيات الاحكام ،

- (٣) المروى في الـكاني في باب ( سؤال العالم وتذاكره ) من كتاب فضل العلم .
- (٤) فى حديث ابى جعفر الاحول عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) المروى فى الوسائل فى باب ـ ٩ ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضاء .
- (ه) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٤ ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضا. .

<sup>(</sup>۱) البعض الاول هو المحدث السيد نعمة الله الجزائرى ، والثانى هو المحقق المولى الأردبيلي ( قدس سرهما ) وقد نقلنا كلامهما بلفظه فى كتاب الدرر النجفية ، وذكر نامايتهلق به نفياً واثباناً ،واشبعنا الكلام فى المسألة فى الكتاب المشار اليه حسما يراد ( منه قدس سره) (۲) المروى فى الوسائل فى باب - ۷ - من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضاء .

فمن ٰذلك ما ورد في باب الحج وهو أخبار كثيرة .

( منها ) — صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام) (١) قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيًا أو جاهلا فلا شيء عليه » .

ومرسلة جميل (٢) عن بعض أصحابنا عن أحدها (عليهما السلام) : ﴿ فَى رَجِلَ نَسَي أَنْ يُحْرِم أُو جَهِلَ وَقَدْ شَهِدُ المُنَاسَكُ كُلَّهَا وَطَافَ وَسَعَى ؟ قَالَ : تَجْزِيهُ نَيْتَهُ اذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل ﴾ .

ورواية عبدالصمد بن بشير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قيصه ، فوثب عليب الناس من أصحاب أبي حنيفة فقانوا : شق قيصك واخرجه من رجليك . فان عليك بدنة وعليك اللحج من قابل وحجك فاسد . فطلع ابو عبدالله (عليه السلام) فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة ، فدنا الرجل من ابي عبدالله (عليه السلام) وهو ينتف شعره ويضرب وجه ، فقال له ابو عبدالله (عليه السلام) : اسكن يا عبدالله ، فلما كله وكان الرجل امجمياً ، فقال ابو عبدالله (عليه السلام) : ما تقول ? قال : كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل أحداً عن شيء فافتوني هؤلاء ان أشق قيصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة . فقال له : متى أشق قيصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة . فقال له : متى البست قيصك أبعد ما لبيت أم قبل ؟ قال : قبل ان التبي . قال : فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، اي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه . طف بالبيت اسبوعاً وصل ركمتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) واسع

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في باب ٨ - من الواب بقية كفارات الاحرام من كتاب الحج

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في باب ـ . ٧ ـ من ابواب المواقيت من كتاب الحج ،

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ٤٥ - من ابواب تروك الاحرام من كتاب الحج.

بين الصفا والمروة وقصر منشعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج وأصنع كا يصنع الناس ، .

ومن ذلك ــــ ما ورد في النكاح في العدة . ومنه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (١) وعضمونها روايات عديدة (٢) .

ومن ذلك — ما ورد في الحدود كموثقة عبدالله بن بكير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) : ﴿ فِي رجل شرب الحرُّر على عهد أبي بكر وعمر . واعتذر بجبله بالتحريم ، فسألا أمير المؤمنين (عليه السلام) فامر (عليه السلام) بان يدار به على مجالس الماجرين والانصار . وقال : من كان تلاعليه آية التحريم فليشهد علية . ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فحلي سبيله » ويمضمون ذلك في الحدود روايات عديدة .

ومن ذلك — ما ورد فيالصلاة فيالسفر عماماً كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم(٤) وهذا من جملة ما استثناه من قال بعدم معذورية الجاهل ، وما ورد في من أقام عشرة أيام وصلى قصراً جاهلا كصحيحة منصور بنحازم (٥) وكذا ما ورد في منجر فيموضع الاخفات واخفت في موضع الجهر (٦) وهذا ايضًا أحد ما استثنوه .

ج ۱

<sup>(</sup>۱) في صحيفة ۷۳ سطر ۱۱.

<sup>(</sup>٢) رواها في الوسائل في باب - ١٧ - من ايواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب ـ ١٠ ـ من الواب حد المسكر من كتاب الحدود والتعزيرات .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في باب - ١٧ - من الواب صلاة المسافي من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٥) المروية في باب - ١٧ - من أنواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٦) رواه في الوسائل في باب ٢٦٠ من أبواب القراءة في الصلاة منكتاب الصلاة .

ومن ذلك ايضاً ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب التوحيد (١) بسنده عن عبدالاعلى بن اعين : قال : « سألت أبا عبدالله (١) عمر لا يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال : لا » وما رواه في الفقيه والتوحيد (٢) في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن امتي تسعة ، وعد منها ما لا يعلمون » .

ومما يؤكد ذلك ما روي أيضا : ﴿ انه ما أخب له على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء ان يمدّلوا ﴾ رواه في الكافي (٣) وقوله : ﴿ ما حجب الله علمه عن العبادفهو موضوع عنهم ﴾ (٤) وقوله : ﴿ ان الله يحتج على العباد بما آتاهم

 <sup>(</sup>١) فى باب ( التعريف والبيان والحجة والهداية ) وفى الكانى فى باب ( حجج الله على خلقه ) من كتاب التوحيد .

 <sup>(</sup>٢) رواه فى الفقيه فى باب - ١٤ - ( من ترك الوضوء او بعضه او شك فيه )
 من الجزء الاول وفى التوحيد فى باب ( التعريف والبيان والحجة والهداية ) .

وفى السكانى فى باب ( ما رفع عن الامة ) من كتتاب الابمان والسكفر . وفى الوسائل فى باب - ١٠٠ - من ابو اب الحنل الواقع فى الصلاة من كتاب الصلاة عن الفقيه والحصال ، وفى باب - ٥٦ - من أبو اب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد عن التوحيد والحصال والسكافى .

<sup>(</sup>٣) فى باب ( بذل العلم ) من كتاب فضل العلم ، رهو حديث طلحة بن زيد عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) ان الله لم يأخذ على الجهال عبداً ببذل العلم للجهال ، لان العلم كان قبل الجمال ، . لان العلم كان قبل الجمل ، .

<sup>(</sup>٤) وهو حديث ابى الحسن ذكريا بن يحيى عن ابى عبدالله (عليه السلام) رواه الصدرق فى كتاب التوحيد فى باب (التعريف البيان والحجة والهدابة) ورواه السكلينى فى السكافى فى باب (حجيج الله على خلقه) من كتاب التوحيد ، الا ان رواية السكلينى ليس فيها كلمة (علمه).

وعرفهم » (١) الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع .

ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجوه : ( أظهرها ) ان يقال : ان الجاهل - كا يطلق على الغافل عن الحسكم بالسكلية - يطلق ايضًا على غيراله الم بالحسكم وان كان شاكا أو ظانًا ، والمفهوم من الأخبار ان الجاهل بالحسكم الشرعي على المعنى الثاني غير معذور بل الواجب عليه الفحص والتفتيش عن الأدلة أوالسؤال ، ومع تعذر الوقوف على الحكم ففرضه التوقف عن الحسكم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العمل ، وان ففرضه التوقف عن الحسكم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العمل ، وان الحكم بالنسبة اليه من الشبهات المشار اليها في قولهم (عليهم السلام) : « حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك » (٢) وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالة على عدم معذورية الجاهل ووجوب التفقه والعلم والسؤال .

ويما يدل \_ على ان حكم الجاهل بهذا المعنى ما ذكرنا \_ صحيحة عبدالرحمن أبن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (٣) الواردة فى جزاء الصيدكما اشرنا اليه ثمة .

وحسنة بريد (٤) الكناسي في من تزوجت في العدة جاهلة ، حيث قال

<sup>(</sup>١) وهو من حديث حمزة بن الطيار عن آبى عبدالله (عليه السلام) الذي رواه الكليني في الكافي في باب ( حجج الله على خلقه ) من كتاب التوحيد ورواه الصدوق في كتاب التوحيد في باب ( التعريف والبيان والحجة والهداية ) .

<sup>(</sup>٣) الوارد فى مقبولة عمر بن حنظاة المروية فى الوسائل فى باب ـ ٩ ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به من كتاب القضاء ، وغيرها من الروايات فى باب ـ ١٧ ـ من تلك الابواب .

<sup>(</sup>٣) في صحيفة ٧٣ سطر ٢.

<sup>(</sup>٤) بالباء الموحدة والراء المهملة كما عليه نسخ الحدائق المطبوعة والمخطوطة التي وقفنا عليها ، وهو من اصحاب الصادق (عليه السلام ) عليما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال الميزا محمد ، ومحتملان يكون باليا. المثناة والزاى المعجمة ، وهو المكنى بانى خالد ، وهو من اصحاب الباقر والصادق (عليها السلام) عليما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال ــــ

الراوي فيها: « قلت: قان كانت تعلم ان عليها عدة ولا تدري كم هي ? فقال: إذا علمت ان عليها العدة لزمها الحجة ، فتسأل حتى تعلم » (١) وهما ظاهرتا الدلالة على ذلك وأن كان موردهما جزئيات الحكم الشرعي.

وأما الجاهل بالمعنى الأول فلاريب في معذوريته ، لان تكليف الفافل الذاهل مما منعت منه الأدلة العقلية وايدتها الادلة النقلية ، والى ذلك يشير قوله (عليه السلام) في صحيحة عبدالرحمن المتقدمة في سابق هذه المقدمة (٧) الواردة في التزويج في العدة في تعليل أن الجاهل بالتحريم أعذر من الجاهل بكونها في عدة : « وذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها » بمنى أنه مع جهله بان الله حرم عليه التزويج في العدة لا يقدر على الاحتياط بالترك ، لعدم تصور الحسكم بالسكلية ، مخلاف الظان أوالشاك فانه يقدر على ذلك لو تعذر عليه العلم وعلى هذا تحمل الاخبار الأخيرة الدالة على المعذورية .

واما ما يفهم من كلام ذلك البعض المشارالية آنفا (٣) من الحسم بصحة صلاة العوام كيف كانت وان اشتملت على الاخلال بالواجبات . فظني انه على اطلاقه غير تام ، فانه متى قام العذر الجاهل بمجرد جهاه وصحت صلاته كصلاة الفقيه بجميع شروطها وواجباتها ووسعه البقاء على جهله ، لزم سقوط التكليف . فما الغرض من امر الشارع بهذه الاحكام والفصل فيها بين الحلال والحرام ? والى من تتوجه هذه الاوامر ? والى من ارسلت

<sup>=</sup> الميرزا محمد . و نقل عن بعضهم انه مال الى البناء على اتحادهما وان أبا خالدالكناسى اسمه ( بريد ) بالباء الموحسدة والراء المهملة لا ( يزيد) بالباء المثناة والزاى المعجمة ، وانه من اصحاب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ومال صاحب جامع الرواة الى اتحادهما مع بريد بن معاوية المجلى ، لما ذكره في باب الباء من كتابه .

<sup>(</sup>١) رواها صاحب الوسائل في باب ـ ٧٧ ـ من ابواب حد الزنا من كتاب الحدود والتعزيرات .

<sup>(</sup>٢) في صحيفة ٢٧ سطر ١١ . (٣) في صحيفة ٧٨ سطر ٧ .

الرسل وانزلت السكتب ? إذا وسع الجاهل البقاء على جهله وصحت جميع أفعاله و أعماله الواقعة كذلك ، وفي هذا من الشناعة ما لا يلتزمه من له ادنى قدم فى التحصيل ، واخبار — « لا يسع الناس البقاء على الجهالة » (١) وحديث تفسير قوله سبحانه : « قل فلله الحجة البالغة » (٢) وما روي في حسنة زرارة (٣) عنه (صلى الله عليه وَآله) حين رأى من يصلي ولم يحسن ركوعه ولا سجوده ، من انه قال : « نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليميوتن على غير ديني » وما استفاض عنهم (صلوات الله عليهم) : « ليس منا من استخف بصلاته » وفى جملة منها « لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته » وفى جملة منها « لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته » وفى جملة منها « لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته » وبي جما يرد هذا القول و يبطله .

والقول الفصل فيذلك أن يقال: انالظاهر أن الحسكم في ذلك يختلف باختلاف الناس في أنسهم بالاحكام والتمييز بين الحلال والحرام وعدمه ، وقوة عقولهم وأفهامهم وعدمها . ولكل تكليف يناسب حاله ، ويرجع ذلك بالأخرة الى الجاهل بمعنييه

<sup>(</sup>۱) تقدم بعضها فی صحیفة ۷۸ سطر (۷): . وقد روی فی الوسائل فی باب - ۷ - من ابواب صفات اتقاضی و مایجوزان یقضی به من کتاب القضاء . کما قد روی حدیث الاحول و هو قوله (علیه السلام) : « لا یسع الناس حتی یسألوا و یتفقهوا ، فی باب ـ ۹ - من الابواب المذکورة .

<sup>(</sup>٧) في سورة الانعام. آية ١٥١. وهو الحديث الذي روى في امالي الشيخ عن المفيد عن ابن قولويه عن الحيرى عن ابيه عنهارون بن مسلم عن مسعدة بنزياد قال: دسمعت جعفر بن محمد (عليهم) السلام) وقد سئل عن قوله تعالى . قل فلله الحجة البالغة ، فقال : ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدى أكنت عالماً ؟ فان قال : نعم . قال افلا علمت ؟ وان قال : كنت جاهلا . قال : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة ي .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ٣ ـ من ابواب الركوع من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٤) روى فى الوسائل الاخبار المتضمئة لذلك فى باب - 7 ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها من كتاب الصلاة .

المتقدمين (١). وذلك فان من المعلوم ان سكان الصحارى والرساتيق ليسوا فى الانس بالأحكام والشرائع ، كسكان المدن والامصار المشتملة على العلماء والوعاظ والجمعات والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغو ذلك . ولهذا نهى الشارع عن سكون تلك وندب الى سكون هذه ، لانه بمجرد ذلك يحصل التأدب بالآداب الشرعية ، والتخلق بالاخلاق المرضية ، والاطلاع على الأحكام النبوية بمداخلة ابناء النوع ومعاشرتهم ، بل مجرد رؤيتهم ، كما لا محنى على من تأمل ذلك ، وحيننذ فالعامي من سكان الصحارى سمثلا اذا أخذ العبادة من آبائه وتلقاها من اسلافه على اي وجه كان ، معتقداً انها هي العبادة التي أمر بها الشارع ولم يعلم زيادة على ذلك ، فالظاهر صحتها .

( اما اولا ً ) — فلانه جاهل بما سوى ذلك جهلا ساذجاً ، وتوجه الخطاب الى مثله كما قدمنا (٢) ممتنع عقلا ونقلاً .

و (أما ثانيا) — فلانهقد ورد في الأخبار بالنسبة الى جاهل الامامة من المخالفين المهم ممن يرجى لهم الفوز بالنجاة في الآخرة ، فاذا كان ذلك حال المخالفين في الامامة التي هي من اصول الدين فكيف بعوام مذهبنا في الفروع ? وكذا القول بالنسبة الى قوة العقل والفهم وعدمها ، فان خطاب كاملي العقول وثاقبي الاذهان ليس كخطاب غيرهم من البله والصبيان والنسوان ، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) : « أما يداق الله العباد على ما وهبهم من العقول » (٣) و « انه سبحانه يحتج على العباد بما آتاهم

<sup>(</sup>١) في صحيفة ٨٢ سطر ٣ ،

<sup>(</sup>٢) في صحيفة ٩٨ سطر ٤ .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث ابى الجارود عن ابى جعفر (عليه السلام) المروى فى السكافى في كتاب العقل والجهل بالنص الآتى :

د انما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامـــة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيام.

وعرفهم » (١) ﴿ وَانَ الْآيَانَ دَرْجَاتُ فَلَا يَنْبَغَي لَصَاحَبِ الدَّرْجَةِ الْعَالَيْةِ ۚ أَنْ يَبْرَأُ من صاحب الدرجة السافلة ولا يوبخه عليها ﴾ (٢) وحينتذ فتكليف ضعفة العقول ليس كتكليف كامليها ، ومما يؤكد ذلك انه قد ورد في اخبارنا ان المستضعفين من المحالفين بمن يرجى لهم الفوز بالجنة ، وأن دل ظاهر الآية الشريفة على أنهم من المرجئين لأمر الله ، إلا أن ظاهر جملة من الأخبار أن عاقبة أمرهم إلى الجنة ، بل قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده ) على ما نقله عنه السيد نعمة الله الجزائري (رحمه الله) في بمض فوائده : ﴿ أَنَ المُستَضَعَفَينَ ـ مِنَ الكَفَارِ مِن لَمْ تَقْمَ عَلَيْهِ الحَجَّةِ مِن عَوَامِهِم ومن بعد عن بلاد الاسلام \_ بمن يرجى لهم النجاة ، قال السيد نعمة الله بعد نقل ذلك عنـــه : وهذا القول وان لم وافقه عليه الاكثر إلا أنه غير بعيد من تتبع موارد الاخبار » انتهى. وحينتذ فلو أوقع أحد هؤلاء العبادة التي أخذها من آبائه واسلافه ، معتقداً ان هذا هو اقصى ما هو مكلف به . فالظاهر صحتها بالتقريب المتقدم . واما بالنسبة الى من عدا من ذكرنا فالظاهر ان جهلهم ليس كجهل اولئك حتى يكون موجبًا للعذر لهم ومصححاً لعباداتهم . فانه لا أقل ان يكونوا \_ بمن يصحبونه من المصلين الآتين بالصلاة على وجهها وبجملة حدودها ، ويشاهدونه من الملازمين على ذلك في جميع الاوقات والحالات سيما في المساجد والجماعات \_ يحصل لهم الظن الغالب \_ ان تنزلنـــا عن دعوى العلم \_ بان هذه هي الصلاة المأمور بها شرعًا ، وان ما نقص عبها وخالفهــا ان لم يكن معلوم البطلان فلا أقل ان يكون مظنونه أو مشكوكه ، وحينثذ فيرجع

<sup>(</sup>١) وهو من حديث حمزة بن العليار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) المروى فى السكافى فى باب ( حجج الله على خلقه ) من كتاب التوحيد ، وفى كتاب التوحيد للصدوق فى باب ( التعريف والبيان والحجة والهداية) .

<sup>(</sup>٣) روىالـكلينى الاخبار المتضمنة لذلك فىالـكانى فىباب ( درجات الايمان )والباب الذي يليه من كتاب الايمان والـكفر .

الى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للمحص والسؤال والعلم والتفقه ، واستحقاق العقوبة على ترك ذلك ، وبطلان العمل مع الاخلال بما هنالك ، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) : « إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم » (١) وربما يستأنس لذلك ايضاً بقول العمادق (عليه السلام) في آخر حديث عبدالصمد بن بشير (٧): « واصنع كما يصنع الناس » وفي هذا المقام مباحث شريفة وفوا لمد لطيفة قد وشحنا بها هذه المسألة في كتاب الدرر النجفية مع بسط في أصل المسألة تشتاقه الطباع وتلذه الاسماع.

#### المقدمة السأدسة

في التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية

والبحث هنا يقع في موارد :

(أحدها) — تعارض الآيتين من السكتاب العزيز ، والواجب ـ اولا ـ الفحص والتفتيش من الاخبار في نسخ إحداهما للاخرى وعدمه ، فان علم فذاك ، وإلا فان علم التأريخ فالمتأخر ناسخ للسابق ، وإلا فان اشتملت احداهما على اطلاق أو عموم بحيث يمكن التقييد أو التخصيص حكم به ايضاً ، وإلا فالواجب التوقف والاحتياط ان امكن ، وإلا فاختيار احداهما من باب التسليم .

و (ثانيها) — تمارض الآية والرواية . والذي ذكره بعض اصحابنا انه ان كانت احداها مطلقة أو عامة ، وجب تقييدهابالاخرى ، وإلا فالاحتياط ان لم يمكن الجمع ينها بحيث يحصل الظرف القوي بالمراد ولو بحسب القرائن الخارجة . ونقل

<sup>(</sup>١) في حسنة بريد الكناسي المتقدمة في صحيفة ٨٧ سطر ١٢

<sup>(</sup>٧) المتقدم في صحيفة ٧٩ سطر ٧١.

ج ۱

- عن جملة من اصحابنا : منهم ـ السيد المرتضى والشيخ ( عطر الله مرقديهما ) ـ المنع من تخصيص القرآن بخبر الواحد .

ونقل الاحتجاج على ذلك بان القرآر قطمي وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطمي .

ورد ( اولاً ) ــ بان التخصيص إنما هو فى الدلالة ، وقطمية المتن غير مجدية ، لان الدلالة ظنية .و( ثانياً ) ــ بمنع ظنية خبرالواحد ، بل هو ايضاً قطمي من جهةالدلالة .

والاظهر الاستدلال على ذلك بالاخبار المستفيضة الدالة على ان «كل خبر لا وافق القرآن فهو زخرف ، وان كل شيء مردود الى السكتاب والسنة ، وانه إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من قول الله عز وجل أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فالذي جاءكم اولى به » (١) الى غير ذلك مما يدل على طرح ما خالف القرآن ، إلا ان هذه الأخبار معارضة بما هو اكثر عدداً واوضح سنداً واظهر دلالة من الأخبار المدالة على تخصيص عومات الآيات القرآنية وتقييد مطلقاتها في غير موضع من الإأخبار المدالة على تخصيص عومات الآيات القرآنية وتقييد مطلقاتها في غير موضع من الواب الفقه ، وقول كافة الاصحاب أو جهورهم بذلك ، مع اعتضاد تلك الآيات في جملة من المواضع المذكورة باخبار اخر ايضاً دالة على ما دلت عليه تلك الآيات من اطلاق أو عوم .

والتحقيق فى المقام أن يقال : ينبغي أن يحمل كلام السيد والشيخ (قدس سرها) على خبر الواحد الذي عنعان حجيته في الاحكام الشرعية ، وهو ما لم يكن من طريقنا أو لم تشتمل عليه أصولنا كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى المقدمة الخامسة (٧) . لتصريحها

<sup>(</sup>۱) روی صاحب الوسائل هذه الاخبار فی باب ـ ۹ ـ من ابو اب صفات القاضی وما بجوزان یقضی به منکتاب القضاء .

 <sup>(</sup>٧) كذا فيما وقفنا هليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة وقد تقدمت الاشارة الى ذلك
 ف المقدمة الرابعة في صحيفة ٦٧ سطر ٧

بصحة أخبارنا المذكورة وثبوت تواترها عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

واما الاختلاف الواقع بينالاخبار المذكورة فيمكن دفعه بالجمع بينها باحد وجوه :

( أحدها ) — حمل الاخبار الدالة على المنع من التخصيص على التخصيص بما ورد من طريق العامة ، أو كان خالفًا لعمل الطائفة المحقة قديمًا وحديثًا . ونحو ذلك .

(الثاني ) — حمل الخالفة فى تلك الأخبار على ما اذاكان مضمون الخبر مبطلا لحكم القرآن بالكلية . والتقييد والتخصيص بيان لا مخالفة .

( الثالث ) — حمل المحالفة على مخالفة محكم الكتاب ونصوصه .

( الرابع ) — ان المراد بطلان الخبر الخالف للقرآن إذا علم تفسير القرآن بالاثر عن أهل العصمة ( صاوات الله عليهم ) إذ لا شك في بطلان المخصص اذا كان ارادة العموم من القرآن معلوماً بالنص . نعم ربما ورد في الاخبار ما يطابق تلك الآيات في الاطلاق أو العموم الا انه ليس مما غن فيه في شيء (١).

و (ثالثها) - تعارض الخبرين المعلوي الورود عنهم (عليهم السلام) وقد ذكر جملة من الاصحاب انه ان امكن الجمع بين الدليلين ولو بتأويل بعيد فهو أولى من طرح أحدها . ويرد على ذلك ان هذا بما لا يتمشى فى أخبارنا ، لورود الكثير منها على جهة التقية التي هي على خلاف الحسكم الشرعي واقعاً ، إذ التقية كما فد عرفت

<sup>(</sup>١) لان الـكلام فيما اذا وردت تنك الآخبار مفسرة للآية فيما دل عليه ظاهرها من العموم أو الاطلاق أو نحوهما ، واما ورودها موافقة لها في الجملة من غير ان تكون على جهة التفسير لها فيرتكب في الجمع بين الآية والآخبار او بين الاخبار بعضها مع بعض كما اشرنا اليه سابقاً من ان اكثر علما ثنا بل كلهم في جملة من المواضع عملوا على ذلك كما سيتضح لك ان شاء الله تعالى في جملة من المسائل الآتية في ابواب الكتاب (منه قدس سره)

غياهب الاشكال.

في المقدمة الاولى أصل الاختلاف في اخبارنا ، فكيف يتمحل الجمع بينها وبين ما هو خلافها واقعاً? نعم إنما يتمشى ذلك على قواعد العامة . لعدمورود حديث عندهم على جهة التقية . والظاهر أن من صرح بذلك من اصحابنا إنما أخذه من كلامهم غفلة عن تحقيق الحال وما يلزمه من الاشكال .

(لا يقال): ان الشيخ (رحمه الله تعالى) في كتابي الأخبار هو أصل هذه الطريقة ومحقق هذه الحقيقة ، حيث انه جمع بين الأخبار لقصد رفع التنافي بينها بوجوه عديدة ، وان كانت بعيدة بل جملة منها غير سديدة ، وعاية لهذه القاعدة وطلباً لهذه الفائدة .

(لأنا نقول): نعم قد فعل الشيخ ذلك لكن ليس لرعاية هذه القاعدة - كا يتوهم - بل السبب الحامل له على ذلك هو ما أشار اليه (قدس سره) في أول كتاب التهذيب، من أن بعضا من الشيعة قد رجع عن مذهب الحق لما وجد الاختلاف في الأخبار ، فقصد (قدس سره) ازاحة هذه الشبهة عن ضعفة العقول ومن ليس له قدم راسخ في المعقول والمنقول ، وارتكب الجمع ولو بالوجوه البعيدة واكثر من الاحمالات . كل ذلك لدفع تلك الشبهة ، وبهذا يندفع عنه ما أورده المتأخرون في جمل من مواضع الجمع بين الأخبار بالبعد أو الفساد ، فان مثله (قدس سره) - ممن لا يشق غباره ولا يدفع اشتهاره - لا يخفي عليه ما اهتدى اليه اولئك الأقوام وما اوردوه عليه في كل مقام ، لكنهم من قبيل ما يقال : « اساء سمما فاساء اجابة » وقد ذكر علماء الاصول من وجوه الترجيحات في هذا المقام بما لا يرجع اكثره وقد ذكر علماء الاصول من وجوه الترجيحات في هذا المقام بما لا يرجع اكثره على وجوه الترجيحات ، إلا انها بعد لا تخلو من شوب الاشكال ، فلابد من بسط على وجوه الترجيحات ، إلا انها بعد لا تخلو من شوب الاشكال ، فلابد من بسط جلة منها في هدذا المجال ، والكلام فيها بما يكشف نقاب الاجمال وينجلي به جلة منها في هدذا المجال ، والكلام فيها بما يكشف نقاب الاجمال وينجلي به

فنقول: مما ورد في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة(١) (عطر الله تعالى مراقدهم) باسانيدهم عن عمر بن حنظاة عن الصادق (عليه السلام) وفيها : « فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقعا ، واختلفا فياحكما، وكلاهم اختلفا في حديثكم ? قال : الحسكم ما حكم به اعدلها وافقهما واصدقعما في الحديث واورعها ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر . قال : قلت : فانعما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يغضل واحد منها على الآخر . قال : فقال : ينظر اليماكان ــ من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به \_ الحجمع عليه من اصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لاريب فيه . وأنما الامور ثلاثة : أمر بين رشده فيثبع . وأمر بين غيَّه فيجتنب . وأمر مشكل يردّ علم الله والى رسوله . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بــين وحرام بــين وشبهات بين ذلك . فمن ترك الشبهات نجا من الحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم . قلت : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ? قال : ينظر ، فما وافق حكه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة . قلت : جعلت فداك أرأيت انكان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الحبرين موافقًا للمامة والآخر مخالفًا لهم ، باي الحبرين يؤخذ ؟ قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . قلت : جعلت فداك فان وافقهم الخبران

<sup>(</sup>۱) رواه السكلين في السكافي في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم ورواه الصدوق في الفقيه في باب به - (الاتفاق على عدلين في الحسكومة) من الجزء الثالث ورواه الشيخ في التهذيب في باب (الزيادات في القضاء والاحكام) من كتاب القضاء ورواه صاحب الوسائل في باب - به - من ابواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به من كتاب القضاء.

جميعاً ? قال : ينظر الى ماهم اليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعاً ? قال : اذاكان ذلك فارجه حتى تلقى المامك . فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الملككات » .

ومن ذلك — ما رواه الأئة الثلاثة (١) (نور الله مراقدهم) باسانيدهم عن داود ابن الحصين عن ابي عبدالله (عليه السلام) : « في رجلين اتفقاعلى عدلين جملاها بينها في حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينها ، عن قول ايها يمضي الحسكم ؟ فقال : ينظر الى افقهها واعلمها باحاديثنا واورعها فينفذ حكه ولا بلتفت الى الآخر » .

ومنه -- ما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي (قدمسره) في كتاب الاحتجاج (٢) عن سماعة بن مهرانقال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به قال : لا تعمل بواحد منها حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه . قال : قلت : لا بد أن يعمل باحدها . قال : اعمل ما فيه خلاف العامة » .

ومنه — ما رواه في الكتاب المذكور (٣) عن الحسن بن الجهم عن الرضا

(٣) فى احتجاج ا بى عبدالله الصادق فى الصحيفة ١٨٥ طبع ا يرانسنة ١٣٠٢ . ورواه فى الوسائل فى باب ــ ٩ ــ من الواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء (٣) فى الموضع المتقدم ، وفى الوسائل ا يضاً كذلك .

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في الفقيه في باب ـ ٩ ـ ( الاتفاق على عداين في الحسكومسة ) من الجوء الثالث . ورواه الشيخ في التهذيب في باب ( الزيادات في القضاء والاحكام ) من كتاب القضاء . ولم نجحه في الحكافي في الموضع المناسب له . ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من ابواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به من كتاب القضاء عن الفقيه والتهذيب فقط . ورواه صاحب الوافي عنها فقط ايضاً في باب ( من لا يجوز التحاكم اليه ومن بجوز ) من ابواب القضاء والشهادات من الجزء التاسع .

(عليه السلام) قال : « قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ? قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل واحاديثنا ، فان كان يشبهها فهو منا ، وان لم يكن يشبهها فليس منا . قلت : يجيئنا الرجلان وكلاها ثقة \_ بحديثين مختلفين فلا نعلم ايها الحق ? فقال : اذا لم تعلم فموسع عليك بايها أخذت » .

ومنه — ما رواه الشيخ محمد بن علي بن ابي جهور الاحسائي في كتاب عوالي الثالي (١) عن العلامة مرفوعا عن زرارة بن اعين: قال: ﴿ سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبايهما آخذ ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدي انها معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟ فقال (عليه السلام) : خذ بما يقول اعدلها عندك واوثقها في نفسك . فقلت : انها معا عدلان مرضيان موثقان ؟ فقال : انظر ما وافق منها العامة فاتركه وخذ ما خالفه ، فان الحق فيا خالفهم . فقلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع ؟ فقال : اذن فخذ ما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر . فقلت : انها معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع ؟ فقال : اذن فتخير احدها فتأخذ به وتدع الآخر » قال في الكتاب المذكور بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية انه (عليه السلام) قال : « اذن فارجئه حتى تلتي امامك فتسأله »

ومنه — ما رواه في الكافي (٢) في الموثق عن سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : ﴿ سَالتُهُ عَنْ رَجِلُ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجِلَانَ مِنْ أَهُلَ دَيْنَهُ فِي أَمْرُ كَلَاهَا برويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر بنهاه عنه كيف يصنع ؟ قال : يرجثه حتى يلتى

<sup>(</sup>۱) ورواه صاحب المستدرك في باب ـ . ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) فى باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل فى ياب ـ به ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .

من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ، قال في الكافي بعد نقل هذه الروايه : وفى رواية اخرى : « بايهما اخذت من باب التسليم وسعك » .

ومنه — ما رواه الصدوق (رحمه الله ) في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) (١) بسنده عن احمد بن الحسن الميشي : انه « سئل الرضا (عليه السلام) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الشيء الواحد . فقال (عليه السلام) : ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوه على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالا أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب . وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي (صلى الله عليه وآله ) فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهي حرام أومأموراً به عن رسول الله (صلى الله عليه وآله )أمر إلزام ، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله ) وكرهه في عليه وآله ) وامره ، وما كان في السنة نهي اعافة أو كراهة ثم كان الحبر الآخر خلافه ، فذلك رخصة فيا عافه رسول الله (صلى الله عليه وآله ) وكرهه ولم يحرمه ، خلافه ، فذلك الذي يسع الأخذ بها جميعاً ، أو بايهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف ـ وانتم طالبون باحثون ـ حتى يأتيكم البيان من عندنا » .

ومنه — ما رواه الشيخ السعيد قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته المعمولة في بيان احوال احاديث اصحابنا وصحتها (٢) باسناده عن الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن بابريه في الصحيح عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: « قال

<sup>(</sup>۱) فى الإخبار المنثورة عن الرضا (عليه السلام) فى الصحيفة ١٩١ طبيع ايران سنة ١٣١٨ .ورواه صاحب الوسائل فى باب ـ ٩ ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . (٢) وفى الوسائل فى الموضع المتقدم .

الصادق (عليه السلام): اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوها على كتاب الله . فا وافق كتاب الله فا وافق كتاب الله فا وافق كتاب الله فاعرضوها على أخبارهم فخذوه » . فاعرضوها على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه » .

ومنه — ما رواد في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١)قال : « اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فحذوا ما خالف القوم » وروى فيها بهذا النحو أخباراً عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ مخلافه .

ومنه — ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (٢) قال : ﴿ قرأت في كتاب لعبد الله بن محد الى ابي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في ركمتي الفجر في السفر : فروى بعضهم ان صلعا في الحمل وروى بعضهم ان لا تصلعا إلا على الارض . فاعلني كيف تصنع أنت لاقتدي بك في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : موسع عليك باية عملت » .

ومنه -- ما رواد في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محد بن عبدالله الحيري الى صاحب الزمان (عليه السلام) (٣) ﴿ يَسَالَنِي بَعْضَ الْفَقَهَا، عَنَ الْمُصَلِي اذَا قَامَ مَنَ التَّشَهِدِ الأول الى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ؟ فأن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول مجول الله وقوته أقوم وأقعد . الجواب :

<sup>(</sup>۱) ورواه صاحب الوسائل فى باب ـ ۹ ـ من آبواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كمتاب القضاء .

<sup>(</sup> ۲) فی صلاة المسافر من کتاب القضاء من التهذیب ، ورواه صاحب الوسائل فی باب ـ به ـ من ابو اب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به من کتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) فى الصحيفة ( ٧٤٧ ) طبيع ايران سنّة ٧٠٣٠ . ورواه صاحب الوسائل فى باب - ٩ ـ من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .

في ذلك حديثان . اما أحدهما فانه اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير . وابما الحديث الآخر فانه روي انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير . وكذلك التشهد الأول يجري هذا الحجرى . وبايهما أخذت من باب التسليم كان صواباً » .

ومنه — ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) قال : ﴿ اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه ﴾ .

ومنه ـــ ما رواه ثقة الاسلام فيالكافي (٣) بسنده عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « أرأيتك لو حدثتك بحديث \_ العام ــ ثم جثتني من قابل فحدثتك بخلافه . بايها كنت تأخذ ؟ قال : قلت : كنت آخذ بالاخير . فقال لي : رحمك الله » .

ومنه - ما رواه فى الكتاب المذكور ايضاً (٣) بسنده عن المعلى بن خنيس عن ابي عبدالله (عليه السلام) : اذا جاه عن ابي عبدالله (عليه السلام) : اذا جاه حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بابعا نأخذ ? قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله . قال : ثم قال ابو عبدالله (عليه السلام) : إنا والله لا ندخلكم إلا فيا يسمكم » قال في الكافي بعد نقل هذا الحبر : وفي حديث آخر : و خذوا بالأحدث » .

<sup>(</sup>۱) فى احتجاج ابى عبدالله الصادق ( عليه السلام ) فىالصحيفة ١٨٥ طبع ابرات سنة ١٣٠٢ . ورواه صاحب الوسائل فى باب ــ ٩ ــ من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .

 <sup>(</sup>۲) فى باب ( اختلاف الحديث ) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل فى باب - ٩ - من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
 (٣) فى الموضع المتقدم وفى الوسائل ايضاً كذلك .

اذا عرفت ذلك فتحقيق الـكالام في هذه الأخبار يقع في مواضع :

(الأول) ـ لا بخنى ان مقبولة عربن حنظاة (١) ومرفوعة زرارة (٢) قد اشتملتا على الترجيح باعدلية الراوي وافقيته ، وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرض له ثقة الاسلام في ديباجة الكايي في ضمن نقله طرق الترجيحات ، وإنها ذكر الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة والأخذ بالجمع عليه ، ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) من انه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده \_ كاصرح به في غير موضع من ديباجة كتابه \_ فلا وجه لترجيح بعدالة الراوي . ويحتمل ايضاً أن يقال : ان في الترجيح بأحد تلك الوجوه الثلاثة غنية عن الترجيح بعدالة الراوي حيدالة الراوي كا سيأتي تحقيقه . ويؤيد ذلك خلوما عدا الخبرين المذكورين ورواية داود بعدالة الراوي كابن لحصين (٣) من الأخبار الواردة في هذا المضار عن عد ذلك في جملة المرجحات .

ويؤيده أيضاً ما رواه في الكلفي (٤) عن أبن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث : يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال : اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإلا فالذي جاءكم به أولى به » فانه ( عليه السلام ) لم يرجح بالوثاقة ولم يقل اعمل بما تثق به دون ما لا تثق به مع كون السؤال عن الاختلاف الناشى، عن رواية الثقة وغير الثقة .

(الثاني) ـ انه قداشتملت مقبولة عر بزحنظلة (١) ومرفوعة زرارة على جملة (٧) الطرق الواردة في الترجيح ، لكنها قد اختلفتا في الترتيب بين تلك الطرق ، فاشتملت الاولى منها على الترجيح بالاعدلية والافقهية ثم بالمجمع عليه ثم بموافقة الكتاب

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٩١ .

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ٥ ، (٣) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ٤

<sup>(</sup>٤) في باب ( الاخذ بالسنة وشواهد السكتاب ) من كتاب فضل العلم .

ج ۱

ثم بمخالفة العامة ، والثانية منها قد اشتملت على الترجيح بالشهرة اولاً ثم بالأعدلية والأوثقية ثم بمخالفة العامة ثم بالأحوطية . ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة القرآت ، كما لم يذكر في الاولى الترجيح بالأحوطية .

ومكن الجواب (اولاً ) بان يقال : ان الترتيب غـير منظور فيهما ، لانه في الحقيقة أنما وقع في كلام السائل لا في كلامه ( عليه السلام ) وغاية ما يفهم من كلامه (عليه السلام) هو الترتيب الذكري . وهو لا يستدعي النرتيب في وقوع الترجيح ، وحيننذ فاي طريق اتفق من هذه الطرق عمل عليه ، وبذلك يندفع ما قيل ؛ أن مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة(١) ــ حيث قدم فيها الترجيح بالأعدلية والأوثقية ــ انه لا يصار الى غيرالطريق المذكور إلا مع تعذر الترجيح به ، وهكذا باقي الطرق .

( لا يقال ) : يلزم الاشكال لو تعارضت الطرق المذكورة : بان كان أحد الخبرين مجمًّا عليه مع موافقته للعامة والآخر غير مجمّع عليه مع مخالفته لهم ، أو أحدهما موافقاً للكتاب مع موافقته للمامة والآخر مخالفاً للعامة وللكتاب.

(لانأ نقول) : غاية ما يلزم من ذلك خلو الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك ، والمدعى إنما هو عدم دلا لتعما على الترتيب في هذه الطرق لا الدلالة على عدم الترتيب واقعاً أو الدلالة عليه . على انا نقول : انه مع القول بعدم المخالفة بين|الاخبار والقرآناذاكانت مخصصة له كما اسلفنا بيانه(٢)، فلا نسلم وجود هذهالفروضالمذكورة في اخبارنا الممول عليها عندنا ، كما لا يخنى على من جاس خلال تلك الديار وتصفح الأخبار بعين الاعتبار ، ومع امكان وجود ذلك فيمكن ايضاً القول بانه متى تعارض طريقان من الطرق المذكورة . يصار الى الترجيح بغيرها أن أمكن ، أو بعما مع اعتضاد أحدهما بمرجح آخر من تلك الطرق أنوجد ،و إلا صير الى التوقف و الارجاء أو التخيير .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٨٩ السطر ٧.

و يمكن أن يقال ايضا في الجواب (ثانيا) عن اختلاف الخبرين الذكورين في الترتيب يبن الطرق: بانه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة (١) ، لاعتضادها بنقل الأثمة الثلاثة ( رضوان الله عليهم ) وتلتي الأصحاب لها بالقبول حتى انه اتفقت كلتهم على التعبير عنها بهذا اللفظ الذي كررنا ذكره ، واطباقهم على العمل بما تضمنته من الأحكام ، مخلاف الرواية الاخرى ، فإنا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي ، مع ما هي عليه من الرفع والارسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحب مع ما هي عليه من الرفع والارسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحب الى التساهل في نقل الاخبار والاهمال وخلط غنها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخنى على من وقف على الكتاب المذكور .

( الثالث ) - انه قد دلت مقبولة عمر بن حنظلة (١) على الارجاء والتوقف بعد التساوي في طرق الترجيحات المذكورة . ومرفوعة زرارة (٢) على التخيير في العمل باحدهما بعد ذلك ، وبعض الاخبار قد دل على التوقف والارجاء من غير ذكر شيء من الطرق قبل ذلك . وبعض آخر قد دل على التخيير كذلك . ولعل الاخبرين (٣) محولان على عدم امكان الترجيح بتلك الطرق ، لاستفاضة الأخبار بالترجيح سيا بالقرآن ومخالفة العامة أولا ، بل العمل بعا وان لم يكن ثمة مخالف من الأخبار ، الا ان خبر سماعة - المنقول عن كتاب الاحتجاج (٤) - ينافي ذلك ، ولعله محول على امكان الوصول خبر سماعة - المنقول عن كتاب الاحتجاج (٤) - ينافي ذلك ، ولعله محول على امكان الوصول الى الامام ( عليه السلام ) وامكان التأخير ، إذ الترجيح بهذه الطرق فرع تعذر الوصول اليه (عليه السلام) بغير مشقة (٥) وقد اختلفت كلة اصحابنا (رضوان الله عليهم)

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٩١.

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة عه السطر ٥.

<sup>(</sup>٣) وهو البعض الدال على التوقف والارجاء من غير ذكر شيء من الطرق قبل ذلك والبعض الدال على التخيير كذلك ( مئه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٢٢ السطر ٥.

<sup>(</sup>٥) والا فلوكان في بلده (عليه السلام) أو قريباً بحيث يمكنه الآخذ منه فالظاهر =

عليهم ) في وجه الجمع بين خبري الارجاء والتسليم على وجوه :

(فنها) — حل خبر الارجاء على الفتوى وحل خسبر التخيير على العمل ، عمنى انه لا يجوز للفقيه \_ والحال كذلك \_ الفتوى والحسكم وان جاز لهالعمل بايعما شاء من باب التسليم . وبه صرح جملة من مشايخنا المتأخرين . واستدل بعضهم على ذلك بصحيحة على بن مهزيار ومكاتبة الحيري المتقدمتين (١) وظني انعما ليستا من ذلك الباب، اذ الظاهر من الأخبار ان التخيير في العمل من باب الرد والتسليم إنما هو مع تعذر رد الحكم لم (عايهم السلام) وتساوي الخبرين في طرق الترجيح ، فالحسكم حينئذ فيه التخيير في العمل خروجاً من الحيرة ودفعاً للحرج والضرورة ، كما ينادي به كلام ثقة الاسلام الآتي نقله(٢) . فهو من قبيل الرخص الواردة عنهم (عليهم السلام) في مقام الضرورة كالعمل بالتقية ونحوه ، واما مع رد الحسم للامام (عليه السلام) وإمره بالتخيير فالظاهر ان الحسم الشرعي في ذلك هو التخيير ، وهو أحد الوجوه التي يجمع بالتخيير فالظاهر ان الحسم تند منها . والأمر هنا كذلك .

و ( منها ) — حل الارجاء على زمن وجوده ( عليه السلام ) وامكان الرد اليه، وحمل التخيير على زمان الغيبة وعدم امكان الوصول اليه . وبه صرح الثقة الجليل احد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (٣) وفيه ان ذلك يتم بالنسبة = انه لا يسوغ له الترجيح بتلك الطرق ، وكذا لولم يكن في بلده وامكن التأخسير الى مراجعته ورؤيته فالظاهر انه لا يسوغ الترجيح بها ايضاً ( منه رحمه الله ) .

- (١) في الصحيفة ه ٩ السطر ٨ و ١٣ .
- (٢) فيهذه المقدمة في الموضع الحامس .
- (٣) قال (قدس سره ) فى الكتاب المذكور بعد نقل مقبولة عمر بن حنظلة : « واما قوله ( عليه السلام ) للسائل ... ارجه وقف عنده حتى تلق امامك .. امر بذلك عند تمكنه من الوصول الى الامام ، فاما اذا كان غائباً ولا يتمكن من الوصول اليه والاصحاب كلهم بجمعون على الخسبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالسكثرة \_\_\_

الى الأخبار المستملة على الارجاء والتخيير الخالية عن طرق الترجيح . واما الاخبار المستملة عليها \_ كمقبولة عمر بن حنظلة (١) ومرفوعة زرارة (٢) المجمول فيها الارجاء والتخيير بعد تعذرالترجيح بتلك الطرق \_ فيشكل بان الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق إنما يصار اليه عند تعذر الوصول اليهم (عليهم السلام) فكيف محمل الارجاء في هذه الحال على امكان الوصول ? إلا أن يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستازم الوصول فيها المشقة فيعمل على تلك المرجحات ، ومع عدم امكان الترجيح بها يقف عن الحكم والعمل حتى يصل للامام (عليه السلام) ، وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة (٢) ، والعمل حتى يصل للامام (عليه السلام) ، وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة (٢) ، لامره (عليه السلام) له بذلك ، فانه دال باطلاقه على ما هنالك .

(ومنها) — حمل أخبار التخيير على العبادات المحضة كالصلاة ، وحمل أخبار الارجاء على غيرها من حقوق الادميين من دين أو ميراث على جماعية مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خس ، فيجب التوقف عن الافعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه . ذهب اليه المحدث الامين الاسترابادى (قدس سره) في كتاب الفوائد المدنية ، والظاهر أن وجهه اشهال مقبولة عمر بن حنظلة (١) الدالة على الارجاء على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس . وفيه أن تقييد اطلاق جملة الاخبار الواردة بذلك لا يخلو من إشكال ، فإنها ليست نصاً في التخصيص بل ولا ظاهرة فيه حتى مكن أرتكاب التخصيص بها .

و (منها) — حمل خبر الارجاء على ما لم يضطر الى العمل باحدها ، والتخيير على حال الاضطرار والحاجة الى العمل باحدها . ذهب اليه الفاضل ابن ابي جهود = والعدالة ، كان الحمكم بهما من باب التخيير ، ثم استدل برواية الحسن بن الجهم ودواية الحرث بن المغيرة المتقدمتين (منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٩١.

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر - ٥ .

في كتاب عوالي اللثالي ، وظاهره حمل كل من خبري الارجاء والتخيير على العمل خاصة أعم من أن يكون في زمن الغيبة او عدم امكان الوصول اولا . وهذا الاطلاق مشكل ، لان الظاهر انه مع الحضور وامكان الوصول لا يسوغ التخيير بل يجب الارجاء حتى يسأل.

و ( منها ) — حمل الارجاء على الاستحباب ، والتخيير على الجواز . نقر المحدث السيد نعمة الله عن شيخه المجلسي ( قدس سرهما ) (١) وظنى بعده .

و (منها) — ما يفهم من خبر الميشي المتقدم نقله عن كتاب عيون الاخبار (٢) من تخصيص التخيير في العمل بماكان النهي فيه نهي اعافة لا نهي تحريم ثم كان الخبر الآخر خلافه فانه رخصة ، والارجاء والتوقف على غير ذلك ، والظاهر انه لا يطرد كلياً ، لما عرفت من عموم خبري (٣) عمر بن حنظلة وزرارة ونحوها من الأخبار .

و (منها) — حمل الارجاء على النهي عن الترجيح والعمل بالرأي ، وحمل التخيير على الأخذ من باب التسليم والرد اليهم (عليهم السلام) لا الى الرأي والترجيح عايوافق الهوى كما هو قول ابي حنيفة واضرابه ، وهذا الوجه نقله بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) احتمالا أيضاً. والظاهر بعده .

و (منها) — حمل خبر الارجاء على حكم غير المتناقضين وحمل خبر التخيير على المتناقضين . نقله بعض شراح الاصول عن بعض الأفاضل . وفيه ان موثقة سماعة المتقدمة (٤) عن السكاني موردها في المتناقضين مع انه حكم فيها بالارجاء ، وحكم (١) الذي وقفت عليه \_ من كلام شيخنا الجلسي في كتاب البحار \_ انه ذكر هذا الوجه احتمالا لا اختياراً كما يشعر به كلام السيد المذكور ، وقد استظهر في كتاب البحار الوجه المنقول عن الاحتجاج ، ولعل السيد (قدس سره) سمع ذلك منه مشافهة ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٣) المتقدمين في الصحيفة ٩٦ والصحيفة ٩٣ السطر ـ ٥ .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ١١٥ السطر ٢٩.

في الرواية المرسلة التي بعدها (١) بالتخيير ، والمورد واحـــــد ، وروايته المنقولة عن الاحتجاج (٣) ايضاً موردها المتناقضان مع انه حكم فيها بالارجاء .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه يمكن ترجيح الوجه الاول بقوله (عليه السلام) في حديث الميشي (٣) : « فردوا علمه الينا ولا تقولوا فيه بآرائكم » فان ظاهره المنع عن الافتاء والحكم خاصة ، ولا ينافيه التخيير في الفعل تسليما لهم (عليهم السلام) وعليه يدل ظاهر رواية الحرث بن المفيرة (٤) فان ظاهرها انه متى كان نقلة الحديث كلهم ثقات فموسع عليك في العمل بقول كل منهم حتى ترى القائم فترد اليه الحكم والفتوى في ذلك ، وإلا فلا معنى ناسعة المذكورة سيما لو كان الفرض الجاء الحاجة الى العمل باحدهما بل هوضيق ، ومثلها موثقة شماعة (٥) فان ظاهر قوله : « فهوفي سعة حتى بلقاه » مفرعاً على الارجاء المشعر ذلك باختلاف متعلقيهما ان السعة إنما هي باعتبار الحكم خاصة . إلا ان هذه الرواية محتملة لاحتمال آخر ايضاً .

وعندي ان مرجع كل من الوجه الاول والثاني عند التأمل والتحقيق بالنظر الدقيق الى أمر واحد . وذلك فان حمل الارجاء على الفنوى والتخيير على العمل(٦) ــ

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة عم السطر ١.

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة ٧٥ السطر ٥.

 <sup>(</sup>٣) المتقدم في الصحيفة ع.ه السطر ٣.

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٦، السطر ه.

<sup>(</sup>٥) المتقدمة في الصحيفة عهم السطر ١٩.

<sup>(</sup>٦) اذ الفرض ان الخبرين متناقضان ، احدهما يأمر والآخرينهي ، ومتعلق الأمر والنهى شيء واحد ، فارجاء العمل بكل منهما مما لا سبيل اليه كما تقتضيه قضية التناقض بل لابد من وقوع أحدهما فلا يمكن حينئذ تعلق الارجاء بالنسبة الى العمل بهما معاً . واما الاحتمال المذكور في موثقة سماعة فهو ان الارجاء بترك الفعايلا بترك الخبرين معاً بناء \_

3

- (١) وموقوله فيصدر الموضعالثالث : ولعله محمول ... الخ .فانه يدل على انهمع امكان الوصولُ يجب التوقف في الفتوى والعمل ان امكن التأخير ، والا فلو لم يمكن بان الجأت الضرورة الى العمل باحدهما من غير احتمال للتاخير الى مراجعته ( عليه السلام ) فانه يسوغ الترجيح بتلك المرجحات المنصوصة ( منه رحمه الله ) .
- (٢) حيث نهى (عليه السلام) عن العمل واحد منهما حتى يلقى صاحبه يعني الامام (عليه السلام) فلما قالله السائل: لابد من العمل باحدهما . امره بما فيه خلاف العامة مع استفاضة الاخبار بالعرض على مذهب العامة اولا قبل الارجاء ، فانه ظاهر في انه معامكان الرجوع اولا اليه (عليه السلام) لامرجح بمخالفة مذهب العامة ولاغيره ، ويؤيده انه لعل الحـكم هو العمل بما عليه العامة يومئذ ( منه رحمه الله ) .
  - (٣) مع عدم امكان الوصول اما لغيبة أو لمانع من الوصول اليه , منه رحمه الله ي .

خاصة . وبذلك يجتمع الوجهان الذكوران على أحسن النثام وانتظام وان غفلت عنه جملة مشايخنا العظام ، ولعل هذا الوجه حينئذ هو أقرب الوجود المذكورة (١) .

وكيف كان فتعدد هنمالاحمالات مما يدخل الحسكم المذكور في حيز المتشابهات التي يجب الوقوف فيها على جادة الاحتياط، فانه أحدد مواضعه كما قدمنا تحقيقه واوضحنا طريقه (٢).

( الرابع ) ـ يستفاد من الروايات الاخيرة (٣) ان من جملة الطرق الرجعة عند التعارض الاخذ بالاخير ، ولم أفف على من عد ذاك في طرق الترجيحات فضلا عن على على على على من عد ذاك في طرق الرجيحات فضلا عن على على على ألم المحدوق ( طاب ثراه ) في الفقيه في باب ( الرجل يومي

<sup>(</sup>١) ويؤيد ما ذكرنا في هذا المقام ما وقفت عليه في كلام بعض الإعلام من متأخرى مشايخنا الكرام ، حيثقال ـ بعد تقديم كلام يتعلق بالبحث المذكور ـ ما لفظه : « وبالجلة فانه ربماكان في الجمع بين الارجاء والتوسعة ـ كا في موثقة سماعة ، وبينها وبين الردكا في رواية الحرث ، مفرعا أحدهما على الآخر و بعقباً به حتى كأنه تفصيل وبيان لاجماله ـ اشعار باختلاف متعلقها ، كا يؤمى اليه ايضاً قوله في خبرا بن الجهم : « اذا لم تعلقوسع عليك بايهما أخذت ، من ان متعلق التوسعة العمل بايهما على وجه الاباحة والمردود هو العلم ، بايهما أخذت ، من ان متعلق التوسعة العمل بايهما على وجه الاباحة والمردود هو العلم ، وفيه مع الايماء الى ذلك بيان ان التوسعة معلقة على عدم العلم مطلقاً كما اشير اليه بقوله ( عليه السلام ) : « الناس في سعة ما لم يعلموا ، وانه لا فرق بين عدمه لخلو الدعن من الطرفين والنسبة ، او الشك في النسبة سواء كان منشأه فقسد المدليل أو تعارض الدليلين ، . انتهى كلامه زيد مقامه ، وهو جيد رشيق فقسد رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) الظاهر ان مراده ما تقدم في المقدمة الرابعة في الصحيفة .٧.

<sup>(</sup>٣) المتقدمة في الصحيفة ٩ السطر ٨ و١١ و ٥٥ . ومى : ما رواه ثقة الاسلام في الحكاني بسنده عن ابي عبدالله وخبر المعلى بن خنيس ومرسل السكاني .

ج ۱

أقول: والعمل بهذا الوجه بالنسبة الى زمانهم (عليهم السلام) لا اشكال فيه. وذلك لان الظاهر ان الاختلاف المذكور ناشى، عن التقية لقصد الدفع عن الشيعة ، كا يشير اليه قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني من الاخبار المشار اليها (۲): « إنا والله لا ندخلكم إلا فيا يسعكم » وحينئذ فالوجه فى الأمر بالاخذ بالاخير انه ، لوكانت التقية فى الاول من الخبرين فالثاني رافع لها فيجب الأخذ به . وان كانت التقية فى الثاني وجب الأخذ به لذاك . واما بالنسبة الى مثل زماننا هذا فالظاهر انه لا يتجه العمل بذلك على الاطلاق . لجواز ان محصل العلم بان الثاني إنما ورد على سبيل التقية والحال ان المكلف ليس في تقية ، فانه يتحم عليه العمل بالاول ولو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تقية بل صار احمالها قائم بالنسبة اليها . فالواجب حينئسة هو التخيير أو الوقوف بناه على ظواهر الأخبار ، أو الاحتياط كا ذكر ناه (٣) .

قال (قدس سره) (٤): فاعلم يا اخي ـ ارشدك الله ـ انه لا يسع احداً عييز شي. (١) من الجزء الرابع ، وعنوانه (الرجلان يوصى اليهما فينفرد كل منهما بنصف التركة) . (٧) وهو خبر المعلى بن خنيس المتقدم في الصحيفة ٩٦ السطر ١١. (٣) في الصحيفة ٥٠١ السطر ٣.

(٤) في الصحيفة ٨السطو٦٦ من النسخة المطبوعة بمطبعة الحيدري بطهران سنة ١٣٧٥

مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا على ما اطلقه العالم بقوله (عليه السلام): « اعرضوها على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عز وجل فحذوه وما خالف كتاب الله فردوه » وقوله (عليه السلام): « دعوا ما وافق القوم ، فان الرشد فى خلافهم » وقوله (عليه السلام): « خذوا بالمجمع عليه . فان المجمع عليه لا ربب فيه » وشحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئًا أحوط ولا اوسع من ردً علم ذلك كله الى العالم ، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: « بايما اخذتم من باب التسليم وسعكم » انتهى .

وقوله (قدس سره): «ونحن لا نعرف... الخ » الظاهر ان معناه انا لا نعرف من كل من الضوا بط الثلاث إلا الاقل.

ويمكن توجيه بان يقال : اما الكتاب العزيز فلاستفاضة الأخبار \_ كما قدمنا لك شطراً منها (١) \_ بانه لا يعلمه على التحقيق سواهم (عليهم السلام) . وقد علمت مما حققناه سابقاً ان القدر الذي يمكن الاستناد اليه من الكتاب العزيز في الأحكام الشرعية أقل قليل .

واما مذهب العامة فلا يخنى على الواقف على كتب السير والآثار والمنتبع للقصص والاخبار ، وبه صرح ايضاً جملة من علمائنا الأبرار بل وعاماؤهم فى ذلك المضار ما عليه مذاهب العامة في الصدر السابق من الكثرة والانتشار ، واستقرار مذهبهم على هذه الاربعة إنما وقع في حدود سنة خس وستين وسمائة ، كما نقله المحدث الامين الاسترابادي في كتاب الفوائد المدنية عن بعض علما، العامة ، على ان المستفاد من الأخبار كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الاولى وقوع التقية وان لم يكن على وفق شيء من اقوالهم .

<sup>(</sup>١) فى المقام الاوَّلِ من المقدّمة الثالثة ,

واما المجمع عليه ، فان اريد في الفتوى فهو ظاهر التعسر . لأن كتاب المتقدمين كلها مقصورة على نقل الاخبار كما لا يخفي على من راجع الموجود منها الآن ، ككتاب قرب الاسناد وكتاب علي بن جعفر ومحاسن البرقي وبصائر الدرجات ونحوها ولتغرق الاصحاب وانزوائهم في زاوية التقية في اكثر البلدان ، وان اريد في الزواية عنى ان يكون محما عليه في الاصول المكتوبة عنهم ، ففيه انها قد اشتملت على الأخبار المتخالفة والاحاديث المتضادة فهي مشتركة في الوصف المذكور ، وحينتذ فتى لم تعلم هذه الامور على الحقيقة فالمتمد عليها ربما يقع في المحالفة من حيث لا يشعر و تزل قدمه من حيث لا يبصر ، فلا شيء أسلم من الأخذ عما وسعوا فيه من باب التسليم لهم دون الجزم والحكم بكون ذلك هو الحكم الواقعي ، فان فيه تحرزاً عن القول على الله البحانه ) بغير علم ، وتخلصاً من التهجم على الاحكام بغير بصيرة وفهم .

وما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين (نور الله تعالى مراقدهم) (١) من انه ليس الأمركذلك ، قال: وفان الحق لا يشتبه بالباطل ، والمطوق ليس كالعاطل ، والشمس لا تستر بالنقاب ، والشراب لا يلتبس بالسراب ، وما ورد من التقية لا يكاد يخنى » انتهى – فعبارات قشرية وتسجيعات من التحقيق عربة ، كما لا يخنى على من عض على العلم بالأخبار بضرص قاطع ، واعطى التأمل حقه فيها اودعناه في هذه المواضع ، كيف ? وهو (قدس سره) في جملة مصنفاته وفتاويه يدور مدار الاحتياط خوفا من الوقوع في شبهات الاحتياط ، قائلا في بعض مصنفاته : « ان مناط اكثر الأحكام لا يخلو من شوب وريب وتردد ، لكثرة الاختلافات في تغارض الادلة وتدافع الامارات ، فلا ينبغي ترك الاحتياط المجتهد فضلا عن دونه » انتهى.

(السادس) \_ قد اشتهر \_ بين اكثر اصحابنا سيا المتأخرين \_ عد الاستحباب

<sup>(</sup>١) هو شيخنا العلامة ابو الحسن الشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزي البحراتي (قدس سره) في بعض مصنفاته (منه رحمه الله ) .

والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الأخبار ، بل الاقتصار عليها في الجمع دون تلك القواعد المنصوصة والضوا بط المخصوصة ، كما لا يخفي على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم ، حتى تحذلق بعض متأخري المتأخرين \_كما نقله بعض مشابخنا المعاصرين \_ فقال : « اذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على الحباز كحمل النهي على الكراهة والأمم على الاستحباب وغير ذلك من ضروب التأويلات ، فهو أولى من حمل بعضها على التقية وأن اتفق المخالفون على موافقته ، ولعمري أنه محض اجتهاد في مقابلة النصوص وجرأة على رد كلام أهل الخصوص ، وقد قدمنا لك في المقدمة السابقة (١) ما فيه مزيد تحقيق المقام ودفع لهذه الاوهام .

( السابع ) ــ الذي ظهر لي من الأخبار — مما تقدم نقله وغيره ، وعليه اعتمد و به اعمل — انه متى تعارض الخبران على وجه لا يمكن رد أحدهما الى الآخر .

فالواجب \_ اولا أ\_ العرض على الـكتاب العزيز ، وذلك لاستفاضة الأخبار بالعرض عليه وان لم يكن في مقام اختلاف الأخبار ، وان ما خالفه فهو زخرف (٣) ولعدم جواز مخالفة احكامهم (عليهم السلام) للـكتاب العزيز ، لانه آيتهم وحجتهم واخبارهم تابعة له ومقتبسة منه ، وأما ما ورد مخصصاً أو مقيداً له فليس من المخالفة في شيء كا قدمنا بيانه وأوضحنا برهانه (٣) . والمراد العرض على محكاته ونصوصه بعد معرفة الناسخ منها من المنسوخ ، واما غيرها فيشترط ورود التفسير له عن أهل البيت (عليهم السلام) ، وإلا فالتوقف عن الترجيح مهذه القاعدة .

ثم الترجيح بالمرض على مذهب القوم والأخسيذ بخلافهم ، لاستفاضة (١) الظاهر ان مراده ما تقدم فى المقدمة الرابعة فى الصحيفة ، ٧ و فى النسختين الخطيتين الخطيتين وقفنا عليها ( الاولى ) بدل ( السابقة ) ويحتمل ان يكون من غلط النساخ .

(٣) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في باب ـ ٩ ـ من ابواب صفات القاضى
 وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .

1 =

الأخبار بالأخذ بخلافهم وان لم يكن في مقام التعارض ايضاً (١) كما تدل عليه جمـــالة من الأخبار .

( منها ) — رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب (٢) وعيون الأخبار (٣) ، وفيهاما يدل على « انهم متى افتوا بشيء فالحق في خلافه » وفي صحيحة محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : « إذا رأيت الناس يقبلون على شي. فاجتنبه » وفي صحيحة ابي بصير المروية في رسالة الراوندي المتقدم ذكرها (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) : ﴿ مَا انَّمْ وَاللَّهُ عَلَى شِيءَ ثَمَا هُمْ فَيْهُ وَلا هُمْ عَلَى شِيءَ ثَمَا انتم فيه ، فالفوم فما هم من الحنيفية على شيء » (ه)وفي بعض الأخبار : « والله لم يبق في ايديهم إلا استقبال القبلة ﴾ وحينئذ فني مقام التعارض بطريق اولى .

ثم مع عدم امكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ، وبما يدل على الاخذ به ما تقدم نقله عن ثقة الاسلام (٦) من الخبر المرسل الذي اشار اليه بقوله : « وقوله (عليه السلام) : خنوا بالمجمع عليه . فانالمجمع عليه لا ريب فيه » . الا ان في تيسر هذا الاجماع لنا في هذه الازمان نوع اشكال كما عرفت آنفًا .

وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء التأمل حقه في الأخبار في مقام الاختلاف . وأعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف ،

ومعدم امكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالارجح الوقوف على سأحل الاحتياط،

<sup>(</sup>۱) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في باب ـ ۹ ـ من ابواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٢) في باب ( الزيادات في القضايا والأحكام ) من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٣) في باب - ٢٨ ــ الصحيفة ٢٥٢ ، وفي الوسائل في باب ـ ٩ ــ من الواب صفات القاضى وما بحوز أن يقضى به من كتاب القضاء . ﴿ ﴿ ﴾ في الصحيفة ٤ ۾ السطر ١٨ .

<sup>(</sup>٥) رواها صاحب الوسائل في باب \_ ٩ \_ من ابو اب صفات القاضي وما يجوز ان (٦) في الصحيفة ٧٠٧ السطر ٤. يقضي به من كتاب القضاء .

وان كان ما اختاره شيخنا ثقة الاسلام من التخييرلا يخلو من قوة ، الا ان اخبار الاحتياط عوماً وخصوصاً اكثر عدداً واوضح سنداً واظهر دلالة .

واما الترجيح بالأو ثقية والأعدلية فالظاهر انه لا ثمرة له بعد الحم بصحة أخبارنا التي عليها مدار ديننا وشريعتناكما قدمنا بيانه (١) ولعل ما ورد \_ فى مقبولة عمر بن حنظلة (٢) من الترجيح بذلك \_ محمول على الحمكم والفتوى كما هو موردها ، ومثلها رواية داود بن الحصين (٣) . واما مرفوعة زرارة (٤) فلما عرفت من الكلام فيها لا تبلغ حجة ، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم (عليهم السلام) قبل وقوع التنقية في الاخبار وتخليصها من شوب الاكدار ، والله سبحانه ورسوله واولياؤه أعلم .

(الثامن) - أنه قد وقع التعبير عن المجمع عليه فى مقبولة عربن حنظلة (٢) بالمشهور .، وهو لا يخلو من نوع تدافع . ويمكن الجواب عن ذلك أما بتجوز أطلاق المجمع عليه على المشهور ، أو بأن يقال : يمكن أن يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه قد روى ما هو مجمع عليه أيضاً فاحد الخبرين مجمع عليه بلا أشكال والآخر الذي تفرد بروايته شاذ غسير مجمع عليه ، وحينئذ فيصير التجوز في جانب الشهرة . وأما محمل الشاذ المخالف على مأوافق روايات العامة وأخبارهم وأن رواه أصحابنا ، بمعنى وجوب طرح الخبر الموافق لم أذا عارضه خبر مشهور معروف بين الاصحاب ، وذلك لا ريب فيه كما تدل عليه الاخبار الدالة على حكم الترجيح بين الاخبار .

<sup>(</sup>١) في المقدمة الأولى والثانية .

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ١٩.

<sup>(</sup>w) المتقدمة في الصحيفة p السطر ع .

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ٥.

# المقدمة السأيمة

في ان مدلول الامر والنهي حقيقة هو الوجوب والتحريم

وقد طال التشاجر بين علما، الاصول في هذه المقالة ، وتعددت الاقوال فيها وزيف كل منهم ما اورده الآخر من الاستدلال وقاله ، مع ان الكتاب العزيز و اخبار أهل الذكر ( عليهم السلام ) مملوة من الدلالة على ذلك ، وهي اولى بالاتباع والاعتماد واظهر في الدلالة على الراد .

فنها قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ... » (١) وليس الطاعة الا الانقياد لما يقوله الآمر من الامر والنهي كما صرح به ارباب اللغة . وترك الطاعة عصيان . لنص أهل اللغة على ذلك . والعصيان حرام ، لقوله سبحانه : « ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ... » (٢) .

و ( منها ) — قوله تعالى : « من يطع الرسول فقد اطاع الله ، ومن تولى فا ارسلناك عليهم حفيظا » (٣) والتقريب ما تقدم .

و ( منها ) — قوله تعالى : ﴿ فليحذَّر الذين يخالفون عن امره ان تعديبهم فتنة أو يصيبهم عذاب البم ﴾ (٤) .

و ( منها ) — قوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنـــه فانتهوا ... » (ه) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء . آية سه

<sup>(</sup>٢) سورة الجن . آية ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء . آية ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور . آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر. آية ٨.

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما استفاض من وجوب طاعة الا ثمة (عليهم السلام) وان طاعتهم كطاعة الله ورسوله ، وقد عقد له فى الكافي (١) باباً عنونه بباب (فرض طاعة الأ ثمة عليهم السلام) .

ومن اخباره : حسنة الحسين بن ابي العلاقال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) الأوصياء طاعتهم مفترضة ؟ قال : نعم هم الذين قال الله تعالى : ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول وا ولي الأمر منكم ...) (٢) ... الحديث » .

وصحيحة الكناني قال : قال ابر عبدالله ( عليه السلام ) : « نحن قوم فرض الله طاعتنا ... الحديث » .

ورواية الحسين بن المختارعن ابي جعفر (عليه السلام): « في قول الله تعالى ( و آتيناهم ملكا عظيما ) (٣) قال: الطاعة للامام » (١)الىغير ذلك من الاخبار المذكورة في ذلك الباب وغيره .

ومن الاخبار الدالة على أصل المدى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (٥) قالا : 
« قلنا لابي جعفر (عليه السلام) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي وكم هي ؟ 
فقال : ان الله عز وجل يقول : « واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصر وا 
من الصلاة ... » (٢) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر . قالا : 
قلنا : انما قال الله عز وجل : فليس عليكم جناح . ولم يقل : افعلوا . فكيف اوجب

<sup>(</sup>١) في كتاب الحجة .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء . آية ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء . آية ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الموجود في السكافي هكذا : الطاعة المفروضة . وايس فيه ذكر للامام .

<sup>(</sup>ه) المروية في الوسائل في باب - ٢٧ ـ من الواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء . آية ٢٠٢.

ج ۱

ذلك كما اوجب التمام في الحضر ? فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: ( ان الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوَّف بعما ... ) (١) ألا ترون ان الطواف بعما واجب مفروض ? ... الحديث ، وجه الدلالة ان زرارة ومحمد بن مسلم علقا استفادة الوجوب على صيغة افعل مجرِدة . وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة . وهما من أهل اللسان وخواص الا ْ ثُمَّة ( عليهم السلام ) والامام قررهما على ذلك .

و( منها ) --- صحيحة عمر بن يزيد (٢) قال : ﴿ اشتريت ابالاً وانا بالمدينة مقيم فاعجبتني اعجاباً شديداً ، فدخلت على ابي الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها ، فقال : مالك وللابل ? أما علمت انها كثيرة المصائب ? قال : فمن اعجابي بها اكريتها و بعثها مع غلمان لي الى الحكوفة فسقطت كلها ، قال : فدخلت عليه فاخبرته . فقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) (٣) .

و(منها ) — ما ورد في رسالة الصادق (عليه السلام) الى اصحابه المروية في كتاب روضة الكافي (٤) حيث قال فيها : « اعلموا ان ما أمر الله ان تجتنبوه فقد حزمه . الى ازقال فياثنائها ايضًا: واعلموا أنه إنما أمر ونهي ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهي عنه . فمن اتبع امره فقد اطاعه ومن لم ينته عما نعى عنه فقد عصاه . فان مات على معصيته أكبه الله على وجهه فيالنار » .

و( منها ) — صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) (٥) : قال : ٥ العمرة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة . آية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٢٤ ـ من الواب احكام الدواب فى السفر وغيره من كتاب الحج .

<sup>(</sup>٣) سورة النور . آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في اول الكتاب.

<sup>(</sup>٥) المروية في الوساتل في باب - ١ - من ابواب العمرة من كتتاب الحبيج .

واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : (وأتموا الحج والعمرة لله) ... الحديث ».

و (منها ) — قول الصادق (عليه السلام ) لهشام بن الحسم لما سأله « ألا تخبرني كيف صنعت بعموو بن عبيد ? فاعتذر له هشام بأني أجلك واستحيك . فقال الصادق (عليه السلام) : إذا أمرتكم بشيء فافعلوا » رواد في السكاني في اول باب الاضطرار الى الحجة . وهو ظاهر كالصريح في وجوب ا ، تثال او امرهم (عليه السلام).

وذهب جع - من المتأخرين ومتأخريهم منهم: الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني بل ريماكان اولهم فيا مأعلم - الى منع دلالة صيفة الأمر والنعي على الوجوب والتحريم في كلام الله تمة (عليهم السلام) وان كانت كذلك في كلام الله تمالى وكلام الرسول (يملى الله عليه وآله) مستندين الى كثرة ورود الأوامر والنواهي عنهم الرسول (عليهم السلام) للاستحباب والكراهة وشيوعها فى ذلك ، قال في كتاب المعالم: وفائدة ، يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروبة عن الأثمة (عليهم السلام) ان استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائماً في عرفهم بحيث صار من الحجازات الراجحة المساوي احمالها من اللفظ لاحمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في اثبات وجوبأمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام) ». وبمثل هذه المقاة صرح السيد وجوبأمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام) ». وبمثل هذه المقاة صرح السيد وموضع من المدارك ، ونسج على منوالها جع ممن تأخر عنها (١) .

وعندي فيه نظر من وجوه : (احدها) — ان تلك الاوام، والنواهي هي في الحقيقة اوام، الله سبحانه ورسوله ، ولا فرق بين صدورها من الله تعالى ورسوله ولا منهم ، لكومهم (عليهم السلام) حملة ونقلة ، لقولهم (صاوات الله عليهم) :

(١) منهم الفاضل ملا محمد باقر الحراساني صاحب الكفاية والذخيرة ، ومنهم المحقق الحوانساري شارح الدروس ، ومنهم شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سلمان بن عبدالله البحراني طيب الله مراقدهم (منه قدس سره) .

د إنا اذا حد ثنا حدثنا عن الله ورسوله ولا نقول من انفسنا » (١) وحينئذ فكا انهذا القائل يسلمان اوامر الله سبحانه ورسوله و نواهيها ــ الصادرة عنها لا بواسطة ــ واجبة الاتباع ، فيجب عليه القول بذلك فيما كان بواسطتهم (عليه السلام) ، وهل يجوز أو يتوهم نقلهم (عليهم السلام) ذلك اللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب أو التحريم واستعاله في معنى مجازي من غير نصب قرينة و تنبيه على ذلك ? وهل هو إلا من قبيل التعمية والالفاز ؟ وشفقتهم على شيعتهم — وحرصهم على هدايتهم بل علو شأنهم وعصمتهم — تمنع من ذلك .

و (ثانيها) \_ ان ما استنداليه هذا القائل من كثرة ورود الأوامر والنواهي في اخبارهم للاستحباب والكراهة \_ مردود بانه ان كان دلالة تلك الأوامر والنواهي باعتبار قرائن قد اشتملت عليها تلك الأخبار حتى دلت بسببها على الاستحباب والكراهة فهولا يقتضي حل ما لا قرينة فيه على ذلك، وهلهو إلا قياس مع وجود الفارق ? وإلا فهو عين المتنازع فلا يتم الاستدلال . وهذا بحمد الله سبحانه واضح الحجال لمن عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال .

و (ثالثها) — ان ما قدمنا من الآيات والأخبار — الدالة على فرض طاعتهم ووجوب متابعتهم — عامة شاملة لجميع الأوام، والنواهي إلا ما دلت القرائر على خروجه ، فحينئذ لو حمل الأمر، والنهي الوارد في كلامهم بدون القرينة الصارفة على الاستحباب والكراهة المؤذن بجواز الترك في الاول والفعل في الثاني ، لم يحصل العلم بطاعتهم ولا اليقين بمتابعتهم ، وكان المرتكب لذلك في معرض الحوف والحطر والتعرض لحرسقر ، لاحتمال كون ما أمروا به إنما هو على وجه الوجوب والحم وما نهوا عنه إنما هو على جهة التحريم والزجر ، بل هو ظاهر تلك الأوام، والنواهي بالنظر الى ما قلنا إلا مع الصارف ، بخلاف ما إذا حملا على الوجوب والتحريم فان

<sup>(</sup>١) روى المجلس في البحار الروايات المتضمنة لهذا المعنى في باب ـ ٣٣ ـ من كتاب العلم في الصحيفة ١٧٧ من الجزء الثانى المطبوع عطبعة الحيدري بطهران.

الكلف حيننذ متيقن البراءة والخروج من العهدة .

( ولو قيل ) بان الحمل على الاستحباب والكراهة معتضد بالبراءة الاصلية ، إذ الاصل براءة الذمة حتى يقوم دليل قاطع على ما يوجب اشتغالها .

( قلنا ) فيه ( أولاً ) — ما عرفت في مسألة البراءة الا صلية من عدم قيام الدليل عليها بل قيامه على خلافها .

و (ثانياً) — انه بعد ورود الأمر والنهي مطلقاً لا مجال التمسك بها ،اذ المراد بها ، اما اصالة البراءة قبل تعلق التحاليف ، وحينئذ فبعد التكليف لا مجال لاعتبارها ، واما اصالة البراءة لعدم الاطلاع على الدليل ، والحال ان الدليل في الجلة موجود . تعم يبقى الشك في الدليل و تردده بين الوجوب والاستحباب ، والتحريم والكراهة ، وهذا الشك في الدليل و تردده بين الوجوب والاستحباب ، والتحريم والكراهة ، وهذا أمر آخر ، فالخروج عن قضية البراءة الاصلية معلوم . وبالجلة فاصالة البراءة عبارة عن خلوالذمة من تعلق التكليف مطلقاً ايجابياً أو ندبياً ، وهو هنا ممتنع بعد وجود الدليل.

و (رابعها) - انه لا أقل ان يكون الحكم \_ بالنظر الى ما ذكر نا من الآيات والروايات \_ من المتشابهات التي استفاضت الاخبار بالوقوف فيها على ساحل الاحتياط: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فن تجنب الشبهات نجا من الهلكات (١) ومن الظاهر البيّن ان الاحتياط في جانب الوجوب والتحريم .

هذا وما اعتضد به مه شيخنا ابر الحسن (قدس سره) في كتاب المشرة الكاملة حيث اقتنى اثر أولئك القوم في هذه المقالة ، من ان الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب من لا يحضره الفقيه قد حمل كثيراً من الا وامر على الندب وجماً غفيراً من النواهي على النكراهة والتنزيه مه ففيه أنه أن كان ذلك كذلك فيمكن حمله على ظهور قرائن

<sup>(</sup>١) هذا من مقبولة عمر بن حنظاة المتقدمة في الصحيفة ١٩ الا ان المتقدم هشاك هكذا : وقن ترك الشيات نجا من المحرمات ، .

ج ۱

### المقدمة الثأمنة

اختلف الاصوليون في ثبوت الحقائق الشرعية

وتحقيق المقام — من غير اطالة بابرام النقض ولا نقض الابرام — هو السارع اللهظ ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة والا فهو مجاز . والواضع ان كان هو الشارع اي الله سبحانه أو الرسول فحقيقة شرعية، وان كان غيره فلفوية أوعرفية خاصة اوعامة.

ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع الستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق في تلك المعاني عنده . كاستعال الصلاة الموضوعة لغة للدعاء في ذات الاركان الحسة ونحوها .

إنما النزاع في انهذا الاستعال هل هو بطريق النقل عن الشارع فتكون حقائق شرعية ، أو بطريق المجاز بمعنى ان الشارع إنما استعملها في تلك المعاني مجازاً بمعونة الفرينة ولكن غلب في ألسنة أهل الشرع استعالها كذلك حتى افادت من غير قرينة فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية ?

فقيل بالاول بل هو المشهور بينهم محتجين بوجوه : ( اظهرها ) ــ القطع بتبادر هذه المعاني من تلك الالفاظ الى الفهم عند اطلاقها ، وهو علامة الحقيقة .

وذهب بعضالى الثاني، طاعناً فى الحجة المذكورة ومحتجاً بما هومذكور فى مطولات الاصول بما لا يرجع عند التحقيق الى ثمرة ولامحصول .

و توقف ثالث ، قائلا ان الحق انه لم يعلم من حال الشارع غيراصل الاستعال . واما طريقه فغير معلوم . لان ادلةالطرفين في غاية الضعف ، وتبادر هذه المعاني لنا غير مفيد . أذ يحتمل ان يكون ذلك لاجل الاشتهار عندنا .

هذا. والأظهر عندي هوالقول الاول وعليه من بين تلك الاقوال العول، ولنا عليه دليل التبادر الذي هوعندهم امارة الحقيقة ومعيارها وعليه في جميع الاحوال مدارها. وما قيل - في الجواب عن ذلك . من ان التبادر المذكور عند شماع هذه الالفاظ ، ان كان بالنظر الى اطلاق الشارع فهو ممنوع بل هو أول المسألة . وان كان بالنظر الى اطلاق المتشرعة فهو غـــير مفيد قطعا ، لان اللازم حينئذ كونها حقائق عرفية لا شرعية - مردود بان من صفا ذهنه من شوب الشبة والعناد وكان له انس بكلام الشارع ولو في اكثر المواد ، يعلم قطعا ان الصدر الأول - من الصحابة والتابعين وجهة السلف المتقدمين - كانوا ، ق حكى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الله سبحانه وصف أحد بالايمان أو الكفر أو الشرك أو حصل منه (صلى الله عليه وآله) الأمر بصلاة أو زكاة أو حج أو طهارة أو المنع عن النجاسة أو نحو ذلك . يفهمون بمجرد اطلاق أو زكاة أو حج أو طهارة أو المنع عن النجاسة أو نحو ذلك . يفهمون بمجرد اطلاق هذه الالفاظ المعنى الشرعي منها متى تقدم لهم العلم بالوضع ، ومن انكر ذلك نسأل الله سبحانه ان يصلح وجدانه ويثبت جنانه .

ومن الأخبار الدالة على ذلك موثقة سماعة (١) قال : « سألته عن الركوع والسجود هل نزل فى القرآن ? فقال : نعم . قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا ... ) (٢) ... الحديث » .

إلا ان الظاهر ان الخلاف في هذه المسألة قليل الجدوى ، لاتفاقهم على ان

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في باب ـ ٥ ـ من ابواب الركوع من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) سورة الحيج . آية ٧٨

استمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الشرعية في كلام الأثمة (عليهم السلام) حقيقة وان كانت عرفيـة خاصة لا شرعية , وهو كاف في صحة الاستدلال بها والاعتماد عليها ، وإنما يظهر الخلاف فيما وقع منها فى كلام الشارع مرى القرآن العزيز أوالسنة النبوية ، واستقلال القرآن ـ سيما على ما فصلناه آنفاً (١) والسنة النبوية من غير جبة نقل الأثمة (عليهم السلام) \_ مما لا يكاد يتحقق في الأحكام . كما لا يخفي على من سرح بريد النظر في المقام . وبهذا يظهر لك ما في إبراد شيخنا ابي الحسن ( قدس سره ) ـ في بعض مؤلفاته على شيخنا البهائي وصاحب المعالم ، حيث انه قائل بُنبوت الحقيقة الشرعية ومما مانعان منه ـ بالأخبار الدالة على الطهارة والنجاسة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب مع خلوها من القرائن . حيث قال بعد تقديم الكلام في ذلك : على انا نقول : لو تم ما ذكروه من التشكيك الركيك للزم ان كل ما ادعينا انه حقيقة شرعية فهو مجازلا يصار اليه إلا بقرينة ، وحيننذ ينسد باب الاحتجاج باكثرالأخبار المشتملة على هذه الألفاظ العارية عن القرائن المعينة المراد ، وهم لا يلتزمونه ، بل هذان الشيخان وغيرهما قد اكثروا من الاحتجاج بامثال هذه الأخبار على مطالبهم غافلين عما يرد عليهم ، وتراهم أكثروا من الاحتجاج على النجاسة والطهارة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب بهذه الألفاظ ، فهم يأتون في ذلك علىالمثل السائر : « الشعير يؤكل ويذم » انتهى . فان فيه كما عرفت انه لا خلاف في ان استعمال تلك الألفاظ في المأني الشرعية في كلام الأئمة (عليهم السلام) حقائق يجب الاعتماد عليها والاستناد اليها وان كانت عرفية خاصة ، وإنما محل الخلاف ومظهره وقوعها في كلام الشارع ، اما مجردة عن القرينة فعند من يقول بثبوت الحقائق الشرعية بحملها على ذلك

3

<sup>(</sup>١) الظاهر انه يريد المقام الاول من المقدمة الثالثة .

وعند من ينفيها بحملها على المعاني اللغوية . واما مع القرينة الدالة على المعنى الشرعي فعي حقيقة شرعية على الاول ايضاً ومجاز على الثاني .

هذا . وما اشتهر \_ في كلام جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) من ان الواجب حلى الخطابات الواقعة في الشريعة على الحقيقة الشرعية ان ثبتت ، وإلا فعلى عرفهم (عليهم السلام) ان علم ، والا فعلى الحقيقة اللغوية ان وجدت ، وإلا فعلى العرف العام \_ مما لم يعثر له على استند ولم يقم عليه دليل متمد ، وإنما المستفاد ، ن أخبارهم كما من (١) انه مع عدم العلم بما هو المراد من الخطاب الشرعي يجب الفحص والتفتيش ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سوا، ذلك الصراط . على انه لا يخنى ما في بناء الاحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية (٢) فانه يوجب استعلام ما عليه كافة الناس في أقطار الارض . واما البناء على العرف الخاص مع تعذر العام كا صار اليه بعضهم ، فنيه انه يوجب الاختلاف في الاحكام الشرعية . والمستفاد من الاخبار ان كل شيء يؤدي الى الاختلاف فيها فلا يجوز البناء عليه . والله العالم .

### المقدمة التأسعة

اختلف كلام الاصوليين من اصحابنا (رضوان الله عليهم) وغيرهم في أن صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء مأخذ الاشتقاق فبعد قيام المبدأ بالذات وانقضائه يكون مجازاً ، ام لا يشترط فيكون حقيقة مطلقاً ? على اقوال متعددة وآراء متبددة بعد الاتفاق على انه حين القيام حقيقة وقبله مجاز ، فالضارب لن هو

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٨٢ السطر ۽ .

<sup>(</sup>٧) سيأتى ـ فى قاعدة ننى الحرج وهى القاعـــدة السابعـــة بما تضمنته المقدمة الحاديةعشرة من القواعد ـ بيان ما يدل من الآيات والروايات على ننى العسر والحرج .

مشتغل به الآن \_ حقيقة بلا خلاف، ولمن يريد ايقاعه ... ولما يقع منه \_ مجاز كذلك، واما من ضرب وهوالآن غير ضارب فهل هوحقيقة أو مجاز ? قولان، إلا انه بسبب الاشكال في تعين محل الخلاف انتشرت الاقوال واتسم الحجال.

فقيل بعدم اشتراط بقاء المأخذ مطلقاً فيكون حقيقة . وعليه كثير من المعتزلة واكثر الاماسية بل قيل كلهم .

وقيل بالاشتراط مطلقاً فيكون مجازاً . ونقل عن اكثر الاشاعرة والفخري في المحصول والبيضاوي في المنهاج ، واليه مال من اصحابنا المحدث الامين الاسترابادي في تعليقاته على شرح المدارك .

وفيل بالتفصيل بانه أن كان المبدأ مما يمكن بقاؤه كالفيام والقمود فالمشتق مجاز. وأن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارة نحو التكلم والاخبار فالمشتق حقيقة وأن لم يبق المبدأ .

وقيل بالتوقف في المسألة ، لتصادم الادلة من الطرفين وتعارض الاحتمالات من الجانبين ، ونقل عن الآمدي والحاجي .

وقيل بتخصيص محل النزاع بما اذا كان المشتق محكوماً به . كفولك : زيد مشرك أو قاتل أو منكلم . واما اذا كان محكوماً عليه كقوله تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا ... الآية » (١) « والسارق والسارقة فاقطعوا ... » (٢) « فاقتسلوا المشركين . . » (٣) ونحوه ، فانه حقيقة مطلقاً سواء كان للحال أم لم يكن. وهو المنقول من شيخنا الشهيد الثاني في تمييد القواعد .

وقيل: أنه أذا كان أتصاف الذات بالمبدأ اكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف

<sup>(</sup>١) سورة النور . آية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة . آبة ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة . آية ه .

بالمبدأ في جنب الاتصاف مضمحلا ولم يكن الذات معرضاً عن المبدأ وراغباً عنه سواه كان المشتق محكوماً عليه اومحكوماً بهوسواه طرأ الضد أم لا ، فالاطلاق حقيقة ، لا نهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب قرينة ، كالكاتب والحياط والمعلم والمتعلم ونحوها ولو كان المحل متصفاً بالضد الوجودي كالنوم ونحوه . صرح به بعض اصحابنا المحققين من متأخري المتأخرين .

وقيل بتخصيص محل النزاع بما اذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الاول . إذ لو طرأ من الموجودات ما ينافيه أو يضاده قانه يكون مجازاً اتفاقاً . وهو منقول عن الفخري في المحصول ، نقله عنه في كتاب القواعد ، وانكر شيخنا البهائي (رحمه الله) في حواشي الزبدة نسبة هذا القول الى المحصول ، قال : « فانا لم مجده فيه وشيخنا ابو الحسن (رحمه الله) نقله في حواشي المدارك عن التبريزي في التنقيح اختصار المحصول ، قال : « وربما كان في المحصول إشعار به ومن ثم نسبه الاسنوى في التميد والشهيد والشهيد الثاني في تمهيده اليه » . انتهى .

وقيل بتخصيص محل النزاع بما قصد به الحدوث من المستقات لا الدوام . ونقل ذلك عن المحقق التفتاز أني في مقلم الجواب عن الاستدلال على عدم الاشتراط بصدق المؤمن على النائم والفافل . والمفهوم من كلامه \_ على ما نقله عنه بعض الأفاضل تقييد محل النزاع بكل من قصد الحدوث وعدم طرو الضد الوجودي ، حيث قال : « والتحقيق أن النزاع في اسم الفاعل الذي عمني الحدوث لا في المؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد وغو ذلك مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي وفي بعضه الاتصاف البتة » . انتهى .

والظاهر أن السبب في انتشار هذا الخلاف واتساع دائرة هذا الاختلاف م هو وجود بعض الموارد مما يقطع بتوقف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ وما يجذو ج ۱

حذوه ، كالبارد والحار والهابط والصاعد والساكن والمتحرك والحلو والحامض والابيض والأسعود والماوك والموجود والنائم واليقظان ، وبعض بما يقطع فيها بالصدق حقيقة مع عدمه ، كالخبر والمتكلم ونحوها من المصادر السيالة ، وبعض بما يشكل فيسه ذلك مثل المؤمن والسكافر ، فانه لو اعتبر في صدقها حقيقة وجود المبدأ لم يصدقا على من كان نائما أو غافلا ، للخلو عن التصديق والانكار الذين هما مناط الايمان والكفر مع ان الاتفاق قائم على الصدق في الحالين المذكورين ، ولو اعتبر المدم ، صدق المؤمن على من كان كافراً الآن لو كان مؤمنا سابقاً ، والكافر على من كان بالمكس ، وغمو ذلك من الأمثلة المندرجة تحت تلك الأقسام . ومن أجل ذلك اختلفت افهامهم وتصادمت أوهامهم وطال نقضهم وابرامهم ، وزيف كل ما اختاره بادلة لا تسلم من المناقشة والايراد ، واجاب كل منهم عن أدلة الآخر بما لا يكاد يني بالمراد . ومن ثم توقف من اولئك الأقوام واحجم عن الدخول والاقدام .

والحق ان البناء لما كان على غير أساس كثر الشك فيه والالتباس ، والأدلة العقول العقلة لا تكاد تقف في مقام ، بل لا تزال قابلة للنقض والابرام ، لاختسلاف العقول في الاستعداد قوة وضعنًا وصفاء الاذهان والافهام ، كما لا يخفى على من خاض لجب محود علم المعقول ورأى ثمة تصادم الافهام والعقول .

والأظهر عندي أن بناه الاحكام الشرعية — على مثل هذه القواعد الغير المنطبطة والاصول الغير المرتبطة — مما لم يقم عليه دليل . بل الدليل على خلافه واضح النهج والسبيل . ( أما أولاً ) — فلدلالة أخبار أهل الذكر ( سلام الله عليهم ) على وجوب البناء في الأحكام الشرعية على العلم واليقين ومع عدمه فالوقوف على جادة الاحتياط . وقد مر" بك شطر منها (١) وقد عرفت – من تعدد أقوالهم واختلاف آرائهم في أصل القاعدة بك شطر منها (١) وقد عرفت – من تعدد أقوالهم واختلاف آرائهم في أصل القاعدة

(١) كسحيحة عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة في الصحيفة سهم السطر y وحسنة بريد المكناسي المتقدمة في الصحيفة ٨٧ السطر ٧٠ ، وغيرهما بما تعرض له في المقدمة الحامسة لاختلاف أفرادها \_ ما يبلغ الى ثمانية أقوال .

و (أما ثانياً) --- فلأن من لاحظ ـ اخبار الحلاء تحت الأشجار المشرة والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونحوها ـ لا يخني عليه مدافعتها لهذه القاعدة .

ومن أراد تحقيق المقام حسبا برام وظهور ما أجملناه هنا من السكلام فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية ، فانه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك .

# المقدمة العأشرة

#### في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها

قد اشتهر بين اكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم) الاعباد على الأدلة المقلية في الاصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية ، ولذا تراهم في الاصولين \_ اصول الدين واصول الفقه \_ متى تمارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوا عليه وتأولوا الثاني عا يرجع اليه وإلا طرحوه بالكلية ، وفي كتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي ، ويداً لله ، ومن ثم قدم اكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوها من الأدلة المقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة .

قال المحقق (رضوان الله عليه) \_ في بعض مصنفاته في مسألة جواز ازالة الخبث به بالماثع وعدمه ، حيث ان السيد المرتضى (رضي الله عنه) اختار الطهارة من الحبث به ونسب ذلك الى مذهبنا ،ؤذناً بدعوى الاجماع عليه \_ ما صورته : « اما علم الهدى فانه ذكر في الخلاف انه إنما أضاف ذلك الى المذهب لان من اصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعال المائعات في الازالة ولا ما يوجبها . ونحن نعلم انه لا فرق بين الماء والحل في الازالة بل ربما كان غير الماء

أبلغ ، فحكنا حينه بدليل العقل » ثم قال المحقق ( قدس سره ) بعد كلام في البين : « أما نحن فقــــد فرقنا بين الماء والحل فلم يرد علينا ماذكره علم الهدى » .

فانظر ألى موافقته لعلم الهدى فيما نقله عنه من اصالة العمل بدليل العقل في الفروع الشرعية وإنما نازعه فى هذا الجزئي وحصول الفرق فيسمه بين الفردين المذكورين . وستأتيك هذه المسألة في مبحث الماء المضاف ان شاء الله تعالى .

وبالجلة ، فكلامهم ـ تصريحًا فى مواضع وتلويحًا فى اخرى ـ متفق الدلالة على ما نقلنا .

ولم أر من رد ذلك وطعن فيه سوى المحدث المدقق السيد نعمة الله الجزائري (طيب الله مرقده) في مواضع من مصنفاته : منها كتاب الانوارالنعانية ، وهوكتاب جليل يشهد بسعة دائرته وكثرة اطلاءه على الأخبار وجودة تبحره في العلوم والآثار .

حيث قال فيه \_ و نعم ما قال ، فانه الحق الذي لا تعتريه غياهب الاشكال \_:

د ان اكثر اصحابنا قد تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول واستدلالاتها ، وطرحوا ما جاءت به الانبياء (عليهم السلام) حيث لم يأت على وفق عقولهم ، حتى نقل ان عيسى (على نبينا وآله وعليه السلام) لما دعا افلاطون الى التصديق عاجاء به اجاب بان عيسى رسول الىضعفة العقول ، واما انا وامثالي فلسنا محتاج في المعرفة الى ارسال الانبياء . والحاصل انهما اعتمدوا في شيء من امورهم الاعلى العقل ، فتابهم بعض اصحابنا وان لم يعترفوا بالمتابعة ، فقالوا : انه اذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع الى العقل ، ومن هنا تراهم في مسائل الاصول يذهبون الى اشياء أو تأولناه بما يرجع الى العقل ، ومن هنا تراهم في مسائل الاصول يذهبون الى اشياء كثيرة في دا قامت الدلائل النقلية على خلافها ، لوجود ما تخيلوا انه دليل عقلي ، كقولم بنني الاحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنا كقولم بنني الاحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد ظنا

فضلاعن العلم ، وسنذكرها ان شاء الله تعالى في انوار القيامة . مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على ان الاحباط – الذي هو الموازنة بين الاعمال واسقاط المتقابلين وابقاء الرجحان – حق لا شك فيه ولا ربب يعتريه ، ومثل قولم : ان النبي (صلى الله عليه وآله ) لم يحصل له الاسهاء من الله تعالى في صلاة قط . تعويلا على ماقالوه من انه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الاحكام ، مع وجود الدلائل الكثيرة من انه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الاحكام ، مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات والضعفاء والمجاهيل (١) على حصول مثل هذا الاسهاء ، وعلل في نلك الروايات بانه رحمة للامة . لئلا يعير الناس بعضهم بعضاً بالسهو وسنحقق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ، الى غير ذلك من مسائل الاصول .

واما مسائل الفروع فداره على طرح الدلائل النقلية والقول بما أدت البه الاستحسانات العقلية ، واذا علوا بالدلائل النقلية يذكرون \_ أولا \_ الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيداً لها وعاضداً إياها ، فيكون المدار والأصل إنما هو العقل . وهذا منظور فيه ، لانا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلا في الاصولين والفروع ، فنقول : ان ارديم ماكان مقبولا عندعامة العقول ، فلا يثبت ولا يبقى لكم دليل عقلي ، وذلك كما محققت ان العقول مختلفة في مهاتب الادراك وليس لها حد تقف عنده . فن ثم ترى كلا من اللاحقين يشكلم على دلائل السابقين وينقضه ويأتي بدلائل اخرى على ما ذهب البه ، ولذلك لا ترى دليلاواحداً مقبولا عند عامة العقلاء والأفاضل وان كان المطلوب متحداً ، فان جماعة من المحققين مقبولا عند عامة العقلاء والأفاضل وان كان المطلوب متحداً ، فان جماعة من المحققين ذكروها مبنية على ابطال التسلسل ولم يتم برهان على بطلائه ، فاذا لم يتم دليل على هذا المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المطلب الجليل الذي توجهت الى الاستدلال عليه كافة الحلائق ، فكيف يتم على غيره المعلم المطلب المحتولة المحتول

<sup>(</sup>۱) روی صاحب الوافی الاحادیث المذکورة فی باب ـ ۲۱ ـ من الفصل الخامس من کـتاب الصلاة ، ورزی حدیثاً منها فی باب ـ ۲۹ ـ من الفصل المذکور ,

مما توجهت اليه آحاد المحققين ? وان كان المراد به ما كان مقبولا بزعم المستدل به واعتقاده ، فلا يجوز لنا تكفير الحكاه والزنادقة ولا تفسيق المعتزلة والأشاءرة ولا الطعن على من يذهب الى مذهب يخالف ما نحن عليه . وذلك ان أهل كل مذهب استندوا فى تقوية ذلك المذهب الى دلائل كثيرة من العقل، وكانت مقبولة فى عقولهم معلومة لمم . ولم يعارضها سوى دلائل العقل لاهل القول الآخر أو دلائل النقل . وكلاما لا يصلح لله عارضة لما قلتم . لان دليل النقل يجب تأويله ودليل العقل لهسذا الشخص لا يكون حجة على غيره ، لان عنده مثله ويجب عليه العمل بذلك . مع ان الشخص لا يكون حجة على غيره ، لان عنده مثله ويجب عليه العمل بذلك . مع ان الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذهبوا الى تكفير الفلاسفة ومن يحذو حذوهم و تفسيق الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذهبوا الى تكفير الفلاسفة ومن يحذو حذوهم و تفسيق اكثر طوائف المسلمين . وما ذاك إلا لأنهم لم يقبلوا منهم تلك الدلائل ولم يعدوها من دلائل العقل » انتهى كلامه زيد فى الحلد اكرامه .

أقول: وقد سبقه الى هذه المقالة الامام الرازي . حيث قال: «هذه الاشياء المسهاة بالبراهين لوكانت في انفسها براهين لمكان كل من سمعها ووقف عليها وجب ان يقبلها وان لا ينكرها أصلاً ، وحيث نرى ان الذي يسميه أحد الحصدين برهانا فان الخصم الثاني يسمعه ويعرفه ولا يفيد له ظنا ضعيفاً ، علمنا النه هذه الأشياء ليست في انفسها براهين ، بل هي مقدمات ضعيفة انضافت العصبية والهجة اليها فتخيل بعضهم كونها برهانا معان الأمر في نفسه ليس كذلك . وايضاً فالمشبه يحتج على القول بالتشبيه بحجة ويزعم ان تلك الحجة افادته الجزم واليقين ، فاما ان يقال: ان كل واحسدة من هاتين الحجتين صحيحة يقينية فحينند يلزم صدق النقيضين وهو باطل ، واما ان يقال: إحداهما صحيحة والاخرى فاسدة إلا انه متى كان الأمن كذلك كانت مقدمة واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها ، مع ان الذي تمسك بتلك الحجة جزم واحدة من مقدمات تلك الحجة باطلة في نفسها ، مع ان الذي تمسك بتلك الحجة جزم وصحة تلك المقدمة ابتداه ، فهذا يدل دلى ان العقل يجزم بصحة الفاسد جزما ابتداه ،

فاذا كان كذلك كان العقل غير مقبول القول في البديهيات . واذا كان كذلك فينئذ تفسد جميع الدلائل . فان قالوا : العقل إنما جزم بصحة ذلك الفاسد لشبهة متقدمة ، فنقول : قد حصل في تلك الشبهة المتقدمة مقدمة فاسدة ، فان كان ذلك لشبهة اخرى لزم التسلسل ، وان كان ابتداء فقسد توجه الطعن . وايضاً فانا نرى الدلائل القوية في بعض المسائل العقلية متعارضة . مثل مسألة الجوهر الفرد ، فانا نقول : كل متحيز فان عينه غير يساره . وكل ماكان كذلك فهو منقسم . ينتج ان كل متحيز منقسم ، ثم نقول : الآن لم يكن حاضراً بل بعضه ، واذا كان غير منه كان أول عدمه في آن آخر متصل بآن وجوده ، فلزم تتالى الآنات ، ويلزم منه كون الجسم مركباً من اجزاء لا تتجزاً . فهذان الدليلان متعارضان ولا نعلم جوابا شافياً عن أحدها . ونعلم أن أحد السكلامين مشتمل على مقدمة باطانة وقد جزم العقل عصحتها ابتداء ، فصار العقل مطعونا فيه » ثم أخذ في تفصيل هذه الوجوه بكلام طويل الذيل .

( فان قلت ) : فعلى ما ذكر من عدم الاعتماد على الدليل المقلي يلزم ان لا يكون المعقل معتبراً بوجه من الوجوه ، مع انه قد استفاضت الآيات القزآنية والأخبار المعسومية بالاعتماد على المعقل والعمل على ما يرجعه ، وانه حجة من حجج الله سبحانه ، كقوله تعالى: ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) (١) في غير موضع من الكتاب العزيزاي يعملون يتقتضى عقولهم ( لآيات لقوم يتفكرون ) (٧) . ( لآيات لاولي الألباب ) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد . آية ه . سورة النحل . آية ١٣ . سورة الروم . آية ٧٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد . آية ۽ . سورة الروم . آية ٢١ . سورة الزمر . آية ۽۽ . سورة الجائية . آية ١٣ .

<sup>(</sup>م) سورة آل عران . آية ١٨٨ .

( لآيات لاولي النهي ) (١) . (إنها يتذكر أولوا الألباب) (٢) . (لذكرى لأولي الألباب) (٣) . وذم قوما لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال سمحانه : (أفلا يعقلون ) (٤) (واكثرهم لا يعقلون ) (٥) . (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) (٢) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) (٧) الى غير ذلك من الآيات الدالة على مدح العمل بمقتضى العقل وذم عكسه . وفي الحديث عن أبي الحسن (عليه السلام ) حين سئل : فا الحجة على الحلق اليوم قال : « فقال (عليه السلام ) : العقل ، يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه » (٨) وفي آخر عن الصادق عليه السلام ) قال : « حجة الله على العباد النبي ، والحجة فيا بين العباد ,وبين الله العقل »(٩) وفي آخر عن المعادق عليه السلام ) عن الكاظم (عليه السلام ) : « يا هشام أن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة . قاما الظاهرة فالرسل والانبياء والأثمة ، واما الباطنة فالعقول » (١٠).

<sup>(</sup>۱) سورة يله . آية ، ه . ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ١٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر . آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ، آية ٢٩ ،

<sup>(</sup>e) سورة المائدة . آية س.١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة . آية ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد . آية ٢٧.

<sup>(</sup>۸) هذا من حديث ابى يعقوب البغدادى عن ابى لحسن ( عليه السلام ) الذى رواه فى الكانى فى كتاب العقل و الجهل ، وهو الحديث ـ . ٧ ـ منه ،

<sup>(</sup>٩) وهو حديث عبدالله بنسنان عن ابى عبدالله (عليه السلام ) الذى رواه فىالسكافى فى كتاب المقل والجهل ، وهو الحديث ـ ٧٧ ـ منه .

<sup>(</sup>۱۰) هذا من حديث هشام بن الحـكم عن ابى الحسن موسى بنجعفر (عليهما السلام) الذي رواه في الـكافى في كتاب العقل والجهل ، وهو الحديث ــ ١٧ ــ منه .

(قلت): لا ريب ان العقل الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وسراج منير منجته جل شأنه. وهو موافق الشرع ، بل هوشرع من داخل كما انذلك شرع من خارج ، لكن ما لم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة ، وتتصرف فيه العصبية أو حب الجاه أو نحوها من الأغراض الكاسدة ، وهو قد يدرك الاشياء قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً له ، وقد لا يدركها قبله ويخني عليه الوجه فيها فيأتي الشرع كاشفا له ومينا ، وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة مدح العقل الفطري الصحيح المخالي من شوائب الأوهام العاري عن كدورات العصبية ، وانه بهذا المعنى حجة الحيا في من شوائب الأوهام العاري عن كدورات العصبية ، وانه بهذا المعنى حجة إلهية . لادراكه بصفاء نورانيته وأصل فطرته بعض الامور التكليفية ، وقبوله لما إلهية من ود عليه الشرع بها . وهو أعم من أن يكون بادراكه ذلك أولاً أو قبوله لها ثانياكها عرفت .

ولا ريب ان الاحكام الفقهية من عبادات وغيرها كلها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة ، ولهذا قد استفاضت الأخبار — كما قد مر بك الاشارة الى شطر منها في المقدمة الثالثة (١) — بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير شماع منهم (عليهم السلام) وعلم صادر عنهم (صاوات الله عليهم) ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم ووجوب الرد اليهم في جملة منها ، وما ذاك إلا لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على اغوارها واحجامه عن التلجج في لجج بحارها ، بل لوتم للعقل الاستقلال بذلك لبطل ارسال الرسل وانزال السكتب . ومن ثم تواترت الأخبار ناعية على اصحاب القياس بذلك .

ومن الاخبارالمؤكدة لما ذكرنا رواية ابي حزة عن ابي جغر (عليه السلام)

<sup>. (</sup>١) في الصحيفة ٢٧ و٢٨ و٢٩ و٣٠.

ج ۱

في حديث طويل ،قال : « ان الله لم يكل امره الى خلقه لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل . ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له : قل : كذا وكذا . فامرهم ما يحب ونهاهم عما يكره ... الحديث ٥ (١) .

و ( منها ) — رواية ابي بصير . قال : « قلت : ترد علينا اشياء ليس نمر فها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها . فقال : لا . اما انك ان اصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله ، (١) .

و(منها) — حديث بونس عن ابي الحسن (عليه السلام) ، قال : ﴿ من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل » (١).

وفى حديث آخر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ﴿ انْالْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذُ دَيْنُهُ عن رأيه ولكن اتاه من ربه فاخذ به ٧ (١).

وفي آخر لما قال السائل له (عليه السلام) : ما رأيك في كذا ? قال (عليه السلام): ﴿ وَأَيُّ مَحَلَ لِلرَّامِ هَنَا ۚ ۚ إِنَا إِذَا قَلْنَا حَدَثْنَا عَرْ ۚ رَسُولَ اللهِ ﴿ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلُهُ ﴾ عنجبرا ثيل عن الله ١٤٧) الى غير ذلك من الأخبار ـ المتواترة معنى ـ الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من احكامها بوجه . نعم عليه القبول و الانقياد والتسليم لما يراد وهو أحد فردي ما دلت عليـــه تلك الادلة التي اوردها المعترض، إلا أنه يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف.

فنقول: أن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديبياً ظاهر البداهة كقولهم: الواحد نصف الاثنين ، فلاريب في صحة العمل به ، والا فان لم يعارضه دليل عقلي

<sup>(</sup>۱) رواه صاحب الوسائل في باب ـ ٦ ـ من انواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء

<sup>(</sup>٣) روى (صاحب البحار) الاخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا الحمر في باب ـ ٣٣ ـ من أبواب كتاب العلم في الصحيفة ١٧٧ من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .

ولا نقلي فكذلك . وان عارضه دليل عقلي آخر ، فان تأيد أحدها بنقلي كانالترجيح للمؤيد بالدايل النقلي و إلا فاشكال ، وان عارضه دليل نقلي ، فان تأيد ذلك العقلي ايضا بنقلي كان الترجيح للمقلي إلا ان هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، والا فالترجيح للنقلي وفاقاً للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافاً للأكثر . هذا بالنسبة الى العقلي بقول مطلق ، اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وان شذ وجوده بين الانام فني ترجيح النقلي عليه إشكال . والله العالم .

## المقدمة الحادية عشرة

في جملة من القواعد الشرعية والضوا بط المرعية التي تبتني عليها جملة من الاحكام الفقهية ، مما يستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الصادع بها أشرف سلام وتحية ، وهي المشار اليها في كلامهم (عليهم السلام) بالاصول على ما نقله ابن ادريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي مما رواه عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله : (عليه السلام) : قال : « انما علينا ان نلتي اليكم الاصول وعليكم ان تفرصوا ١٥٠) وروى عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) بلاواسطة : قال : « علينا القاء الاصول وعليكم التغريع ١٠) .

ولا يخنى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك فيهم ، من الدلالة على بطلان الاصول الخارجة من غيرهم ، بمنى حصر إلقاء الاصول فيهم (عليهم السلام) فكأنه قال : تأصيل الاصول الشرعية للاحكام علينا لا عليكم

<sup>(</sup>۱) ورواه صاحب الوسائل في آخر باب ٢٠ من ابواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به من كتاب القضاء .

وإنما عليكم التغريع عليها ، فكل أصل لم يوجد له مستند ولا دليل من كلامهم (عليهم السلام) فهو يمقتضى الخبرين المذكورين مما لا يجوز الاعتماد عليه ولا الركون اليه.

فلنورد ههنا جملة بما جرى في الخاطر الفاتر ، ونذيل ما يحتاج الى البحث والتحقيق بما هو جدير به وحقيق على جهة الايجاز والاختصار من غير تطويل ولا اكثار ، وان سمحت الاقضية والاقدار بالتوفيق ونامت عيون الدهر الغدار عن التعويق ، ابرزنا لهذه الاصول رسالة شافية واودعناها ابحاثاً مجقها وافية ،

فمن تلك الاصول ـ طهارة كل ما لم تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة .

وبدل على ذلك قول الصادق (عليه السلام) في موثقة عمار : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ، فاذا علمت فقد قذر » (١) وقول امير المؤمنين (عليه السلام) فيا رواه في الفقيه (٢) : « لا أبالي أبول اصابني أم ماء اذا لم اعلم » ويدل على ذلك أخبار عديدة في جزئيات المسائل ، واصل الحسكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه وأنما الحلاف في مواضع :

(الأول) — في عموم هذا الحسم للجهل بالحسم الشرعي وعدمه ، وتوضيح ذلك انه لا خلاف في العمل بهذا الحسم على عمومه بالنسبة الى الجهل بملاقاة النجاسة وان كان مع ظن الملاقاة ، يمنى انه لو شك أو ظن الملاقاة فالواجب البناء على اصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة ، وكذا لا خلاف في ذلك بالنسبة الى الشك أو الظن بنجاسة شي، له افراد متعددة غير محصورة ، بعضها معلوم الطهارة و بعضها معلوم النجاسة وقد اشتبه بعض ، كالبول الذي منه طاهر ومنه نجس والدم ونحوها ، فالجهل هنا ليس

<sup>(</sup>١) تقدم الـكلام في هذه الموثقة في التعليقة (١) في الصحيفة (٢٤).

<sup>(</sup>۲) فى باب (ما ينجس الثوب والبدن ) من الجزء الاول ، ورواه صاحب الوسائل في باب - ۲۷ ـ من ابواب النجاسات والاوانى والجلود من كتاب الطهارة .

في موضوعه ومتعلقه وهو ذلك الفرد المشكوك في اندراجه نحت أحد الطرفين . أما بالنسبة الى الجهل بالحسكم الشرعي - كالجهل بحكم نطفة الغنم هل هينجسة أو طاهرة ? \_ فهل بحكم بطهارتها بالخبر الذكور (١) أم لا ? قولان ، وبالثاني صرح الحدث الامين الاسترابادي في كتاب الفوائد المدنية . وبالاول صرح جملة من متأخري المتأخرين .

وأنت خبير بان القدر المتيقن فهمه من الحبر المذكور (١) هو ما وقع الاتفاق عليه . اذ الظاهر -- والله سبحانه وقائله أعلم -- أن المراد من هذا الخبر وامثاله إنما هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية بالنسبة الى الجهل بملاقاة النجاسة ، وبيان سعة الحنيفية السمحة السهلة بالنسبة الى اشتباه بعض الافراد الغير المحصورة ببعض، فيحكم بطهارة الجميع حتى يعلم الفرد النجس بعينه . واما اجراء ذلك في الجهل بالحسكم الشرعي فلا يخلو من الاشكال المانع من الجرأة على الحسكم به في هذا الحبال.

وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين ـ من ان الجهل بوصول النجاسة يستلزم الجهل بالحكم الشرعي . قال : « فان المسلم إذا أعار ثوبه الذمي وهو يشرب الخر ويأكل لحم الخنزير ثم رده عليه . فهو جاهل بان مثل هذا الثوب الذي هو مظنة النجاسة هل هو مما يجب التنزء عنه في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة اولا ? فهو جاهل بالحسكم الشرعي مع أنه (عليه السلام) قرر في الجواب قاعدة كلية بانه ما لم تعلم نجاسته فهو طاهر » ــ مردود بان الجهل بالحسكم الشرعي في المثال الذكور ونحوه تابع للجهل يوصول النجاسة . ولما دل الحبر المذكور (١) وغيره على البناء على اصالة الطهارة وعدم الالتفات الى احبَّال ملاقاة النجاسة أو ظنها باعارة الثوب مثلاً . علم منه قطعاً جواز الصلاة فيه تحقيقًا للتبعية . ومحل الاشكال والنزاع إنما هو الدلالة على الحكم الشرعي ابتداءً كالا يخني .

<sup>(</sup>١) وهو موثق عمار المتقدم في الصحيفة ١٣٤ السطر يم .

(الثاني) — انظاهر الحبر المذكور (١) انه لا تثبت النجاسة للاشياء ولا تتصف بها الا بالنظر الى علم المكلف ، لقوله (عليه السلام) : « فاذا علمت فقد قذر » (١) بمعنى انه ليس التنجيس عبارة عما لافته عين النجاسة واقعاً خاصة بل ما كان كذلك وعلم به المكلف . وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنما هو عبارة عن حكم الشارع بانه نجس وعلم المكلف بذلك . وهو خلاف ما عليه جمهور اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) فأنهم حكوا بان النجس إنما هو عبارة عما لاقته النجاسة واقعاً وان لم يعلم به المكلف . وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلا وان سقط الخطاب عنه ظاهراً كما نقله عنهم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الالفية .

وانت خبير بما فيه من العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العترة الابرار .

(اما اولاً) — فلان المهود من الشارع عدم اناطة الاحكام بالواقع ونفس الأمر. لاستلزامه التكليف بما لا يطاق. وحينئذ فالمكلف اذا صلى فى ثوبطاهر في علم ... والطاهر شرعاً إنما هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته لا ما علم بعدمها ، في علم المطلان صلاته بعد امتثاله للامر الذي هو مناط الصحة ومعيارها ?

و (اما ثانياً) — فلما أورده شيخنا الشهيد الثاني عليهم فى الكتاب المشار اليه حيث قال بعد نقل ذلك عنهم : « ولا يخنى ما فيه من البلوى ، فانذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة . لكثرة النجاسات فى نفس الامر وان لم يحكم الشارع ظاهراً بفسادها . فعلى هذا لا يستحق عليها ثواب الصلاة وان استحق اجر الذاكر المطبع محركاته وسكناته ان لم يتفضل الله تعالى مجوده » . انتهى .

و ( اما ثالثًا ) — فلمخالفته ظواهر الأخبار ومنها الحبر المذكور (١) .

<sup>(</sup>١) وهو موثق عمار المتقدم في الصحيفة ١٣٤ السطر ٨ .

و (منها) — رواية محمد بن سلم عن أحدهما (عليهما السلام) (١) قال : « سألته عن الرجل يرى فى ثوب اخيه دماً وهو يصلي ? قال : لا يؤذنه حتى ينصرف » . ورواية عبدالله بن بكير المروية فى كتاب قرب الاسناد (٢) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اعار رجلا ثوباً يصلي فيه وهو لا يصلي فيه ؟ قال : يعيد » .

وحينند فلو كان الأمركما يدعونه من كون وصف النجاسة انما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر، وان صلاة المصلي \_ والحال كذلك \_ باطلة واقعاً . فكيف يحسن من الامام (عليه السلام) المنع من الايذان والاخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محد بن مسلم او قبلها كما في خبر ابن بكير ? وهل هو بناه على ما ذكروا إلا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ؟ ولا ريب في بطلانه . وسيأتي من يد تحقيق لهذه المسألة في محلها (٣) ان شاه الله تعالى .

(الثالث) — انه لا خلاف في أنه مع الحسكم باصالة الطهارة فلا يجوز الحروج عنها إلا بالعلم بالنجاسة . لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع واليقين ، او اليقين والظن مطلقاً فيشملها معاً ، او اليقين والظن العبارة عما هو اعم من اليقين والظن مطلقاً فيشملها معاً ، او اليقين والظن المستند الىسبب شرعي ? اقوال، اولها منقول عن ان البراج وثانيها عن أبي الصلاح ،

<sup>(</sup>۱) المروية في الوسائل في باب . . ؛ - و - ٧٧ - من ابواب النجاسات والارائي والجلود من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>۲) فى الصحيفة ۱. ١ السطر ١، من المطبوع بالنجف سنة ١٣٦٩ ، وفى الوسائل فى باب - ٤٧ - من ابواب النجاسات والاوانى والجلود من كتاب الطهارة ، إلا ان الرواية فيها هكذا : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اعار رجلا ثوباً فصلى فيه ما الحضوء (٣) وقد اوردناها فى المسألة السابعــة من المطنب الرابع فى احكام الوضوء (منه رحمه الله) .

و ثالثها عن العلامة في المنتهى والتذكرة .

احتج الأول بان الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظن فلا يترك لاجله المعلوم .

واحتج الثاني بان الشرعيات كلما ظنية ، فان العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل .

ومن هذين الاحتجاجين يعلم وجه القول الثالث .

ويرد على الأول ( اولا ) \_ ان اشتراط اليقين ان كان مخصوصاً محكم النجاسة دون ما عداها من حكم الطهارة والحلية والحرمة فهو تحكم محض . وان كان الحكم في الجميع واحداً فيقين الطهارة ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة . وهو أغم من العلم بالعدم . ومثله يقين الحلية .

و (ثانياً) \_ انه قد ورد في الأخبار \_ كما ستأنيك ان شاء الله تعالى (١) \_ ان مما ينتقل به عن يقين الحلية شهادة الشاهدين بالحرمة ، وان العلم المعتبر ثمة يحصل بذلك . ومن الظاهر البيّن ان الحسكم في الجميع من باب واحد .

و ( ثالثاً ) \_ ان الظاهر انه لا خلاف ولا اشكال فى انه لو كان الماء مبيماً فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجساً وأقام شاهدين عدلين بذلك . فانه يتسلط على الرد ، وما ذاك إلا لثبوت النجاسة والحكم بها .

ويتوجه على الثاني ان المفهوم من الاخبار انه لا ينتقل عن يقين الطهارة ويقين الحلية إلا بيقين مثله . وان مجرد الظن لا يوجب الخروج عن ذلك .

ومما هو صريح في المقام ما ورد في حسنة الحلبي (٢) من انه د اذا احتلم الرجل

<sup>(</sup>١) في الصحيفة . ١٤ السطر ١٥ .

<sup>(</sup>٧) عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) المروية فى الوسائل فى باب ـ ١٦ ـ من ابواب النجاسات والاو أنى والجلود من كتاب الطهارة .

فاصاب ثوبه مني فليفسل الذي أصابه ، وان ظن انه اصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماه » والنضح هنا للاستحباب بلا خلاف .

وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (١) قال : « قلت فان ظننت أنه أصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيته فيه بعد الصلاة ? قال : تفسله ولاتعيد . قال : قلت : ولم ذاك ? قال : لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي نك أن تنقض اليقين بالشك أبداً » إلى غير ذلك من الأخبار .

والتحقيق عندي في هذا المقام — بما لا يحوم حوله الناظر المنصف نقض ولا ابرام — هو ما أوضحناه في جملة من كتبنا ، وملخصه ان كلا من الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة ونحوها أحكام شرعية متلقاة من الشارع يجب الوقوف فيها على الاسباب التي عينها لها و ناطها بها ، وليست اموراً عقلية تناط بمجرد الظن العقلي ، وحين تذف كلما وجد سبب من تلك الاسباب وعلم به المكلف رتب عليه مسببه من الحكم باحد تلك الاحكام وكا ان من جملة الاسباب المتلقاة من الشارع مشاهدة ملاقاة النجاسة فيحكم بالنجاسة عندها ، كذلك من جملتها اخبار المالك بنجاسة ثوبه وشهادة العدلين بنجاسة شيء . وكذا يأتي ايضا في ثبوت الطهارة والحلية والحرمة بالنسبة الى الاسباب التي عينت لها ، وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين النجاسة له في الواقع ونفس الام خاصة ، حتى انه يقال بالنسية الى الجاهل بالملاقاة : ان هذا نجس في الواقع وطاهر بحسب خاصة ، حتى انه يقال بالنسية الى الجاهل بالملاقاة : ان هذا نجس في الواقع وطاهر بحسب

<sup>(</sup>۱) رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب ( تطهيرالبدن والثياب من النجاسات ) من كتاب الطهارة . ورواها صاحب الوسائل عنه كذلك في باب ۷ و ۴۷ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ من أبو اب النجاسات والاواني والجلود من كتاب الطهارة بنحو التقطيع ، ورواها الصدوق في العلل في باب (علة غسل المني اذا أصاب الثوب) في الصحيفة ۲۲۷ مسندة عن الى جعفر (عليه السلام) .

الظاهر . بل هو نجس بالنسبة الى العالم بالملاقاة أو أحد الاسباب المذكورة وطاهر بالنسبة الى الغيرالعالم بشيء منذلك ، فإن الشارع \_ كما عرفت آنفاً (١) \_ لم يجمل الحسم بذلك منوطاً بالواقع ، وغاية ما يلزم اتصاف شيء بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين ، ولا ريب فيه ، فإن ذلك جار في الحل والحرمة بالنسبة الى من علم بعدم تذكية اللحم الموضوع في اسواق المسلمين ومن لم يعلم ، وحينتذ فلا يقال: أن اخبار العدلين أو المالك لا يفيد إلا الغلن ، لاحمال أن لا يكون كذلك واقعاً ، كيف ? وهما من جملة الاسباب التي رئب الشارع الحسم عليها بالنجاسة .

وبالجلة فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين واخبار المالك فيأمثال ذلك فقد حكم بثبوت الحسكم بعما ، فيصير الحسكم حينئذ معلوماً من الشارع ، ولا معنى للنجس ونحوه \_ كما عرفت (١) \_ إلا ذلك ، وان فرض عدم الملاقاة في الواقع فان الشارع لم بلتفت اليه، ألا ترى انه قد وردت الأخبار بان الاشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية حتى يعلم النجس والحرام بعينه، مع ان هذا اليقين \_ كما عرفت (٢) \_ ليس إلا عبارة عن عدم علم المسكلف بالنجاسة والحرمة ، وعدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخنى .

ومنها — حلية ما لم تعلم حرمته .

ويدل عليه من الأخبار صحيحة عبدالله بن سنان (٣) قال : قال ابو عبدالله (عليه السلام) : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » .

<sup>(</sup>١) فى الموضع الثانى المتقدم فى الصحيفة ١٣٦ السطر ١٩.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٣٨ السطر ٩.

<sup>(</sup>٣) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٤ ـ من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، وفى باب ( حكم السمن والجن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام ) من ابواب الاطمعة المحرمة من كتاب الاطمعة والاشربة .

وصحيحة ضريس (١) قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين والروم انأكله ? فقال : ما علمت انه خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام » .

وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : «كل شي، هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قبراً ، وامرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » .

ورواية عبدالله بن سليان (٣) قال : ﴿ سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن ؟ فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، الى ان قال : قلت : ما تقول فى الجبن ؟ فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ماكان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ﴾ الى غير ذلك من الأخبار (٤) .

وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحسكم المذكور يما فيه افراد بعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة ،واشتبه بعضها ببعض

<sup>(</sup>١) المروية فى الوسائل فيهاب ( حكم السمن والجين وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام ) من ابواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشرية .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في باب ـ ٤ ـ من ابواب ما يكتسب به منكتابالتجارة .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ٦٦ - من ابو أب الاطمعة المباحة من كتاب الاطعمة والاشرية .

<sup>(</sup>٤) و(منها) ـ رواية ابى الجارود المروية فى كتاب المحاسن قال : وسألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الجن فتلت له اخبرنى من رأى انه يجعل فيه الميتة ؟ فقال أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما فى الارض ، فما علمت انه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل . . الحديث ، ( منه رحمة ألله عليه ) .

مع كونها غير محصورة ، فالجيع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص ، فورد الحكم حينتذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه ، وبهذا التخصيص جزم الحدث الأمين الاسترابادي .

وظاهر جمع - بمن قدمنا نقل الخلاف عنهم (١) في القاعدة المتقدمة - اجراء ذلك ايضاً في نفس الحكم الشرعي . ومقتضى ذلك انه لو وجد حيوان مجبول مفاير للانواع المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات . فانه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المذكورة ، وكذا بطمارته بناء على عموم القاعدة المتقدمة . إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في تمبيد القواعد صرح في مثل ذلك بالطهارة والتحريم عتجاً بالأصل فيها ، قال : « اما اصالة الطهارة فظاهر ، واما اصالة التحريم فلأن المحرم غير منحصر ، لكثرته على وجهد لا ينضبط ، وفيه ما لا يخني .

وانت خير بان مقتضى العمل باخبار التثليث \_ التي تقدمت الاشارة اليها في بحث البراءة الاصلية (٢) \_ التوقف في مثل ذلك ، اذ شمول هذه الاخبار التي ذكر ناها لمثل ذلك مما يكاد يقطع بعدمه . فأنها متشاركة الدلالة \_تصريحاً في بعض و تاويحاً في آخر على ان موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعي والافراد المعلومة الحكم مع اشتباهها . والله ورسوله واولياؤه (عليهم السلام) اعلم مجمعائق الأحكام .

ومنها — عدم نقض اليقين بالشك ، والمراد بالشك ما هو أعم من الغان كا سلف في القاعدة المتقدمة (٣) من دلالة حسنة الحلبي وصحيحة زرارة على ذلك .

والأخار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة ، ومنها الروايتان المشار اليجا .

<sup>(</sup>١) في الموضع الأول في الصحيفة عبه السعر سه.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٠ السطر ١٠

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ١٣٨ السطر ١٧ و١٩ والصحيفة ١٣٩ السطر ١٠ .

و ( منها ) — صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) (١) قال : « قلت له الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الحفقة والحفقتان عليه الوضوء ? فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت : فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم به ? قال : لا . حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين ، والا فهو على يقين ،ن وضوئه ،ولا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر »

وصحيحة اخرى له ايضاً عن أحدهما (عليهما السلام) (٣) قال : « قلت له من لم يدر في أربع هوأم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ? قال بركم ركمتين ، الى ان قال : ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيني عليه . ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » .

والعمل بهذه القاعدة الشريفة بالنسبة الى الشك فى حصول الرافع وعدمــــه مما لا خلاف فيه ولا شك يمتريه .

إنما الحالف فى شمولها للشك فى فردية بعض الاشياء لذلك الرافع ، كما لوحصل الشك في فردية الحارج من غير الموضع الطبيعي للناقض بمعنى انه هل يكون من جملة واقض الوضوء أم لا ? فهل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا ? ومرجعه الى جريانها في نفس احكامه تعالى واختصاصها بموضوعاتها خاصة .

<sup>(</sup>۱) رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب ( الاحداث الموجبة الطهارة) من كتاب الطهارة ورواها صاحب الوسائلءنه في باب - ۱ - من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة كذلك .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوسائل بنحو التقطيع فى باب ـ ١٠ و ١١ ـ من ابواب الحلل الواقع فى الصلاة من كتاب العبلاة .

الذي اختاره - المحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) --الثاني ، واليه يميل كلام بعض فضلاء متأخري المتأخرين(١) . حيث قال ( قدس سره ) بمسد ايراد صحيحة زرارة المتقدمة (٢) الواردة في النوم : « الشك في رفع اليقين على أقسام : ( الاول ) \_ اذا ثبت ان الشيء الفلائي رافع لحسكم لكن وقع الشك في وجود الرافع ( الثاني ) \_ ان الشيء الغلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل . فوقع الشك في كون بعض الاشياء هل هو فرد له أم لا ? ( الثالث ) ــ ان معناه معلوم ليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الاشنيا. به وكونه فرداً له لمارض ، كتوقفه على إعتبار متعذر او غير ذلك ( الرابع ) \_ وقع الشك في كون الشيء الفلاني هل هو رامع للحكم المذكور أم لا ? والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك ، وإنما يعقل ذلك في الصورة الاولى من تلك الصور الاربع دون غيرها من الصور ، لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شك في كونه رافعاً لم يكن النقض بالشك ، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعاً ، وباليقين برجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك ، فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود مايشك في كونه رافعًا للحكم بسببه ، لان الشيء إنما يستند الى العلة التامة أو الجزء الاخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها ، فلا عموم في الحبر . وبما يؤيد ذلك أنالسابق على هذا السكلام في الرواية - والذي جمل هذا الكلام دليلاعليه - من قبيل الصورة الاولى ، فيمكن حل المفرد المعرف باللام عليه ، إذ لا عموم له محسب الوضع بل هو .وضوع للعهدكما صرح به بعض المحققين من علماء العربية ، وأنما دلالته على العموم بسبب أن الاجمال

<sup>(</sup>۱) هو الفاضل الخراساني في الذخيرة شرح الارشاد في مبحث الماء المضاف (۱) هنه رحمه الله ). (۲) في الصحيفة ۲۶ السطر ۱ .

في مثل هذا الموضع ينافي الحكمة ، وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح ، وظاهر ان الفساد المذكور إنما يكون حيث ينتني ما يصلح بسببه الحل على العهد ، وسبق السكلام في بعض أنواع الماهية سبب ظاهر لصحة الحل على العهد من غير لزوم فساد . نعم يتجه ثبوت العموم في جميع افراد النوع المعهود . وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخنى ، انتعى كلامه زيد أكرامه .

(اقول): ويمكن تطرق المناقشة الى هذا السكلام. بان يقال: انه لا يخنى على المتأمل بعين التحقيق والاعتبار فيا اوردناه من الأخبار ـ ان عدم نقض الية ين بالشك قاعدة كلية وضابطة جلية لا اختصاص لها بمادة دون مادة ولا فرد دون فرد ، وهو الذي اتفقت عليه كلة الاصحاب كما لا يخنى على من تتبع كماتهم في هذا الباب ، والوجه فيه ان لامي اليقين والشك فيها لام التحلية ، وهي وان كانت لا تفيد العموم والوجه فيه ان لامي اليقين والشك فيها لام التحلية ، وهي وان كانت لا تفيد العموم عسب الوضع بناه على ما صرح به جمع من علماء الاصول وان اشعر كلام البعض يخلافه ، لكنهم اتفقوا انها في المقامات الخطابيسة للعموم ، إذ هو الاوفق يحقيضي الحكة .

وأما ما ذكره (قدس سره) بالنسبة الى الرواية التي أوردها (١) ــ من ان اللام ثمة إنما تحمل على العموم مع عدم القرينة ، وقرينة العهدية حاصلة بالنسبة الى الفرد المسؤول عنه ــ.

ففيه ( اولا ) — ان ظاهر قوله (عليه السلام) في تلك الرواية : « ولا تنقض اليقين بالشك » إنما هو العموم ، فانه ( عليه السلام ) استدل ـ على ان الوضو. اليقيني لا ينتقض بحدث النوم ـ بقوله : « لا ، حتى يستيقن انه قد نام ، الى قوله : وإلا فهو على يقين من وضوئه » ثم اردفه بتلك القاعدة تأكيداً للاستدلال وايذانا بعموم

<sup>(</sup>١) المذكورة في الصحيفة ١٤٣ السطر ١ .

الحكم في جميع الأحوال . ولو كان مراده بها إنما هو عدم نقض الوضو. بالنوم على تلك الحال لكان اعادة للاول بعينه ، وهو خارج عن قانون الاستدلال .

و (ثانياً) — ما ذكرنا من دلالة غير هذه الرواية صريحاً على كون ذاك قاعدة كلية كصحيحة زرارة الاخيرة (١) فانها \_ كما ترى \_ صريحة الدلالة واضحة المقالة على المراد غير قابلة المتأويل والايراد . وحينئذ فالقائل أن يقول : ان الشك الذي لا ينتقض به البيتين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقض او شكا باحد المعاني الثلاثة الاخيرة فانها ترجع بالاخرة الى الشك في وجود الناقض ، إذ متى شك في كون هدذا الفرد من افراد ذلك الكلي المتيقن نقضه ، فقد شك في وجود الكلي في ضمنه ، وقوله \_ : هان الناقض في هذه الصور إنما هواليقين » \_ ممنوع . بل الشك الحاصل في ضمن اليقين بوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته او المشكوك في اتصافه بالعنوان او في رفعه . بوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته او المشكوك في اتصافه بالعنوان او في رفعه . فمنوع ولكن لا يترتب عليه حكم ، وان أراد بحسب الوجود فمنوع ، إذ هو فمنوع ولكن لا يترتب عليه حكم ، وان أراد بحسب الوجود فمنوع ، إذ هو المناقبة . هذا ما يقتضيه النظر في المقام إلا أن المسألة لا تخاد من شوب الاشكال والاحتياط مما ينبغي المحافظة عليه على كل حال .

و منها — ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه . ويدل على ذلك جملة من الأخبار المتفرقة في جزئيات المسائل ،

فني صحيحة الفضلاء (٢) « أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام ) عن شراء اللحم منالاسواق ولا يدرون ما صنع القصابون . قال : كل اذاكان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ،

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٤٣ السطر ٧.

<sup>(</sup>٢) المروية فى الوسائل فى باب - ٢٩ - من ابواب المنبائح من كتاب الصيدوالنبائح.

وفي رواية سماعة (١) قال : « سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفي في الكيمخت والغراء ? فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة » .

وفي صحيحة أبراهيم بن أبي محمود (٣) أنه قال للرضا (عليه السلام) : « الخياط والقصار يكون يهودياً أو نصرانياً ، وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ? قال : لا بأس » .

ورواية ميسر (٣) قال : « قلت لابي عبدالله : آمر الجارية فتفسل و بي من المني فلا تبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس ? فقال : اعد صلاتك ، اما انك لو كنت غسلت انت لم يكن عليك شيء » .

وربما توهم من هذا الخبر الدلالة على خلاف المراد . وليس بذاك . وذلك لان ظاهره أن أمره (عليه السلام) باعادة الصلاة إنما هو لوجود عين النجاسة لا لكون الجارية أزالتها عن الثوب ولم يجدها فيه كان يجب عليه غسل الثوب وأعادة الصلاة .

ومن ذلك ايضاً الحديث الدال على ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة (٤) الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.

وقد نقل ــ المحدث الامين الاسترابادي في كتاب الفوائد المدنية والمحدث

<sup>- (</sup>١) وهى مضمرته التي رواها صاحب الوسائل في باب ـ ٣٩ ـ من ابواب النبائح من كتاب الصيد و النبائح .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوانى فى باب (التطهير من مس الحيوانات) من ابواب الطهارة عن الحبث من كتاب الطهارة .

 <sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب ١٨٠ ـ من أبواب النجاسات والارائي والجلود
 من كتاب الطبارة.

<sup>(</sup>٤) وهو حديث عبدالاعلى عن ابى عبـــدانه المروى فى الوسائل فى باب - ٥٦ ــ من ابواب النجاسات والاوائى والجلود من كتاب الطهارة .

السيد نعمة الله (قدم سرهما) عن جملة بمن عاصراهم ـ أنهم كانوا لاجل هذه الشبهة يهبون ثيابهم للقصارين او يبيعونها عليهم ، ثم يشترونها منهم ، مستندين الى ان الثوب متيقن النجاسة ولا يرتفع حكم يقين النجاسة إلا بيقين الطهارة او ما قام مقامسه من شهادة العدلين أو إخبار ذي اليد . وفيه ـ زيادة على ما تقدم ـ انه لاريب ان الحكم المذكور مما تعم به البلوى . فلو كان مضيقاً كما زعموا لظهرفيه اثر عنهم (عليهم السلام) وقد ذكر غير واحد من محققي اصحابنا النافين للبراءة الاصلية انها في مثل هذا الموضع مما يعتمد عليها في الاستدلال ، وقد تقدمت الاشارة اليه ايضاً انفا (١) بل الظاهر من أخبارهم (عليهم السلام) ما يدل على التوسعة كما عرفت .

ومنها — الحسكم بطهارة ما اشتبه بنجس وحلية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر والتمييز . ونجاسة الجميع أوحرمته اذاكان في محصور . وهذا هو المشهور بين اصحابنا (رضوان الله عليهم ) .

وقيل باجراء حكم الصورة الاولى فى الثانية ، واليه يشير كلام السيد السند في كتاب المدارك بالنسبة الى النجاسة والطهارة ، صرح بذلك فى مسألة الاناه بن ومسألة طهارة ما يسجد عليه كما سيأتي كل منجا في محله ان شاء الله تعالى . ولا يخنى ان ذلك لازم له في مسألة الحلال والحرام المشتبه احدهما بالآخر وان لم نقف له على كلام فيه الا ان المسألتين من باب واحد .

وكذاكلام المحدث الكاشأي بالنسبة الى الحل والجرمة ، حيث قال في كتاب المفاتيح بانه إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتى يعرف الحرام بعينه . ولم يفرق بين المحصور وغيره .

ويرد على الاول منهما انه وان كان ما صرحنا به من القاعدة المذكورة لم يرد · (١) اشار الى ذلك في الصحيفة ٦٦ السطر ٤ .

بها الأخبار على الوجه المدعى ، الا ان المستفاد منها على وجه لا يزاحه الريب فى خصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية والاندراج تحت كل من كليتي المحصور وغير المحصور ... ان الحسكم فيها كذلك ، ولا يخنى ان القواعد السكلية كا تكون بورود الحسكم كليا وباشمال القضية على سور السكلية ، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات كا في القواعد النحوية ، بل في بعض الاخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحسكم ايضاً ، ولنشر هنا الى بعض الاخبار اجالا ، لان التفصيل في ذلك والابحاث المتعلقة عا هنالك قد وكاناها الى مواضعها الآتية إن شاء الله تعالى .

فما يدل على حكم المحصور وانه يحكم بنجاسة الجميع موثقة عمار (١) الواردة في الاناء ين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، فانها دلت على وجوب اجتنابهما .

وحسنة صفوان (٢) في الثويين النجس أحدها مع اشتباهه بالآخر . حيث أمر ( عليه السلام ) بالصلاة في كل منجا على حدة .

والاخبار الدالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباتي (٣) .

وبما يدل على حكم غـــير المحصور \_ وانه يحكم بالطهارة فى الجبيم \_ ما قدمنا فى القاعدة الاولى من موثقة عمار (٤) الدالة على ان كل شيء طاهر حتى يعلم انه

<sup>(</sup>۱) المروية فى الوسائل فى باب ۸ من ابواب الماء المطلق. وفى باب ـ ٤ من ابواب النجأسات والارانى والجلود من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٩٤ ـ من ابواب النجاسات والاوانى والجلود من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية فىالوسائل فى باب ـ ٧ ـ من الواب النجاسات والجلود من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) فى الصحينة ٤٣٤ السطر ٨. وقد تقدم السكلام فى هذه الموثقة فى التعليقة (١) فى الصحيفة ٤٤ ويأنى منه (قده) التصريح بما ذكرناه هناك فى التنبيه الثانى من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الاول من احكام النجاسات.

قَدْرَ كَمَا قَدَمُنَا تَحْقَيْقَهُ وَاوْسَمُنَا مَضْيَقَهُ . وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كا اشرنا اليه .

ويرد ايضًا عليه وعلى القائل الآخر الاخبار الدالة على حكم اللحم المحتلط ذكيه يميتنه وانه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي (١) .

ويدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية (٢) وكذا رواية عبدالله بن سليان المذكورة ثمة (٣). والاولى منها متضمنة لحكم المحصور وغير المحصور على وجه كلي وتمط جلي ، وهي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين . والثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي ايضاً.

ويؤيده (٤) بالنسبة الى المحصور الذي هو محل النزاع ماروي عنه (صلى الله عليه وآله) انه «ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال » (٥) وما ذكره جملة من اصحابنا من أن اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم هنا إلا باجتناب الجميع . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ومنها -- الشك في شيء بعد الحروج عنه . لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (٦) : « اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » وقوله

<sup>(</sup>١) المرويتين في الوسائل في باب ـ ٣٥ ـ من ابواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة .

<sup>(</sup>٢) و (٣) في الصحيفة ١٤١ السطر ١ و٩.

<sup>(</sup>٤) انما جعلنا هذا الخبر مع صراحته فى المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب اصو لنا ،وإنما وقفت عليه فى عوالى اللئالى( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>ه) دواه المجلس في البحاد في باب - ٣٣ - من كتاب العلم في الصحيفة ( ٣٧٧ ) رقم ٦ من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .

 <sup>(</sup>٦) المروية في الوسائل ف باب - ٢٣ - من ابواب الحلل الواقع في الصلاة.
 من كتاب الصلاة .

(عليه السلام) في موثقة محمد بن مسلم (١) : « كل ما شككت فيه بما قد مضى فامضه كما هو » وقوله (عليه السلام) في رواية ابي بصير (٢) : « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » وفي هذه القاعدة الشريفة ابحاث منيفة تأتي ان شاء الله تعالى في احكام الوضوء .

ومنها -- رفع الحرج . لقوله سبحانه : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )(٣) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) (٤) .

ويدل عليه من الاخبار حسنة عبدالاعلى (٥) قال : « قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) : عنثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ? فقال : يعرف هذا واشباهه من كتابالله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) (٢) المسحعليه » .

وفي رواية ابي بصير (٧) : ﴿ في الجنب يدخل بده في التوراو الركوة ؟ قال : ان كانت يده قذرة فليهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه . هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، (٨) وفي صحيحة الفضيل (٩)

- (١) المروية. في الوسائل في باب ٢٣٠ من ابواب الحلل الواقع في الصلاة.
   من كتاب الصلاة .
- (٧) المروية فى الوافى فى باب ( الشك فى اجزاء الصلاة ) من الواب الفصل الخابس
   من كتاب الصلاة .
  - (٣) و (٦) و (٨) سورة الحيج آية ٧٨ .
    - (٤) سورة البقرة . آية ١٨٠ .
  - (٥) المروية في الوسائل في باب ـ ٢٩ ـ من ابواب الوضوء من كتاب الطهارة .
  - (٧) المروية في الوسائل في باب ٨ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
- (٩) المروية في الوسائل في باب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل من.كتَّاب الطهارة .

«في الجنب يغتسل فينضح الماء من الارض في الاناء ? فقال ؟ لا بأس ، هذا مما قال الله تمالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج » (١) .

ومنها — العذر فيما غلب الله عليه ، لحسنة حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٢) قال : « سمعته يقول في المفمى عليه : ما غلب الله عليه قالله أولى بالعذر » .

وبمضمونها في حكم المفنى عليه اخبار عديدة (٣) وفي بعضها « كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالمدنر » وزاد في بعض الاخبار المروية في ذلك ايضاً من كتاب قرب الاسناد وبصائر الدرجات: « وهذا من الابواب التي يفتح الله منها الف باب » وفي رواية مرازم في المريض الذي لا يقدر على الصلاة (٤) « كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالمدر ».

ومنها — الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار . وقد تقدم الكلامعليها مفصلا (٥) .

ومنها — الاحتياط في مواضعه على التفصيل المتقدم (٦) .

ومنها — معذورية الجاهل على الوجه المتقدم تفصيله (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة الحيج . آية ٧٨ ،

<sup>(</sup>٢) و (٣)رواها في الوسائل في باب -٣- من أبو أب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوافي في باب ( صلاة المريض والهرم ) من ابواب الفصل الخامس من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٥) في المقدمة السادسة في الصحفة ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في المقدمة الرابعة في الصحيفة ٥٠ .

٧٧ في المقدمة الخامسة في الصحيفة ٧٧ .

ومنها — العموماتالقطعية المقررة عنصاحب الشريعة ، مثل قوله تعالى : (اوفوا بالعقود ) (١) واخبار « لا ضرر ولا ضرار » (٢) .

ومنع \_ المحدث الامين الاسترابادي في كتاب الفوائد المدنية \_ من الاستدلال بامثال ذلك ، لظنية الدلالة ، والنهي عن انباع الظن . وهو مع تسليمه إنما يتم فيا لم تكن دلالته محكة . وأما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به . على انه قد استدل في كتابه المذكور بامثال ذلك في غير موضع كما لا يخنى على من راجعه .

ومنها — اخبار « المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله » (٣) وفي بعضها « الا ما أحلحراماً اوحرم حلالاً » واخبار « البيعان بالخيار ما لم ينترقا» (٤) « والبينة على المدي واليمين على المذكر » (٥) إلا ما استثنى مما سيأتي تحقيقه في محله ان شاه الله تعالى .

ومنها — في البيض الحجول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا ، الصحيحة زرارة وغيرها (٧) .

وفي الطير ما دفَّ دون ما صفٍّ . وماكان دفيغه اكثر ، ولو اتي به مذبوحاً

<sup>(</sup>١) سورة المأثدة . آية ٢ .

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في باب ـ ٥ ـ من كتاب الشفعة وفي باب ـ ١٢ ـ من كتاب الحياء الموات .

<sup>(</sup>۳) و (٤) د (۵) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٦ و ١ و٣ ـ من أبواب الحيــار من كــتاب التجارة .

<sup>(</sup>٦) المروية فى الوسائل فى باب ـ ٣ ـ من أبوابكينية الحـكم واحكام الدعوى من كـتاب القضاء .

 <sup>(</sup>γ) المروية فى الوسائل فى باب - ١٩ - من ابواب الاطعمة المحرمة من كتاب
 الاطعمة والاشربة .

فيؤكل ماكان له قانصة دون ما لم يكن كذلك ، لرواية ابن ابي يعفور وغيرها (١) .

وفى السمك يؤكل ماكان له فلس دون ما ليس كذلك (٢)كما استفاضت به الاخبار (٣).

ومنها — رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لا يعلم وما إضطر اليه والحسد والطيرة والوسوسة في الحلق ما لم ينطقوا بشفة ، لما رواه الصدوق في الفقيه (٤) عن ابي عبدالله (عليه السلام) .

والرفع فى هذا الموضع اعم من أن يكون برفع الاثم والمؤاخذة كما في بعض الافراد المعدودة . أو رفع الفعل وانتفاء التكليف به كما في البعض الآخر .

ومنها -- العمل بالتقية إذا الجأت الضرورة اليها . والاخبار بذلك أكثر

<sup>(</sup>١) المروية فى الوسائل فى باب ـ ١٧ و ١٨ ـ من ابواب الاطعمة المحرمة من كتتاب الاطعمة والاشرية .

<sup>(</sup>y) ومن لطيف الحكايات في هذا المقام ما رءاه الكشى في كتاب الرجال بسنده عن حريز قال : « دخلت على ابى حنيفة وعنده كتب كادت تجول بيننا وبينه ، فقال لى : هذه الكتب كلها في الطلاق . قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف . قال : ما هو ؟ قلت : قوله تعالى : يا ايها النبي إذا طنقتم النساء فعلقوهن لهدتهن وأحصوا العدة وساق الحبر ، الى ان قال : فقال لى : لاسئلك عن مسألة لا يكون عندك فيها شيء ، فا تقول في جمل اخرج من البحر ؟ قلت : ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة ، ان كانت عليه فلوس اكتاب والا فلا ... الحديث ، ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب ـ ٨ ـ من أبواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة .

واشهر من أن يتعرض لنقلها (١) بل ربما كانذلك من ضروريات المذهب . وفيهذه القاعدة تفصيل حسن سيأتي السكلام عليه ان شاء الله تعالى في احكام الوضوء .

ومنها — العمل بالبراءة الاصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى كما تقدست الاشارة الى ذلك (٢).

والوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من ان المحلث الماهر \_ إذا تتبع الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلجى بها ، ولم يظفر بذلك الحسكم \_ يحصل له الجزم أو الظن المتاخم للعلم بعدم الحسكم . لان جما غفيراً من اصحابهم (عليهم السلام ) \_ ومنهم : الاربعة آلاف رجل الذين من اصحاب الصادق (عليه السلام) وتلامذته \_ كأنوا ملازه بين لهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان همتهم وهمة الأثمة (عليهم السلام) اظهار الدين وترويج الشريعة . وكانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كل ما يسمعونه خوفا من عروض النسيان له ، وكان الأثمة (عليهم السلام) يحثونهم على ذلك ، وليس الغرض منه إلا العمل به بعدهم ، فني مثل ذلك يجوز التمسك بالبراءة الاصلية ، إذ لو كان منه إلا العمل به بعدهم . فني مثل ذلك يجوز التمسك بالبراءة الاصلية ، إذ لو كان

وما اعترض به بعض متأخري المتأخرين \_ منان ذلك لا يخلو من نوع اشكال لتطرق الضياع والتلف الى جملة من الاصول \_ فالظاهر سقوطه ، لان الظاهر ان التلف إنما عرض لتلك الاصول اخيراً بالاستغناء عنها بهذه الكتب المتداولة . لكونها أحسن منها ترتيباً واظهر تبويباً ، وإلا فقد بقي من تلك الاصول الى عصر السيد رضي الدين ابن طاوس (رضي الله عنه ) جملة وافرة ، وقد نقل منها في مصنفانه كما نبه عليه ، وكذا

<sup>(</sup>۱) رواها صاحب الوسائل في باب ١٤٠ و ٢٥ ـ من أبواب الامر والنهى من كتاب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يلحق به .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٦ ۽ السطر ۽ ,

ابن ادريس كما ذكره في مستطرفات السرائر ، وعد من هذا القبيل وجوب القصد الى السورة ، ووجوب قصد الحروج بالتسليم ، ونجاسة أرض الحام، ونجاسة الغسالة . ومنها – البناء في شك الاخيرتين من الرباعية على الاكثر ما لم يكن مبطلا .

وتدل عليه موثقة عمار الساباطي (١) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة . فقال : ألا اعلمك شيئًا إذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء \* قلت : بلى . قال : اذا سهوت قابن على الاكثر ، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت ... الحديث » وفي موثقة اسحاق بن عمار (٢) انه قال : « قال لي ابو الحسن ( عليه السلام ):

وى موهد السحاق بن حمار (٢) أنه قال : لا قال بي أبر الحسن ( عليه السلام ) إذا شككت فابن علىاليقين . قال : قلت : هذا اصل ? قال : نعم » .

وَاكْثَرُ الْأَصْحَابُ فَهُمُوا مِنْ هَذَا الْحَبْرِ انْ المُرادُ بِهُ البِنَاءُ عَلَى الْآقُلُ ، فَيكُونُ ذَلك قاعدة مخالفة لتلك القاعدة ، وقد تكلفوا للجمع بينها بالتخيير .

والاظهر عندي ـ كاسياتي تعقيقه في محله ان شاه الله تعالى ـ اما حل اليقين في الحبر المذكور على البناء على الاكثر على ان يكون المراد به يقين البراءة ، إذ به يحسل يقين البراءة على الاحتمالين دون البناء على ما تيقن فعله وهو الاقل ، لوجوب الاعادة مع ظهور التمام للزيادة ، واما حله على التقية ، لكون ذلك مذهب جهور الجهور (٣) مع اعتضاد القاعدة الاولى بالاخبار المستغيضة الصحيحة الصريحة في جزئيات الشكوك . ومنها — الاجهام لما اجهم الله والسكوت عما سكت الله .

ويدل عليه ما رواه في كتاب عوالي اللئالي عن اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) « أن علياً (عليه السلام) كان يقول : ابهمواما ابهم الله » (٤) .

<sup>(</sup>١) و (٢) المروية في الوسائل في باب ٨٠٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٣) كما يظهر من المغنى لابن قدامة ج ٧ص ١٥ . ومن المحلى لابن حزم ج ٤ ص ١٧٠ (٤) ودراه المجلسي في البحار في اب - ٣٣ ـ من ابو اب كتاب العلم .

وما رواه الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في كتاب المجالس بسنده عن اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله تعالى حد لكم حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعنى لكم عن اشياه رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها » (١) .

وما رواه في الفقيه من خطبة امير المؤمنين (عليه السلام) وقد مر في آخر بحث البراءة الأصلية (٢) .

ومنها — ثبوت العيب عا زاد أو نقص عن أصل الحلقة .

ويدل عليه ما رواه في الكافي (٣) عن السياري قال : « سأل ابن ابي لبلي محمد ابن مسلم فغال له :اي شيء تروون عن ابي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، أ يكون ذلك عيبا ? فقال له محمد : اما هذا نصا فلا اعرفه ، لكن حدثني ابو جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال : «كل ماكان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب ». فقال له ابن ابي ليلي : حسبك » .

ومنها -- ان كل شيء يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال . للخبر عنه ( صلى الله

<sup>(</sup>۱) ودواه المجلسي في البحار في باب ـ ٣٧ ـ من كتاب العلم برقم ١١ في الصحيفة ٣٦٣ من الجزء الثاني من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة . و السطر ١٧ .

<sup>(</sup>۳) فى باب ـ و ٩ ـ من كتاب المعيشة . ورواه صاحب الوسائل فى باب ـ ١ ـ من ابواب احسكام العيوب من كتاب التجارة .

عليه وآله) رواه الصدوق، (رحمه الله ) فيالفنيه من سلا (١) ورواد في التهذيب ايضاً (٢) عن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابيطالب عن ابائه عنه ( صلى الله عليه وآله ).

ومنها -- قبول قول من لا منازع له ، كما لوادعى مالا ولا منازع له فيه . وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته .

وهذه القاعدة وان لم ترد الاخبار بها بالعنوان الذكور الا ان اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة بما يؤذن بكلية الحسم الذكور ، كما هو المفهوم ايضاً من كلام الاصحاب . ومما يوضح ذلك ان الاخبار الواردة في اثبات الدعاوى بالبينة واليمين ـ لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين ، كما لا يخني على من أحاط بها خبراً .

ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « قلت له : عشرة كانوا جلوساً وفي وسطهم كيس فيه الف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً ألسكم هذا السكيس ? فقالوا كلهم : لا . وقال واحد منهم : هو لي ، فان هو ؟ قال : للذي ادعاه » .

وحسنة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (٤) قال : « العدة والحيض للنساء اذا ادءت صدقت » .

<sup>(</sup>١) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) من الجزء الاول .

<sup>(</sup>٣) في باب ( المياه واحكامها ) من كتاب الطهارة في الصحيفة ٦٤ ، ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ه ـ من ابواب الاستار من كتابالطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية فى الوسائل فى باب - ١٧ - من ابواب كيفية الحـكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في ياب ـ ٧٧ ـ من ابواب الحيض من كتاب الطهارة ، وفي ياب ـ ٧٤ ـ من ابواب العدد من كتاب الطلاق .

ورواية ميسر (١) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : التي المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فاقول لها : ألك زوج ? فتقول : لا . فانزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها » .

وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذاك (٢) قال (عليه السلام) : « ليس هذا عليك ، إنما عليك ان تصدقها في نفسها » ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فما يتعلق بها نفسها .

واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج. وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معاوميته سابقاً. وهو ضعيف. والاخبار ترده. ومنها: الحبر الذكور ومنها ايضاً: صحيحة حماد ورواية احد بن محد بن ابي نصر (٣) نعم ربما ظهر من بعض الاخبار التقييد بكونها غير متهمة الإ ان الأظهر حمله على الاستحباب

<sup>(</sup>۱) المروية في الوسائل في باب ـ ٢٥ ـ من ابواب عقد النكاح واوليا. العقد من كتاب النكاح . من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب ـ . ١ ـ من ابواب المتعة من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٣) وهو ما رواه حماد في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) و في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فاراد مراجعتها ، فقال لها : اني اريد مراجعتك فتزرجي زوجاً غيرى فقالت له : انى قسد تزوجاً غيرك وحللت لك نفسى . ايصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع ? قال : اذا كانت المرأة ثقة صدقت في فولها ، ورواية احمد بن محمد ابن ابي نصر عن الرحنا (عليه السلام) قال : وقلت له : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوج ، ان لها زوج ، والظاهر ان المراد بحكونها ثقة ولا يخني عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد . والظاهر ان المراد بحكونها ثقة في الرواية الاولى اي مما يو ثن باخبارها و تسكن النفس الى كلامها ، وهي التي ربما عبر عنها بالما مصدقة على نفسها ، ومنه التي ربما عبر عنها بالما مصدقة على نفسها ، ومنها : الرواية المنقولة في المتن (منه رحمه الله) .

والأحوطية جماً بين الأخار ، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام النهمة ايضاً . والله العالم.

## نتحة مهمة

قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قواعد اخر بنوا عليها الأحكام . مع كون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم (عليهم السلام) . وجملة اخرى مما لم يوجد له مستند في المقام .

فنها - قولم: انه لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. مع انه قد استفاضت النصوص عنهم (عليهم السلام) في مواضع - منها: في تفسير قوله تعالى: ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (١) - بما يدفع هذه القاعدة ، حيث قالوا (صلوات الله عليهم): « ان الله قد فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب ، بل ذلك الينا ، ان شننا اجبنا وان شننا امسكنا » (٢) نعم هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة ، لعدم التقية في اخبارهم ، وقد تبعهم من اصحابنا من تبعهم فيها غفلة .

( ولو قيل ) : أنه مع عدم جوا بهم ( عليهم السلام ) يلزم الحرج .

(قلنا): أنما يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر، كيف ? وقدتقرر عنهم (عليهم السلام) قاعدة جلية في أمثال ذلك . وهو سلوك جادة الاحتياط، كما اسلفنا بيانه وأوضحنا برهانه (٣).

ونقل شيخا الحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح عن شيخه العلامة الشيخ (١) سورة النحل . آية ٤٦ . سورة الانبياء . آية ٨ .

(۲) روى صاحب الوسائل شطراً من الآخبار المتضمنة لهذا المعنى في باب - ٧ من أبو اب صفات القاضى وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .

(٣) في المقدمة الوابعة في ضمن النحقيق الواقع في الصحيفة ٦٨ .

سليان البحراني (قدس سرهما) انه كان يقول: « لو ورد علينا في مثل هذه المسألة الف حديث لما عملنا به . لانه معارض لما قام عليه الدليل العقلي والنقلي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ».

وهو \_ كما ترى \_ اجتهاد صرف وتعصب بحت ، قان الدليل النقلي \_ المطابق للدليل العقلي الذي هو عبارة عما دل من الاخبار على وجوب بذل العلم ، كقوله (عليه السلام) : « أن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم » (١) وما اشتهر من قوله (صلى الله عليه وآله) : « من كتم علما الجه الله بلجام من نار » الى غير ذلك \_ مخصوص بما رواه ثقة الاسلام في الكافي (٢) بسنده الى عبدالله بن سليان قال : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ، وعنده رجل من أهل البصرة \_ يقال له عثمان الأعمى \_ وهو يقول : أن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ربح بطونهم أهل النار . فقال أبو جعفر (عليه السلام) : فهلك أذن مؤمن آل فرعون ، ما زال العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحاً ، فليذهب الحسن يميناً وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا هبنا » وعود روى في كتاب بصائر الدرجات الحسن يميناً وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا هبنا » وعود روى في كتاب بصائر الدرجات ولعل الحسن البصري \_ حيث أنه من جماة النصاب ورؤوس ذوي الاذناب \_ كان يعرض مهم (عليهم السلام) في عدم جوا بهم عن بعض الاسئلة كما تدل عليه الاخبار السابقة (٣).

وفى هذين الحبرين دلالة على جواز تأخير البيان مع التقية حتى بالنسبة الى غيرهم ايضاً ، وحينئذ فتلك القاعدة وما يطابقها من الأخبار مخصصة بما ذكرناه من الأخبار . وكأن شيخنا العلامة المشار اليه قصر النظر على عموم الاخبار المتقدمة منحيث

<sup>(</sup>١) تقدم الـكلام في هذا الحديث في التعليقة ٣ في الصحيفة ٨١.

<sup>(</sup>٣) في باب النوادر من كتاب فضل العلم وهو الحديث ه١ منه.

 <sup>(</sup>٣) المشار اليها في الصحيفة ، ٦ السطر ٦ .

ج ۱

دلالتها على عدم وجوب الجواب عليهم (عليهم السلام) سواء كان لتقية أم لا ، وبذلك تحصل المنافاة القاعدة المذكورة (١).

وما ذكرنا لك من الخبرين المذكورين (٢) تنكشف عن تلك الاخبار غشاوة العموم وتختص بمقام التقية كما لا يخني .

ومنها - حمل اللفظ ألوارد في اخبارهم ( عليهم السلام ) على الحقيقة الشرعية ان ثبتت وإلا المعنى العرفي الحاص ، ومع عدمه فالمعنى اللغوي وإلا العرفي العام (٣) وقد عرفت ما فيه في المقدمة الثامئة .

ومنها - قولم : عدم وجود المدرك الحكم الشرعي مدرك شرعي ، وبعبارة أخرى ، عدم وجود الدليل دليل على العدم . وقد عرفت ما فيه في المقدمة الثالثة في مسألة البراءة الاصلية (٤).

<sup>(</sup>١) بمعنى انه ( ره ) فهم من الاخبار الدالة على عدم وجوب الجواب عليهم ( عليهم السلام ) عدم الجواب مطلقاً لتقية كان ارلا . وبذلك تحصل المنافاة بين نلك الاخبار وبين هذه القاعدة ، فلذا رد تلك الاخبار ولم يعمل بها فى مقابلة القاعدة المذكورة . ولو انه يخصصها عمّام التقية ، يمنى انعدم وجوب التعرض عليهم إنما هو منحيثالتقية واما مع عدمها فيجب عليهم الجُواب . لظهر وجه الجمع بينها وبين القاعدة المذكورة بتخصيص المنع عن جواز تأخير الجواب عن وقت الحاجة بغير وقت التتمية . وكذلك الاخبار ـ التي استند اليها في تأييد القاعدة المذكورة ، من وجوب بذل العلم وعدم جو از كتمانه \_ مخصوصة بغير مقام التقية كما دريته من الحتمرين المنقولين . وبالجملة فن المعلوم ان شرعية النَّهية بما ينتيج جواز تأخير الجواب لهم ( عليهم السلام ) ولغيرهم وبذلك يرتفع الاشكال . ولكن الظَّاهر انه لم يخطر ذلك لشيخنا المشار اليه بالبال ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ١٩١ السطر ٨ و ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) تعرض له في الصحيفة ٢٧٨ السطر ٢٠٠

<sup>(؛)</sup> تعرض له في الوجه الثاني من وجوه دفع البراءة في الشبهة التحريمية في الصحيفة وع السطر س.

ومنها — فولهم : الجمع بين الدليلين معها أمكن اولى من طرح أحدها . وقد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة (١) .

ومنها — أنه أذا تعارضت الأخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شي. وكراهته . يرجحون جانبالاستحباب أو الكراهة بالبراءة الاصلية . وفيه ما تقدم في المقدمة الرابعة (٢) .

ومنها — ما صاراليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم (٣) وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة .

ومنها — ما صاروا اليه ايضاً من انه متى ورد الحسكم فى خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر ، حلوه على الاستحباب أو الكراهة تفادياً من طرحه . وفيه ان ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على الحجاز .

ومنها — قولهم : أنه إذا تعلق الطلب بالماهية السكلية يتحقق الامتثال بغرد منها لان الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد ، وفيه ما أفاده بعض مشايخنا الحدثين من أن بعض الماهيات السكلية تحتها أفراد تصلح عند العقلاء لان يتعلق غرض ببعضها دون بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالاحتجار ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من افرادها من غير سؤال ، وهذا نوع من الاجال منشأه نفس المني لا اللفظ .

ومنها -- أنهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل اظهرها حمل الأمر

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٨٩ سطر ١٣.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٦٩ السطر ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) تعرض له في الصحيفة ١١٥ السطر ٧.

على الاستحباب والنهي على الكراهة . وقد عرفت ما فيه في الموضع السادس (١) من الابحاث المتعلقة باخبار التعارض من المقدمة السادسة .

ومنها — قولم : أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق . وقد عرفت ما فيه في المقدمة التاسعة (٢) .

ومنها — ما ذهب اليه جمع من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فانه يبطل به أصل العقد . لان المقصود بالعقد هو المجموع . وأصل العقد مجرداً عن الشرط غير معصود فيكون باطلا . لان العقود تابعة للقصود ، فما كان مقصوداً غسير صحيح وما كان صحيحاً غير مقصود . وذهب جمع الى بطلان الشرط خاصة .

والأخبار فيها ما يدل على الثاني وفيها ما يدل على الأول ، فالواجب حينثذ هو الوقوف على الدليل ـكيف كان ـ ان وجد ، وإلا فالاحتياط .

ومما يدل على الثاني صحيحتا محمد بن قيس المتضمنة احداهما (٣) اشتراط المرأة في عقدالنكاح ان بيدها الجماع والطلاق . والاخرى(٤) اشتراط ان يجيء الزوج بالصداق الى أجل مسمى ، وإلا فليس له عليها سبيل . وقد حكم (عليه السلام) فيها بصحةالعقد وابطل الشرط .

ومرسلة جميل بن دراج (٥) « في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث ؟ قال (عليه السلام) : يني بذلك اذا شرط لهم إلا الميراث » .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٠٨ السطر ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في باب - ٢٩ - من الواب المهورمن كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في باب ـ . ، ، ـ من الواب المهور من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في باب - ١٥ - من ابر أب بيع الحيوان من كتاب التجارة .

وحسنة الحلبي عنابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) الواردة في بريرة وانهاكانت مملوكة لقوم فباعوها على عائشة واشترطوا ان لهم ولاء ها . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الولاء لمن اعتق ﴾ (٧) .

وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند صاحب المدارك (قدس سره) في شرح المختصر في مسألة ما لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع . حيث اختار العمل بالقاعدة المتقدم نقلها (٣) للعلة التي تقدم ذكرها (٤) وقال .. بعد نقل صحيحتي محمد بن قيس المشار اليها (٥) وكلام في المقام .. ما صورته : « لكن مرجع الروايتين الحرواية واحدة وهو خبر محمد بن قيس . وفي صلاحيته بمجرده لاثبات الحكم نظر ، ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية ، والحكم في غيره بالبطلان ، لما ذكر من الدليل » انتهى ، فان فيه .. كما عرفت .. ان الحكم بالصحة ليس مقصوراً على صحيحتي محمد بن قيس (٢) اللتين قد تمحل بارجاعها الى خبر واحد ، بل غيرها من الأخبار ايضاً دال عليه كما دريت .

ومما يدل على الأول مرسلة مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في باب ـ ٢٧ ـ من امواب كتاب المتق.

<sup>(</sup>۲) ومن ذلك ما رواه السكليني عن الوشا عن الرضا (عليه السلام) قال : وسممته يقول : لو ان رجلا نزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف ، كان المهر جايزا والذي جعله لابيها فاسداً ، قال السيد السند في شرح المختصر بعد ذكر هذا الحنر : ويستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد . انتهى وفيه رد على ما ذكره في الموضع المشار اليه في الاصل ومؤيد لما قاناه ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) وهى قاعدة فسآد اصل العقد بفساد الشرط .

<sup>(</sup>٤) فالصحيفة ١٩٤ السطر ٢٠

<sup>(</sup>٥) و(٦) في الصحيفة ١٦٤ السطر ١١.

(عليه السلام) (١) قال : « قلت : ما تقول فى رجل جعل أمرامرأته بيدها ? قال : فقال : ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح » ولا تخلو من اجمال في الدلالة كما سيأتي التنبيه عليه فى محله ان شاء الله تعالى .

و منها — ما ذهب اليه جملة منهم من أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص . وقد مرت الاشارة الى ما فيه في المقدمة الثالثة (٢) ومثله القول في مقدمة الواجب (٣) الى غيرذلك من القواعد التي تضمنها كتاب القواعد لشيخنا الشهيد وكتاب ثميد القواعد لشيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقديها) وما ذكر ناه من القسمين الما هو انموذج يتذكر به اللبيب ويحذو حذوه الموفق المصيب ، ولئلا يجمد على مجرد التقليد لظاهر المشهورات وان زخرف بضم الاجماع في العبارات . وإلا فالقواعد من الجانبين اكثر من ان يأتي عليها قلم الاحصاء في البين .

<sup>(</sup>۱) رواها صاحب الوافى فى باب ( الشرط فى النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ) من الجزء الثانى عشر .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٥٥ السطر ١٩.

<sup>(</sup>٣) وبما يدخل في حيز هـــذا الباب ماذكره جملة منهم من التوقف في الحسكم والمتوى على وجود القائل وان وجــد النص الدال على ذلك . وفيه ما اورده بعض مشايخنا المحدثين منانه ( اولا) يلزم التسلسل . و( ثانياً ) انه يكون قول المعصوم اقل درجة من قول سائر المجتهدين .

و ( اقول ) : لا يخنى على من تأمل كلام المتاخرين انتشار اقوالهم فى المسائل الشرعية مع ان كلام المتقدمين سيما على عصر الشيخ اقل قليل فى الفتارى ، حيث انه لم تعرف لهم كتب فتاوى يعمل عليها ويستند اليها ، وفتارى الشيخ ومن عاصره لم تبلغ فى الكثرة والانتشار الى ما صاروا اليه فى هذه الاعصار ، فقد خالفوا قاعدتهم من حيث لا يشعرون ( منه رحمه الله ) .

## المقدمة الثأنية عثدة

وبها نختم ما أردنا إيراده من القدمات وقصدنا احرازه من المتمات ،تيمناً بهذا العدد الشريف وتبركاً بهذا العقد المنيف ،

في الاشارة الى نبذة من الكلام في احوال المجتهدين من اصحابنا والاخباريين.

اعلم انه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد والاخباري واكثر المسئولون من وجوه الفروق ، حتى أنهاها ــ شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله ابن صالح البحرائي ( نور الله مرقده ) في كتاب منية المارسين في اجوبة مسائل الشيخ ياسين ــ الى ثلاثة واربعين .

وقد كنت في أول الأمر بمن ينتصر لمذهب الاخباريين . وقد اكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين ، واودعت كتابي الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الابحاث الشافية والاخبار الكافية تدل على ذلك و تؤيد ما هنالك .

إلا أن الذي ظهر لي \_ بعد أعطاء التأمل حقه في المقام وأمعان النظر في كلام علمائنا الاعلام \_ هو أغماض النظر عن هذا الباب وأرخاء الستر دونه والحجاب، وأن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والابرام.

(اما اولاً) — فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والازراء بفضلاء الجانبين كا قد طمن به كل من علماء الطرفين على الآخر ، بل ربما انجر الى القدح في الدين سيا من الخصوم المعاندين ، كما شنع به عليهم الشيعة من أنقسام مذهبهم الى المذاهب الاربعة ، بل شنع به كل منهم على الآخر ايضاً.

( واما ثانياً ) — فلأن ما ذكروه فيوجوه الفرق بينها جله بل كله عندالتأمل لا يشر فرقاً في المقام ، فان من اظهر ما اعتمدوه فرقاً في المقام ، فان من اظهر ما اعتمدوه

الجبهدين اربعة: (الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل) الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية والاستصحاب. واما عند الاخباريين فالاولان خاصة. وفي هذا الفرق نظر ظاهر. فإن الاجماع وان ذكره الجبهدون في الكتب الاصولية وعدوه في جملة الأدلة ورعا استسلفوه في الكتب الاستدلالية ، الاانك تراهم في مقام التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون في ثبوته وحصوله وينازعون في تحققه ووجود مدلوله حتى يضمحل اثره بالكلية ، كالا يخفي على من تصفح الكتب الاستدلالية ملاوله حتى يضمحل اثره بالكلية ، كالا يخفي على من تصفح الكتب الاستدلالية من الاشارة الى ذاك . واما دليل العقل فالخلاف في حجيته بين الجبهدين موجود في غير ، وضع . والمحققون منهم على منعه . وقد فصل المحقق .. في اول كتاب المعتبر والمستحاب على وجه يدفع عسك الخصم به في هذا الباب . فليراجع ذلك من احب والاستصحاب على وجه يدفع عسك الخصم به في هذا الباب . فليراجع ذلك من احب الوقوف عليه . وقد حققنا ذلك في كتاب الدروالنجفية . وتقدم لك في هذا الكتاب (٢) المؤوف عليه . وقد حققنا ذلك في كتاب الدروالنجفية . وتقدم لك في هذا الكتاب (٢)

ومن الفروق التي ذكروها ان الأشياء عند الاخباريين على التثليث: (حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك) واما عند المجتهدين فليس إلا الأولان خاصة. وفي هذا الوجه ايضاً نظر. فإن الشيخ في العدة وقبله شيخه المفيد قد ذهبا الى القول بالتثليث كما نقلوه عن الاخباريين مع انها من اساطين المجتهدين، وكلام الصدوق (قدس سره) \_ في كتاب الاعتقادات صريح وفي كتاب من لا يحضره الفقيه ظاهراً \_ مما ينادي بالقول بالتثنية كما عليه المجتهدون، قال في كتاب الاعتقادات : « باب الاعتقاد

<sup>(</sup>١) في المقام الثاني منها الواقع في الصحيفة ٣٥.

 <sup>(</sup>٣) فى المطلب الاول من المقام الثالث من المقدمة الثالثة الواقع فى الصحيفة ٤١
 والمطلب الثانى منه الواقع فى الصحيفة ٥٥.

فى الحظر والاباحة ، قال الشيخ (رضي الله عنه) : اعتقادنا في ذلك ان الاشياء كالها مطلقة حتى يرد فى شيء منها نهي ، انتهى . فالاشياء عنده اما حلال او حرام كما هو عند المجتهدين مع انه رئيس الاخباريين .

ومنها — انهم ذكروا ان الاستدلال بالسكتاب والسنة خاصة مخصوص بالاخباريين ، مع ان الحلاف بين الاخباريين واقع فيه . فنهم الحدث الاسترابادي الذي هو الحجدد لمذهب الاخباريين في الزمان الاخير . فانه قد صرح في كتاب الفوائد المدنية بعدم جواز العمل بشيء منه إلا ما ورد تفسيره عن أهل العصمة (سلام الله عليهم ) واقتصر آخرون على العمل بمحكاته ، وتعدى آخرون حتى كادوا ان يشاركوا الأثمة (عليهم السلام) في تأويل متشابها ته كا تقدمت الاشارة اليه (١) .

و ( اما ثالثاً ) — فلأن العصر الأول كان مملوءاً من المحدثين والجبتهدين ، مع انه لم يرتفع بينهم صيت هذا الحلاف ، ولم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الاوصاف ، وان ناقش بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدلائل .

وحينئذ فالاولى والاليق بدوي الايمان ، والاحرى والانسب في هذا الشأن موأن يقال : ان عمل علماء الفرقة المحقة \_ والشريعة الحقة ايدهم الله تعالى بالنصر والتمكين ورفع درجاتهم في اعلى عليين سلفاً وخلفاً \_ إنما هو على مذهب أنمتهم (صلوات الله عليهم) وطريقهم الذي لوضحوه لديهم . فان جلالة شأنهم \_ وسعلوع برهانهم وورعهم وتقواهم المشهور بل المتواتر على مر الأيام والدهور \_ يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة الفويمة والطريقة والطريقة المستقيمة ، والكن ربما حاد بعضهم اخباريا كان أومجتهداً \_ عن الطريق غفلة أو توهما أو لقصور اطلاع او قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائل . فهو

<sup>(</sup>١) في المقام الاول من المقدمة التالثة في الصحيفة ٧٧.

ج ۱

لا وجب تشنيعاً ولا قدحاً . وجميع تلك المسائل ـ التي جعاوها مناط الفرق ـ من هذا القبيل كما لا يخفي على من خاص بحار التحصيل . فانا نرى كلاً من المجتهدير · والاخباريين يختلفون في آحاد المسائل بل ربما خالف أحدهم نفسه ، مع أنه لا يوجب تشنيعاً ولا قدحاً . وقد ذهب رئيس الاخباريين الصدوق (رحمه الله تمالي ) الىمذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا اخباري ، مع انه لم يقدّح ذلك في علمه وفضله .

ولم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية ، فانهقد جرد لسان التشنيع على الاصحاب وأسهب في ذاك أي أسهاب ، وأكثر من التعصبات التي لا تليق يمثله من العلماء الاطياب . وهو وان اصاب الصواب في جملة من المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب، إلا أنها لا تخرج عما ذكرنا من سائر الاختلافات ودخولها فيها ذكرنا من التوجيبات . وكان الانسب مثله حملهم على محامل السداد والرشاد ان لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد ، فانهم ( رضوان الله عليهم ) لم يألوا جهداً في اقامة الدين واحياء سنة سيد المرسلين ، ولا سما آية الله ( العلامة ) الذي قــــد اكثر من الطمن عليه والملامة ، فانه بما ألزم به علما. الخصوم والخالفين ــ من الحجج القاطعة والبراهين ،حتى آمن بسببه الجم الغفير، ودخل في هذا الدين السكير والصغير والشريف والحقير ، وصنف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات ، حتى ان من تأخر عنه لم يلتقط إلا من درر نثاره ولم يغترف إلا من زاخر بحاره \_ قد صار له \_ من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماه الفرقة الناجية \_ ما يستحق به الثناء الجيل ومن يد التعظم والتبجيل ، لا الذم والنسبة الى تخريب الدين كما اجترأ به قلمه عليه ( قدس سره ) وعلى غيره من المجتهدين .

ولنشرع الآن في المفصود متوكلين علىالملك المعبود ومفيض الحير والجود ، فنقول وبه سبحانه الثقة لادراك كل مأمول:

## كتاب الطهارة دفيه ابواب اربعة الباب الاول في المياه

وينقسم الماء الى مطلق ومضاف . والأول منها الىجار وراكد . والجاري الى ماء بثر وغيره . والراكد الى كر واقل منه . والاقل الى ماء سؤر وغيره . والراكد الى كر واقل منه . والاقل الى ماء سؤر وغيره . وحيث جرت عادة فقها ثنا ( نور الله تعالى مراقدهم ) بافراد البحث لكل من هذه الاقسام لاختلافها بالنسبة الى ملاقاة النجاسة فى الأحكام ، كان الواجب بسط الكلام هنا في فصول ستة وختام .

## الفصل الاول

في الماء المطلق الجاري . والقول فيه ينتظم في مقالات :

(المقالة الأولى) — المراد بالجاري هو النابع وان لم يتعد محله ، والنبع \_ على ما في كتب اللغة \_ عبارة عن خروج الماه من المين . قال فى الصحاح : « نبع الماه ينبع نبوعا : خرج ، والينبوع عين الماه . ومنه : قوله تعالى : (حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) (١) والجمع ينابيع ﴾ انتهى . وقال فى القاموس : « نبع الماه ينبع \_ مثلثة \_ نبعاً ونبوعاً : خرج من المعين . والينبوع المعين ﴾ وقال في مادة عين : مثلثة \_ نبعاً ونبوعاً : خرج من العين . والينبوع الماه ﴾ انتهى . وعلى هذا فالمين انما هو اسم للينبوع الذي يخرج منه الماه وان اشتهر اطلاقها على مجمع الماه ، وحينئذ فها

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء . آية ١٣ .

يوجد ـ في بعض البلدان كبلادنا البحرين حرسها الله من طوارق الماوين . من الآبار التي يخرج ماؤها بطريق الترشح من الارض ـ لا تدخل في الجاري ، ولعلها مما تدخل تحت النمد بالشاء المثلثة ثم الميم ثم الدال الهملة . وهو ـ على ما صرح به في القاموس ـ الماء القليل لا مادة له . إذ الظاهر أن المراد بالمادة هو الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة وثوران دون ما يخرج بطريقالترشح منجميع سطح الارض، ولهذا ان الوالد ( عطر الله مرقده ) كان يطهر \_ تلك الآبار المشار اليها حيث كانت في قريته متى تنجست ـ بالقاء الـكر عليها دون مجرد النزح منها ، إلا أن تطهيره لها بالقاء الكر عليها كان مجمل الكر في ظروف متعددة . وفيه عندي اشكال سيأتي التنبيه عليه في الكلام على تطبير الماه القليل إن شاه الله تعالى .

( المقالة الثانية ) — الماء المطلق ـ من حيث هو سواء نزل من السماء أو نبع من الارض أو اذبب من الثلج والبرد أو كان ماه بحر أو نحوه ــ طاهر في نفسه مطهر لغيره اجماعً ، فتوى ودليلا ، آيةً ورواية .

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه : ( وانزلنا من السماء ماء طهورا ) (١) وقوله عز شأنه : (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ... ) (٢) .

وقد أورد على الاستدلال بهذه الآيات سؤالات: (أحدها) - ان اقصى ما تدل عليه طهورية ماء السهاء لا مطاق الماء ، فالدليل أخص من الدعوى .

( ثانيها ) — ان ( ماء ) في الآيتين نكرة في سياق الاثبات ، وهي لا تفيد العموم كما صرحوا به في الاصول.

( ثالثها ) - ان ( طهوراً ) هنا لا يجوزان يكون على بابه من الميالفة في امثاله لان المبالغة في (فعول) إنما هي بزيادة المعنىالمصدري وشدته فيه ، كأ كول وضروب،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان . آبة ١٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإنفال آية ١٧.

وكون الماء مطهراً لغيره امر خارج عن اصل الطهارة التي هي المعنى المصدري. فكيف تراد منه ? بل هو حينئذ بمعنى الطاهر .

والجواب عن الاول - أن المستفاد من الآيات القرآنية أن الما. أصله كله من السماء ، وبذلك صرح شيخنا الصدوق في اول كتاب من لا يحضره الفقه ، وما ذكره المتخرصون ــ من ان مواد المياه ليست إلا الأبخرة المحتبسة ، وان حصل لها الغزارة والنزارة بكثرة مياه الأمطار والثلوج وقلتها \_ فكلام عار عنالتحصيل ، فضلا عن مخالفته لصريح التَّنزيل ، وما ورد عن معادن التَّأويل .

ومن الآيات الدالة على ما قلنا قوله سبحانه : ﴿ وَالزُّلْنَا مِنْ السَّمَاءُ مَاهُ بَقْدُرُ فاسكناه في الارض ، وإنا على ذهاب به لقادرون ، (١) وروى الثقة الجليل علي ابن ابراهيم القمي في تفسير هذه الآية عن الباقر (عليه السلام) قال : « هي الانهار والعيون والآبار . .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَّمُ تُرُ أَنْ اللهُ انْزُلُ مِنْ السَّمَاءُ مَاءُ فَسَلَّكُهُ يِنَابِيعٍ فِي الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ... ، (٧) .

وقوله تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي أَنزِلُ مِنَ السَّمَاءُ مَاهُ لَـكُمْ مَنْهُ شَرَابٍ وَمَنْهُ شَجِّرُ الى قوله : ينبت اكم به الزرع ... ، (٣) .

فهذه الآيات دالة على أن أصل ماه الارض كله من السياء.

والجواب عن الثاني ـ انه وان كان كذلك مع عدم قرينة تفيد العموم إلا ان قرينة المقام في هذه الآيات التي نقلناها تفيد العموم ، فان الظاهر ان هذه الآيات كلها واردة فى معرض التفضل واظهار الامتنان وبيان الانمام ، وحينتذ فلوكان هناك

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون . آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر . آية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة النحل . آية ١١ و١٢ .

فرد آخر لذكره (عزشأنه) سيامع ما يدل عليه قوله سبحانه : « واناعلى ذهاب به لقادرون » (١) من التهديد بانه أن أذهب ذلك الماء النازل من السياء لم يبق لنا غيره . وبما ذكر نا صرح جمع من الاصوليين . حيث قالوا بان النكرة في سياق الاثبات اذا كانت للامتنان عمت . وفرعوا عليه قوله سبحانه : « فيها فاكمة ونخل ورمان » (٧) . والجواب عن الثالث أن الطهور في اللغة لمعان :

( أحدها ) — انه وصف بمعنى طاهر ، ومنه انقدحت الشبهة على المعترض الذكور .

و (ثانيها) — ما هو مشهور بين أهل اللغة \_ على ما نقله جمع من الحاصة والعامة \_ من انه اسم لما يتطهر به ، كالسحور والوقود والفسول ونحوها . وحمله في تلك الآيات على هذا المعنى ممكن ، وان احتاج وصف الما، به الى نوع تجريد ، لان اسماء الآلة كاسماء الزمان والمسكان لا يوصف بها مثل المشتقات ، وحينئذ فلا اثر لذلك الايراد .

و (ثالثها) — يمعنى الطاهر المطهر كما هو المدعى ، وبذلك صرح الفاضل الفيومي في كتاب الصباح المنير ، حيث قال : « وطهور قبل مبالغة وانه بمعنى طاهر ، والاكثر انه لوصف زائد ، قال ابن فارس : قال ثعلب : الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لفيره ، وقال الازهري ايضاً : الطهور في اللغة هو الطاهر المعلم ، قال : وفعول في كلام العرب لمعان : ( منها ) \_ فعول لما يفعل به ، مثل الطهور لما يتطهر به ، والوضوء لما يتوضأ به ، والفطور لما يفطر عليه والفسول لما يفتسل به لما يتطهر به ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «هو الطهور ماؤه » (٣) اي هوالطاهر المطهر ويغسل به الشيء ، وقوله عليه الصلاة والسلام : «هو الطهور ماؤه » (٣) اي هوالطاهر المطهر

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون . آية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن . آية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) هذا من حديث روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ماء البحر بالنص \_\_\_\_

قاله ابن الاثير . قال : وما لم يسكن مطهراً فليس بطهور . وقال الزيخشري : الطهور البليخ في الطهارة . وقال بعض العلماء : ويفهم من قوله تعالى : (وانزلنما من السياء ماء طهوراً) (١) انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ، لان قوله : (ماه) يفهم منه انه طاهر . لانه ذكر في معرض الامتنان . ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به . فيكون طاهراً في نفسه ، وقوله : (طهوراً) يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهى الطهورية (فان قيل) : قد ورد طهور بمعنى طاهركما في قوله : «ريقهن طهور» (فالجواب) ان وروده كذلك غير مطرد بل هو شماعي ، وهو في البيت مبالغة في الوصف او واقع موقع طاهر لاقامة الوزن ، ولوكان طهور بمعنى طاهر مطلقاً لقيل: ثوب طهور وخشب طهور وغو ذلك . وهو ممتنع » انتهى كلام صاحب المصباح .

والى ذلك ايضاً يشير كلام الشيخ في التهذيب حيث قال: ( الطهور هو المطهر في لفة العرب كونه في لفة العرب كونه مطهراً ، لأن هذا خلاف على أهل اللغة ، لانهم لا يفرقون بين قول القائل : هذا ماه طهور . وهذا ماه مطهر . ثم قال ما ملخصه : انه لو قيل : ان الطهور لا يكون عمنى المطهر . لان اسم الفاعل منه غير متعد . وكل فعول ورد في كلام العرب متعدياً لم يكن إلا وفاعله متعد . قيل له : انه لا خلاف بين اهل النحو أن فعولاً موضوع للمبالغة و تكرر الصفة . وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصولها بوجه آخر . والمراد هنا باعتبار كونه مظهراً » انتهى .

<sup>=</sup> الآنى: وهو الطهور ماؤه . الحل ميته ، كما في الجزء الاول من المنتقى لابن تيمية في الصحيفة ، وكما في الجزء الثالث من نيسير الوصول الشيباني في الصحيفة ، وكما في الجزء الثالث من نيسير الوصول الشيباني في الصحيفة ، وكما في المادة من نيسير الوصول الشيباني في الصحيفة ، وكما في المادة من الم

ورواه صاحب الوسائل فى باب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة عن المحقق في المعتمر .

<sup>(</sup>١) سورة العرقان . آية ١٥ .

واعترضه جمع من متأخري المتأخرين ــ منهم : المحققان المدققان الشيخ حسن في المعالم والسيد السند في المدارك ــ بما حاصله : ان الطهور لم يرد في اللغة بمعنى المطهر ، بل هو اما صفة كقولك : ما، طهور اي طاهر ، او اسم غير صفة ومعناه ما يتطهر به ، والشيخ قد استدل على كونه بمعنى المطهر بانه لا خلاف بين اهل النحو . واللغة لا تثبت بالاستدلال .

وفيه ان الشيخ ( رحمه الله ) لم يستدل على كون طهور بمعنى مطهر ، وانما نقل ذلك عن العرب واسنده اليهم ، ثم استشعر اعتراضاً قد اورد في البين واجاب عنه عاذكر . وكلامه من قبيل ما يقال : انه تعليل بعد الورود ، وبيان ذلك ان أبا حنيفة قدد خالف فى المسألة وقال : ان طهوراً بمعنى طاهر ، وانكر كونه بذلك المعنى ، واورد على من ادعى انه كذلك هذا السؤال الذي ذكره الشيخ بذلك المعنى ، واورد على من ادعى انه كذلك هذا السؤال الذي ذكره الشيخ ( رحمه الله تعالى ) وأجاب عنه . والسؤال المذكور وجوابه مذكوران في كتب الشافعية كنابيع الاسفرايني وغيره ، فانهم نقلوا عن ابي حنيفة ذلك واجابوا عنه بما ذكر . وبذلك ظهر ان الشيخ لم يكن غرضه الاحتجاج على ذلك وانما استند في ثبوته الى ما نقله عن العرب ، وغرضه من ذلك المكلام الآخر انما هو دفع السؤال وبيان حكمة الواضع وتصحيح لفرضه لا الاحتجاج على ذلك المطلب واثباته .

والعجب من انكار جملة من فضلاه متأخري المتأخرين \_ كهذين الفاضلين وغيرها \_ ورود طهور بمنى الطاهر المظهر لغة . وكلام صاحب المصباح \_ كاعرفت \_ على غاية من الصراحة والايضاح ، وقد نقله عن جملة من أثمة اللغة ، بل ظاهر كلامه انه قول الاكثر ، وان المعنى الوصني للفظ الطهور إنما هو عبارة عن هذا المعنى . واماكو نه بمعنى طاهر فظاهر آخر كلامه \_ كما عرفت \_ انه غير مطرد بل ، وقوف على السماع كما في البيت الذي اورده ، وعبارة القاموس ايضاً دالة على ذلك ، حيث قال : « الطهور

المصدر واسم ما يتطهر به والطاهر المطهر » انتهى . ونقل بعض مشايخنا (رضوات الله عليهم ) انالشافعية نقلت ذلكءن أهل اللغة ، ونقل هو (قدس سره ) عن الترمذي ـ وهو من أثمة اللغة ـ انه قال : « الطهور بالفتح من الاسماء المتعدية وهو المطهر غيره » انتهى . ونقله المحقق في المعتبر عن بعض أهل اللغة ايضاً .

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) باسانيدهم عن الصادق (عليه السلام) قال : « الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر » (١) وفي هذا الحديث الشريف بحث نفيس حررناه في كتاب الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ، وقد تقدم جملة من السكلام فيه في صدر المقدمة الحادية عشرة (٧).

وصحيحة داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : وكلف بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لسكم الماء طهوراً . فانظروا كيف تكونون ؟ » .

ورواية السكوني عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الماء يطهر ولا يطهر » .

وهذا الحديث بناه على القول بنجاسة القليل بالملاقاة لا يخلو من اشكال ، فان

<sup>(</sup>۱) رواه السكليني في السكاني في باب \_ ۱ \_ من كتاب الطهارة ، والشيخ في التهذيب في باب ( المياه واحكامها ) في الصحيفة ٦٦ بالنص المذكور في السكتاب ، ورواه الصدوق في العقيه في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) من الجزء الارل بالنص الآتي :

د كل ماء طاهر إلا ما علمت انه قدر،

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٣٤ . .

<sup>(</sup>٣) و (٤) المروية في الوسائل في باب \_ ١ \_ من ايواب الماء المطلق من كتاب الطهارة

قليل الماء إذا تنجس كان طهره بالكثير من الجاري أو الراكد .

واجيب بانالراد يطهر غيره ولا يطهره غيره .

ويرد عليه ايضاً بانه على اطلاقه غير مستقيم ، لا نتقاضه بالبئر . فان تطهيرها بالنزح ، والماء النجس يطهر باستحالته ملحاً . والماء القليل إذا كان نجساً وتمم كراً بمضاف لم يسلبه الاطلاق ، فانه في جميع هذه الصور قد طهر الماء غيره .

واجيب عن ذلك (اما عن الأول) فبانا لا نسلم ان مطهر البئر حقيقة هو النزح بل هو في الحقيقة الماء النابع منها شيئاً فشيئاً بعسد اخراج الماء المنزوح . ولا يخلو من ضعف . بل التحقيق الجواب بعدم نجاسة البئر بالملاقاة . وحينئذ فأصل الاعتراض بالبئر ساقط .

و(اما عن الثاني)فبان الماء قد عدم بالكلية فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره . ومثله الماءالنجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم واستحال بولاً . فانه يخرج عن الحقيقة الأولى الى حقيقة اخرى .

و( اما عن الثالث ) فبعد تسليم ذلك يمكن ان يقال : المطهر هنا هو مجموع الماء البالغ كراً لا المضاف وحده .

ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بان الماء متى تنجس فطهره بمازجة الكثير له على وجه يستهلك النجس فيه ، وهذا لا يسمى في العرف تطهيراً ، لاضمحلال النجس حينتذ ، وحينتذ يصدق ان الماء لا يطهر ، وفي الحديث حينتذ دلالة على اعتبار المازجة في المطهر دون مجرد الاتصال كما هو أحد القولين ، ولعل هذا المعنى أقرب من الاول ، لسلامته من التكلفات .

( المقالة الثالثة ) — لا خلاف ولا إشكال في أن الماء الجاري بلكل ماء ينجس باستيلاء النجاسة على أحد اوصافه الثلاثة اعني اللون أو الطعم أو الريح .

وتدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز عنابي عبدالله (عليه السلام )(١) قال : ﴿ كَلَّمَا عَلَى المَّاءُ عَلَى رَبِّحِ الجَّيْفَةُ فَتَوْضَأُ مَنْهُ وَاشْرِبُ . فَاذَا تَغْير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب ٠ .

وصحيحة زرارة (٣) : ﴿ إِذَا كَانَ المَّاءُ اكْثُرُ مِنْ رَاوِيَةً لِمْ يَنْجُمَّهُ شِيءَ إِلَّا انْ نجيء ربح تغلب على ربح الماء ۾ .

ورواية عبدالله بن سنان (٣) قال : ﴿ سَأَلِ رَجِلُ أَبَّا عَبِدَالله (عليه السلام) عن غدير أوه وفيه جيفة . فقال : أن كان الماء قاهراً ولا تُوجد فيه الربح فتوضأ ، .

وصحيحة ابي خالد القاط (٤) انه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول « في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة . فقال او عبدالله (عليه السلام): ان كان الماء قد تغير ربحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وان لم يتغير ربحه وطعمه فاشرب منه وتوضأ ، .

ورواية العلاء بن الفضيل (٥) قال : ﴿ سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ? قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » .

ورواية ابي بصير عرب ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) انه ﴿ سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : ان تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وان لم تغيره الوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء واشباهه » .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في باب ـ ٣ ـ من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في باب - ٣ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة بالنص الآتى:

قال : وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : . اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شيء ـ تفسخ فيه او لم يتفسخ ـ إلا انتجى. له ربح تغلب على ربح الماء ي .

 <sup>(</sup>٣) و(٥) و(٦) المروية في الوسائل في باب - ٣ - من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

والعجب منه (قدس سره) انه بعد ذلك فى بحث نجاسة البئر بالملاقاة ، حيث الكر ورود نجاسة الماء بتغير لونه فى أخبارنا بطعن في الخبر المذكور بانه عامي مرسل والحق كونه كذلك (٢) فانا لم نقف عليه في شيء من كتب أخبارنا بعد الفحص التام ، وبذلك صرح ايضاً جمع ممن تقدمنا .

وممن صرح بكونه عامياً شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين ، ذكر ذلك ايضاً في مقام انكار ورود التغير اللوني في اخبارنا ، والظاهر انه اقتنى في هذه المقالة اثر السيد المذكور .

والعجب منهما ( قدس سرهما ) في ذلك ورواية العلاء بن الفضيل المتقدمة (٣) تنادي بالدلالة عليه .

ومثلها صحيحة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) المروية في كتاب البصائر (٤) حيث قال في آخرها : « وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فما

(٤) ج ه . باب ( ان الآئمة يعرفون الاضمار ) وفى الوسائل فى باب ـ ٩ ـ من ابو اب الماء المطلق من كتاب الطيارة .

<sup>(</sup>۱) رواه صاحب الوسائل فى باب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة عن المعتبر والسرائر .

<sup>(</sup>٣) الذي عثرنا عليه في روايات العامة بهذا المضمون هي النصوص الآنية :

د الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب عليه طعمه او ريحه ، كما في الجزء الاول من سنن البيدةي في الصحيفة ١٥٥. د ان الماء طاهر الا ان تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها، كما في الصحيفة ١٩٠٠ منه . د الماء لا ينجس الا ما غير ريحه أو طعمه ، كما في الصحيفة ١٣٠٠ منه ايضاً وقد رواها عن الذي (ص) مسندة . د الماء طهور الا ما غلب على ريحه منه ، كما في كنز العمان ج ه ص ١٤٠ . (٣) في الصحيفة ١٧٩ السطر ١٧.

لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة . قلت : فما التغير ? قال : الصفرة ، فتوضأ منه ... الحدث ، .

ويدل على ذلك ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (١) حيث قال(عليه السلام): ه كل غدير فيه من الماه اكثر من كو لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ان تكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غـــيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ... الحديث ، .

وهذا الكتاب وأن لم يشتهر بين الاصحاب النقل عنه ولا الاعباد عليه بل ريما طعن بعضهم في ثبوته عنه (عليه السلام) الا ان الاظهركما قدمنا ذكره (٧) هو الاعباد عليه .

ولعل السر \_ في أشمال أكثر الاخبار على التغير الطعمي والريحي دون اللوثي ـ انتفير الطعم والريح اسرع من تغير اللون أو لا ينفك تغير اللون من تغيرهما فلا تمرة في التعرض له حنثذ.

وهل يعتبر التغير ألحسي ،فلوكان الماء على صفاته الاصلية وكانت النجاسة مسلوبة الأوصاف لم تؤثر في نجاسة الماء وان كثرت. او يجب تقدير الاوصاف للنجاسة، فلوكانت مما يتغير بها الماء على تقدير وجود الاوصاف مُجس والا فلا ? قولان .

الشهور الأول نظراً الى ان التغير حقيقة في الحسى ، لصدق السلب بدونه ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته ، واعتبار التقدير يتوقف على دليل ، والأصل عدمه .

ويمكن أن يقال: ان التغير حقيقة في النفس الأمري لا فيما كان محسوساً ظاهراً ، فقد يمنع من ظهوره مانع ، كما اعترفوا به فيما سيأتي مما إذا خالفت النجاسة الجاري في الاوصاف لكن منع من ظهورها مانع، فانهم قطعوا هناك بوجوب التقدير،

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٥ السطر ١٨. وقد اسقط ( قده ) منهما لا يرتبط بمورد البحث . (٢) في الصحيفة ٢٥ السطر ١٢ ،

استناداً الى ان التغير حصل واقعاً وان منع من ظهوره مانع . والمناط التغير فى الواقع لا الحسي ، والفرق بين الموضعين لا يخلو من خفاء .

ويؤيد ذلك ان الظاهر ان الشارع إنما ناط النجاسة بالتغير في هذه الاوصاف لدلالته على غلبة النجاسة وكثرتها على الماء واقعاً ، وإلا فالتغير بها من حيث هو لا مدخل له في التنجيس ، فالمنجس حقيقة هو غلبة النجاسة وزيادتها وان كان مظهره التغير المذكور ، وحينتذ فلو كانت هذه النجاسة المسلوبة الاوصاف بالحت في الكثرة الى حد يقطع بتغير الماء بها لو كانت ذات اوصاف ، فقد حصل موجب التنجيس حقيقة الذي هو غلبة النجاسة وزيادتها على الماء .

وبالجلة فانا نقول : كما ان الموجب لنجاسة القليل على المشهور مجرد ملاقاة النجاسة وان قلت ، فالمنجس للكثير كثرتها وغلبتها . واناطة ذلك بالتغير في تلك الاوصاف انما هو لكونه مظهراً لها غالباً ، فم حصولها بدونه تكون موجبة للتنجيس (١) .

ويؤيد ذلك ايضاً ما صرح به المحقق الثاني من ان عدم التقدير يفضي الىجواز الاستعال وان زادت النجاسة اضعافاً ، وهو كالمعلوم البطلان .

والجواب \_ بانه معاستهلاك النجاسة الماء لكثرتها يثبت التنجيس قولا واحداً \_ مما يؤيد ما حققناه آنفاً من ان الاعتبار بغلبة النجاسة وكثرتها على الماء وان تفاوت ذلك

(۱) وعن جنح الى ما ذكرناه في هذا المقام الفاضل السيد نور الدين بن ابى الحسن في شرح المختصر ، حيث قال ـ بعد نقل كلام اخيه السيد السند في المدارك ـ ما صورته : د ويشكل ذلك اذا فسر التغير بالاستيلاء ولم يكتف بمطلق التغير كما تشعر به عبارة المصنف وهو الاوفق بالحكمة ، إذ الظاهر ان عاة النجاسة غلبة النجس على الظاهر حتى صار مقهوراً معه فيضعف حكمه ، وصدق التغير عليه مهذا المهني حاصل على التقديرين ، فكيف يدعى صحة سلبه عنه اذا لم يكن حسياً ؟ ، انتهى كلامه زيد مقامه ( منه رحمه الله ) .

شدة وضعفاً. وكأن التزام المجيب بالتنجيس في هذه الصورة ودعواه الاجماع دفع المشناعة اللازمة من الفول بالطهارة على هذا التقدير ، وإلا فمقتضى ما قرروديقتضي كون الحسم كلياً مع الاستهلاك وعدمه ، وظاهر عبائر جملة منهم العموم ، واستدلال المحقق المذكور بذلك مبني على ما قلنا من فهمه العموم من كلامهم . والا لم يتجه دليه . والظاهر ان العالم ان العالم المناه في دعوى الاجماع المذكور إنما هو ما ذكرنا ، ولهذا ان جملة ممن تعرض الجواب عن هذا الكلام ـ ومنهم : شيخنا الشهيد الثاني في الروض ـ إنما ردوه بانه مجرد استبعاد بل صرح بعض متأخري المتأخرين بالنزامه مع عدم ثبوت الاجماع على خلافه ،

ويؤيد ذلك ايضا (١) ما صرحوا به في المضاف المسلوب الاوصاف إذا وقع فى الماء . من وجوب اعتباره إما بقلة الاجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفاً في الاوصاف على اختلاف القولين ، وإذا وجب الاعتبار في المضاف فني النجاسة أولى ،

واحتج عليه في المختلف بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الاوصاف فاذا فقدت وجب تقديرها . ورد بانه اعادة للمدعى .

ويمكن الجواب بما قدمنا تحقيقه من أن المدار لما كان على التغير في نفس الاس

<sup>(</sup>١) أنما ذكرنا ذلك على جهة التأييد لمكسر سورة الاستبعاد فيما قلناه دون اس يكون دليلا كما ذكره المحقق الثانى (ره) لتطرق القدح اليه بكونه قياساً وان كان قياس اولوية ومنع بعض المتأخرين الأولوية هنا محض مكابرة عفانه اذا وجب التقدير في المضاف ليترتب عليه الاجتناب فيما يشترط بالماه المطلق من الطهارة مثلا فبالطريق الاولى في النجس ليترتب عليه الاجتناب فيما يشترط بالطاهر من طهارة واكل وشرب ونحوها عاذ دائرة المنع في النجس اذسع منها في المضاف كما لا بخني (منه قدس سره).

لا الناهر الحسي . لانه ربما منع منه مانع من فقد الاوصاف في النجاسة أو فقد الاوصاف في النجاسة أو فقد الاوصاف في الماء . وجب تقديره مع وجود المانع المذكور . وبذلك ايضاً يظهر وجه الجواب عما اورد على الدليل الذي نقله عنه ابنه فخر المحققين من استدلاله بان الماء مقهور بالنجاسة . لانه كما لم يصر مقهوراً لم يتغير بها على تقدير المحالفة . وينمكس بعكس النقيض الى قولنا : كما تغير على تقدير المحالفة كان مقهوراً . انتهى .

قانه اورد عليه منع الكلية الاولى . فان المخالف بقول بعدم صيرورة الماء مقهوراً مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة . وعلى ما حققناه يمكن أن يكون مراده انه كلما لم يكن الماء مقهوراً في نفس الأمر لم يتغير على تقدير المخالفة ، لا انه كلما لم يكن مقهوراً شرعاً ليتوجه عليه ان المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهوراً مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة . وبذلك يظهر سقوط منع كليته الأولى .

وبالجلة فالمسألة لما ذكرنا لا تخلو من الاشكال ، والاحتياط في التقدير ان لم يكن متعيناً كما لا يخفى على الناقد البصير ، إلا ان تتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بازالة النجاسة . فيعود الاشكال بجذافيره .

## فوإئل

(الاولى) — لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغير فيه \_كا لو تغير بجسم طاهر بوافق لونه لون النجاسة كتغيره بطاهر أهر ، ثم وقع فيه دم \_ فالذي قطع به متأخرو الاصحاب من غير خلاف معروف في الباب هو وجوب تقدير خلو الماء من ذلك الوصف كما عرفت آنفا ، وكمأ نهم لحظوا \_ في الفرق بين هذا الموضع وبين ما كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، حيث اوجبوا التقدير هنا دون هناك \_ ان المراد بالتغير هو التغير الحسي كما تقدم . والتغيرهنا ظاهر حسا لو خلينا وذات الماء وذات النجاسة عارية عن الاوصاف ، وفيه ان خلو

النجاسة عن الاوصاف لا يخرجها عن تنجيس ما تلاقيه ، والمنجس ليس هو اوصافها وانما المنجس عينها . على ان الحاو عن الاوصاف غالبًا انما يكون بعارض من خارج لا من أصل الحالقة . كما هو المشاهد في جميع المطعومات والمر ثبات ، وحينتذ فكما يقدر خاو الماء عن ذلك الوصف الموافق الون النجاسة لكونه عارضًا ، ينبغي ان يقدر خاو النجاسة عن هذا العارض الذي ازال وصفها .

(الثانية) - هل المعتبر على تقدير القول بالتقدير هو الوصف الاشد للنجاسة كحدة الحل وذكاه المسك وسواد الحبر ، لمناسبة النجاسة تفليظ الحكم . أو الوسط لانه الأغلب ? ظاهر العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى الأول ، وبعض المتأخرين الثاني ، واستظهره المحقق الثاني ورجحه في المعالم ، واحتمل بعض فضلاه متأخري المتأخرين اعتبار الاقل تغليباً لجانب الطهارة . والظاهر أن الاوسط اوسط ، واحتمل المحقق الثاني (قدس سره) ايضاً اعتبار أوصاف الماه وسطا ، نظراً الى شدة اختلافها كالعذ وية والملوحة والرقة والفلظة والصفاء والكدرة . قال : « ولا يبعد اعتبارها ، لان له فيها أثراً بيناً في قبول التغير وعدمه » انتهى قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : « وهو محتمل حيث لا يكون الماء على الوصف القوي ، إذ لا معنى لتقديره حينه عنه عنه ودونه » انتهى . واستشكله ايضاً بعضهم بما إذا لم يكن الماء خارجاً عن اوصافه الاصلية .

(الثالثة) — لو لم يكن الماء على الصفات الاصلية كسائر الياه كالمياه الزاجية والكبريتية وكانت النجاسة على صفاتها ولم تغيره باعتبار ما هو عليه من الصفات، لكن، لو فرض خلوه منها لغيرته ، فهل بجب التقدير هنا أم لا ? لم أقف لاحد من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) على كلام في ذلك . ومقتضى النظر ان البكلام هنا كالكلام فيا لو تغير الماء بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة ، ومقتضى حكهم بوجوب التقدير ، هنا ايضاً .

إذ لا فرق بين المقامين إلا باعتبار ان خروج الماء عن صفته الأصلية هناك باعتبار وقوع هذا الجسم فيه اخيراً، وخروجه هنا باعتبار كون الارض كبريتية اوزاجية فاتفق تكيفه برائحتها . أو باعتبار موافقة لون ذلك الجسم الطاهر الذي تغير به الماء للون النجاسة في احدى الصور تين ، ويخالفته لها على وجه يستر رائحتها في الصورة الاخرى . وكل منها لا يصلح وجها للفرق الموجب لنغاير الحمكم . إلا ان بعض محققي متأخري المتأخرين استظهر أن المكلام هنا كالمكلام في النجاسة السلوبة الاوصاف دليلا وجوا با وظاهره أن النجاسة في هذه الصورة باعتبار ما عليه الماء من الصفات لم تغيره واقعا ، وظاهره أن النجاسة في هذه الصورة باعتبار ما عليه الماء من الصفات لم تغيره واقعا ، علاف الصورة التي تغير فيها بجسم طاهر . فانه تغير واقعاً وان لم يظهر للحس بسبب الوصف العارضي . ولا يخفي ما فيه . فان الواقع المعتبر القياس اليه ، ان لوحظ مع الموحف الغارض فالتغير ثابت في الصور تين . وإلا فلا فيها . وقد عرفت ان الوجه الفارق لا يوجب تفايراً يترتب عليه ما ذكره (١) .

اقول: ومما يؤيد ما ذكرنا ايضاً ان الاحكام المودعـــة فى الاخبار إنما تحمل على الافراد الغالبة الشائمة كما صرحوا به ، وحينئذ فالمعتبر فى الغلبة وعدمها هو المياه ــــــ

<sup>(</sup>١) ثم انى وقفت بعد ذلك على كلام لشيخنا البهائى (عطر الله مرقده ) فى كمتاب الحبل المتين يؤيد ما رجحناه ، حيث قال : « وقد يستفاد ـ من قوله ( عليه السلام ) فى الحديث الثانى : «كل ما غلب الماء على ربح الجيفة فتوضاً من الماء واشرب ، ـ انه لو كان للماء رائحة كالمياه الزاجية والكبريقية مثلا فسترت رائحة الجيفة ، لم ينجس وان كان محيث لو خلا الماء من تلك الرائحة لظهرت ، لصدق غلبة الماء على ربح الجيفة . والحديث السابع من الفصل الثانى كالصريح فى ذلك . لكن الحق صرفها عن ظاهرهما . وتقدير الماء خالياً من وائحته الاصلية . انتهى ، واشار بالحديث السابع الى حسنة زرارة ، قال : « اذا كان من رائحته الاصلية . انتهى ، واشار بالحديث السابع الى حسنة زرارة ، قال : « اذا كان على ربح الماء اكثر من راوية لم يتجسه شىء تفسخ فيه او لم يتفسخ الا ان تجىء له ربح تغلب على ربح الماء ، وكأن ذلك الفاصل لم يتف ايضاً على كلام شيخنا المذكور ، حيث انه ذكر ايضاً انه لم يقف على كلام لاحد من الاصحاب فى ذلك .

(الرابعة) — لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة الفريبة لم ينجس الماء قولا واحداً ، لان الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا.

( الحامسة ) — لو حصل النغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الاطلاق فالاظهر الاشهر عدم التنجيس ، والشيخ ( رحمه الله تعالى ) خلاف ضعيف يآيي الكلام عليه في مجت المضاف أن شاء الله تعالى .

(المقالة الرابعة) — المشهور \_ بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع \_ ان الجاري مطلقا وان نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وذهب العلامة في جملة من كتبه الى اشتراط الكرية فيه كالراكد . ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل اليه ، بل صرح ابنه الحقق الشيخ حسن في المعالم بانه ذهب اليه في جملة من كتبه ، قال : « إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو الذهب المشهور» (١) و نقل في الروض عن جملة من المتأخرين ايضا موافقة العلامة على هذه المقالة .

احتج القائلون بالاول باصالة الطهارة ، فان الاشياء كلها على الطهارة الا مانص الشارع على مجاسته ، لانها مخلوقة لمنافع العباد . ولا يتم النفع إلا بطهارتها .

وبالاخبار المتقدمة فى سابق هـذه المقالة (٣) لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير ، خرج عنه القليل الراكد بالدليل ، فيبقى ما عداه داخلاتحت العموم .

<sup>=</sup> العارية عن هذه ألموارض . واما هذه فتحمل على تلك وتقدر فيها الغلبة وعدمها ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>١) وبمن جنح الى هذا القول من متاخري المتأخرين الشارح الجواد فى شرح الجمغرية (منه رحمه الله م

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٧٩.

وصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيم عن الرضا (عليه السلام) (١)قال : « ماه البئر واسع لا يفسده شيء إلاان يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه . لان له مادة » .

وجه الدلالة أنه علل فيه ننى الانفعال بوجود المادة ، والعلة المنصوصة يتعدى بها الحكم الى كل موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بان خصوص متعلقها الاول لا مدخل له فيها . والأمر ههنا كذلك ، فان خصوصية البئر من ذلك القبيل . وشهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبراً باحكام البئر ، وحينتذ ينحصر المقتضي لننى الانفعال في وجود المادة . وهي موجودة في مطلق النابع .

وقول الصادق ( عليه السلام ) فيا روي عنه بعدة طرق ، وقــــد تقدم الاشارة الى بمضها (٢) : « الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر » .

وحسنة محمد بن ميسر (٣) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه أناء يغزف به ويداء قذرتان . قال : يضع يده ويتوضأ ويفتسل ، هذا بما قال الله عز وجل : ما جعل عليكم في الدين من حرج » (٤) .

ويتوجه علىالاول (٥) ان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يتوقف الحسكم بعما على الدليل الشرعي ، ولا مدخل للدليل العقلي فيهما كما لا مدخل له في غـــــيرهما

<sup>(</sup>۱) المروية في الوسائل في الباب - ٣ و ١٤ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطيارة .

<sup>(</sup>۲) فى الصحيفة ۱۷۷ . السطر ه . وروامصاحب الوسائل فىالباب ـ ، من ابواب الماء للطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من ابوهاب الماء المطلق من كتاب الطهارة ، (٤) سورة الحجم . آية ٧٨ . (٥) وهو اصالة الطهارة .

من احكام الشرع . وما ذكر هنا في بيانه ضعيف . لحصول المنافع فى النجس بل في عين النجاسة ايضاكما لا يخفى (١) .

وعلى الثاني(٢) ما سيآتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في السكلام في نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، من أن ظاهر هذه الاخبار بواسطة القرائن الحالية والمقالية كون ذلك الماء اكثر من كر بل كرور ، فلا تدل على ما ذكروه . ولا يحتاج الى تخصيصها بما دل على نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة .

وعلى الثالث (٣) ( اولا ً ) — ما عرفت في المقدمة الثالثة (٤) من الكلام في حجية منصوص العلة وان الحجة منه هو ما يرجع الى تنقيح المناط القطعي ، وكأنه لهذا قيد المستدل في بيان الاستدلال الحجية بشهادة الحال بان خصوص متعلقها الأول لا مدخل له . فرجعها الى تنقيح المناط المذكور . الا ان فيه ان شهادة الحال بذلك في هذا المقام لا تخلو من اشكال ، وبدونه لا يتم الاستدلال .

و (ثانياً) — ما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين من احتمال ان يكون قوله (عليه السلام): «لان له مادة» تعليلاً لترتب ذهاب الربح وطيب الطعم على النزح ، كما يقال : لازم غريمك حتى يعطيك حقك ، لانه يكره ملازمتك . وكما يقال : الزم الحية حتى يذهب مرضك . فان الحية رأس الدواء . قال : ومثل ذلك كثير . ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال .

والظاهر أنه لا يخلو من بعد ، فان ذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح أمر بديهي محسوس لا يحتاج الى علة ، فحل الكلام عليه مما يخرجه عن الفائدة و ولايليق (١) فانه قد تكون المصنحة فى خلقه دفع الآذى كفضلة الانسان أو ابتلاء الخلق

كخلق المسكرات ونحو ذلك ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) وهي الاخبار المتقدمة في الصحيفة ١٧٩.

 <sup>(</sup>٣) وهى صحيحة ابن بزيع المتقدمة في الصحينة ١٨٨ السطر ١ .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٧٠.

حيناً نسبته بكلام الامام الذي هو إمام الكلام .

وعلى الرابع (١) ما تقدم تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة (٢) من ان ظاهر الخبر المذكور \_ وهوالقدر المتيقن فهمه منه \_ ان الماء كله طاهر حتى يعلم عروض النجاسة له فافراد هذه الدكلية إنما هي المياه الطاهرة شرعا والمقطوع بطهارتها ، فانه يستصحب الحكم فيها بذلك حتى تعلم النجاسة . والغرض منها عـــدم معارضة الشك بعروض التجاسة ليقين الطهارة التي هي عليه شرعاً ، لا إن افرادها ما شك في كونه سببا للنجاسة ، كنقصان الجاري عن السكر \_ مثلاً \_ هل يكون موجبا لانفعالها لملاقاة ام لا ? فيحكم بطهارته بهذا الخبر ، والفرق بين المقامين ظاهر .

و نظيره ما ورد مفسر آ في موثقة مسعدة بن صدقة (٣) من قوله (عليه السلام): «كل شي، هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة . ومملوك عندك وهو حرقد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً ، وامرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك . والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة » .

وحيننذ فافراد هذه الكاية كما ذكره (عليه السلام) هي الاشياء المحكوم بحلها شرعاً والمعلوم حليتها قطعاً ، فانه يستصحب الحسكم فيها بذلك حتى يظهر دليل الحرمة وان كانت بما حرمه الشارع بالنسبة الى العالم بذلك ، ولا تخرج عن أصل الحلية المقطوعة بمجرد الشك في حرمتها ، لا ان افرادها ما شك في خليته كالمتولد من مجس العين وطاهرها مع عدم الماثل مثلاً ، فيقال : ان مقتضى هذا الخبر خله ومقتضى قوله (عليه السلام) : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر » (٤) طهارته .

<sup>(</sup>١) وهو الحديث المتقدم في الصحيفة ١٨٨ السطر ٩ .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٣٤ السطر ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم المكلام فيها في التعليقة (٢) في الصحيفة ١٤١.

<sup>(</sup>٤) أقدم الكلام فيه في التعليقة ، في الصحيفة ٢٤.

وبالجِحلة فمورد الخبرين الاشياء المعاومة الطهارة والنجاسة ، وأنه لا يدخل أحد افراد الأول في الثاني إلا مع العلم واليقين والاشياء المعاومة الحل والحرمة وانه لا يدخل أحد افراد اولها في الثاني الا مع العلم ايضاً ،

وعلى الخامس (١) ان الماء القليل في الخبر المذكور وان شمل بعمومه الجاري والراكد . إلا ان وصفه بالقلة ان اخذ على ظاهره \_ كا هو ظاهر الاستدلال \_ كان الخبر من أقوى أدلة عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة . وتخصيصه \_ بالجاري خاصة بناء على قيام الدليل على نجاسة القليل بالملاقاة \_ بعيد من سياق اللفظ . فالاظهر حل القلة فيه على المعنى العرفي دون الشرعي، أو حله على التقية كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى(٢) فيه على المعنى العرفي دون الشرعي، أو حله على التقية كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى(٢) احتج العلامة (رحه الله) بعموم الاخبار الدالة على اشتراط الكرية في الماء . وهو شامل للجاري والراكد .

وتدل على ذلك ايضاً صحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) (٤) قال: « سألته عن الدجاجة والحاسـة واشباهها ثطأ العذرة ثم تدخل فى الماء . يتوضأ منه للصلاة ? قال : لا . إلا ان يكون الماء كثيراً قدر كر من الماء » وهي بظاهرها شاملة لما كان جاريا او راكداً (٥).

<sup>(</sup>١) وهي حدثة محمد بن ميسر المتقدمة في الصحيفة ١٨٨ السطر ١١.

<sup>(</sup>٣) فى المقام الاول من الفصل الثالث عند الكلام فى رد دلالة الاخبار المستدل بها على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة .

<sup>(</sup>٣) المروى فى الوسائل فى الباب ـ ٥ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . والنص الوارد : د اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شيء ،

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب .. ٨ و ٩ ـ. من انواب الماء المطلق منكتابالطهارة.

<sup>(</sup>ه) واجاب المحتى الشيخ حسن (قدس سره ) في المعالم عن عموم المنهوم ، قال : درالجواب - على اتدير أسلم العموم بحيث يتناول محاراالنواع - انه مخصوص بصحيح ==

واجيب بمنع العموم . لفقد اللفظ الدال عليه . ومع تسليمه فيقال : عامان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينها بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب الطهارة بالاصل والاجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم . هكذا أجاب السيد في المدارك .

ولا يخاو من نظر (اما أولاً) فلان منع العموم هنا مع تصريحه مو قدس سره) وغيره من محققي الاصحاب بل وغيرهم بان المعرف بلام الجنس في كلام الشارع عند عدم قرينة العهد للعموم قضية للحكة ليس في محله ، كيف ? ولو تم المنع المذكور لم يتم له الاستدلال بصحيحة حريز المتقدمة (١) وامثالها في الطرف الآخر ، لجواز ان يراد بلفظ الماء فيها بعض افراده وهو غير الجاري ، بل قد استدل شو نفسه (قدس سره) على مساواة مياه الحياض والأواني لغيرها في عدم انفعال الكر. منها منها على عدم انفعال الكر المنهد في المقنعة وسلار ، فكيف عنع العموم هنا ؟

وما ذكره المولى الاردبيلي (طاب ثراه) في المقام \_ من ان القول بالمفهوم لا يستلزم القول بعمومه هذا، لان الخروج من العبث واللغو يحصل بعدم الحسكم في بعض المسكوت عنه ، وذلك كاف وفيا نحن فيه يصدق انه إذا لم يكن الماء كراً ينجسه شيء من النجاسات بالملاقاة في الجملة ، وذلك يكون في الراكد ، وكفي ذلك لصحة المفهوم \_ لوتم لبطل الاستدلال بهذا المفهوم على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع انه عمدة ادلتهم على ذلك المطلب ، وذلك فان مقتضى منطوق وإذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء » (٢) عدم تنجيس شيء من النجاسات فان مقتضى منطوق وإذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء » (٢) عدم تنجيس شيء من النجاسات المكرية معترة في ذي المادة لمعنى ان وجود المادة سبب في نني الانفعال بالملاقاة ، فلو كانت السكرية معترة في ذي المادة لمعنى انتهى معترة في ذي المادة معنى انتهى معترة في ذي المادة معنى انتهى

<sup>(</sup>١) فالصحيفة ١٧٩ السطر١ . (٧) تقدم الكلامفيه فالتعليقة ٧ فالصحيفة ١٩٩

للماء بعد بلوغه كراً ، ومفهومه تنجيس شيء له مع عدم البلوغ , ويكني للخروج من العبث والمغنو كل ويكني للخروج من العبث والمغنو كا ذكره ( قدس سره ) يـ حصول الحسكم في بعض المسكوت عنه , وهو تنجيسه بالنجاسة المغيرة للماء سيا مع كون ( شيء ؛ نكرة في سياق الاثبات , وهو خلاف ما صرحوا به في المقام من ارادة العموم من لفظ ( شيء ) كما سيأتيك تحقيقه ان شاء الله تعالى في بيان نجاسة الماء القليل بالملاقاة .

وبالجلة فكما أن لفظ ( الماء ) في المنطوق للعموم فكذا في المفهوم . ومثله لفظ ( شيء ) فيهما . ودلالته على العموم بتقريب ما ذكرنا آنما مما لا مجال لانكاره .

و (اما ثانياً) — فلأن ما ذكره \_ من تعارض العمومين بناء على دلالة صحيحة حريز وامثالها (١) على ان كل ماء طاهر ما لم يتغير \_ محل النظر . لعدم تسليم العموم من تلك الأخبار كما أشرنا اليه (٢) وسيأتيك ان شاء الله تعالى (٣) ما فيه زيادة تنبيه عليه . وحينثذ فلا عموم في ذلك الطرف ويبقى عموم المفهوم سالماً من المعارض .

ثم انه على تقدير تسليم العموم كما يدعونه فالاظهر تخصيصه بعموم الفهوم المؤيد عنطوق صحيحة على بن جعفر المتقدمة (٤) , وإلا فبالصحيحة المذكورة ان نوقش في تخصيص العام بالمفهوم , بناء على منع بعض الاصوليين ذلك مطلقاً أو إلا ان تكون دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به . فانه يخصص به العام حينثذ، وإلا فلا .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ١٨٩ السطر ٣.

<sup>(</sup>٣) فى المقام الاول من الفصل الثالث عند الكلام فى رد دلالة الاخبار المستدل بهـا على عدم نجاسة الماء القدل بالملاقاة .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ١٩١ السطر ١٢...

على ان التحقيق عندي \_ كما سيأتيك بيانه ان شاء الله تعالى \_ (١) ان دلالة هذه الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر في مفهوم مخالفتها , بل المتبادر منها بقرينة المقام ان مقصودهم (عليهم السلام) بيان المعيار الفارق بين ما ينجس بملاقاة النجاسة وبين ما لا ينجس . فهنا في التحقيق دلالتان كما سيتضح الك في محله ان شاء الله تعالى .

و (اما ثالثاً) — فلان ما ذكره من تعارض العمومين من وجه ، فيه ان الظاهر ان مراده من العمومين عوم المفهوم القائل : ان كل ماه قليل ينجس بالملاقاة وعموم المنطوق الذي نطقت به الروايات الدالة على ان كل ماه لا ينجس ما لم يتغير . القائل بان كل ماه لا ينجس بمجرد الملاقاة .

وانت خبير بان النسبة بين هـــذين العدومين هو العموم والخصوص المطلق لا من وجه ، وعموم الفهوم أخص مطلقاً . ومقتضى القاعدة المقررة تقديم العمل به وتخصيص العام به . وحينئذ فالدليل عليه لا له .

و (اما رابعاً) — فلان ترجيحه (قدس سره) جانب الطهارة بالاجماع \_ مع ان الاجماع عندهم دليل قطمي فلا يحتاجمعه الى الترجيح \_ محل نظر لا يخنى ، فكان الأولى أن يقول : ونقل الاجماع . هذا ما اقتضاه النظرالعليل وخطر بالفكر الكليل والاحتياط حيثًا توجه اوضح سبيل .

( المقالة الحامسة ) — اشترط شيخنا الشهيد في الدروس في الجاري دوام النبيع ، وتبعه في هذا الشرط الشيخ جمال الدين احمد بن فهد في موجزه .

قال في الدروس : « ولا يشترط فيه السكرية على الاصح . نعم يشترط فيه

<sup>(</sup>١) فى المقام الاول من الفصل الثالث عند الركلام فى دد الوجه الحامس من الوجوه التي استدل بها المحدث السكاشانى على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة .

دوام النبع ، فعنده الشرط فيه احد الامرين : اما الكرية او دوام النبع.

واختاف كلام من تأخر عنه في فهم معنى هذا الـكالام وما المراد منه .

فقيل: أن المراد بدوام النبع عدم الانقطاع في اثناء الزمان ككثير من المياه التي تخرج زمن الشتاء وتجف فيالصيف . وهو الذي صرح به شيخنا الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان . ولذلك اعترض عليه وطالبه بالدليل . ولا ريب أن هذا المغي هوالأربط باللفظ والاقرب اليه ، لكونه المتبادر منه عرفًا ، ولبكنه مما يقطع بفساده .

( أما اولاً ) — فلانه لا شاهد له في الاخبار ، ولا يساعد عليه الاعتبار . فهو نخصيص لعموم الادلة بمجرد التشعى .

و ( اما ثانياً ) — فلان الدوام بالمعنى المذكور . ان اريد به ما يعم الزمان كله فلاريب في بطلانه ، إذ لا سبيل الى العلم به ، وان خص ببعضها فهو مجرد تمكم . وبالجلة فالظاهر أن فساده مما لا يخني على ذلك المحقق النحرير ، فساحة شأنه أجل من أن مجري منه به قلم التحرير .

وقيل: أن المراد بدوام النبع استمراره جال ملاقاة النجاسة ، وهذا هو الذي ذكره المحقق الشيخ علي بعد أن أطال في التشنيع على من فسر تلك العبارة بالمني الأول واستحسن هذا المعنى جملة ممن تأخر عنه . وهو وان كان خلاف ظاهر اللفظ إلا انه في حد ذاته مستقيم ، إذ متى كان حال ملاقاة النجاسة غير مستمر النبع كان بمنزلة القليل. وانت خبير بان مرجعه الى اعتبار المادة ، وحينئذ فلا يزيد على اشتراط الجريان , إذ الجاري - كما عرفت \_ هو النابع ، فزيادة هذا القيد حينئذ ليس بمحل من الفائدة .

واستحسانه: «و تقريبه ان عدم الانفعال بالملاقاة في قليل الجاري معلق بوجود المادة كما علمت ، فلابد في الحسكم بعدم الانفعال فيه من العلم بوجودها حال ملاقاة النجاسة ، وربما يتخلف ذلك في بعض افراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح (١) فان العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل ، لانه يترشح آنا فآنا ، فليس له فيا بين الزمانين مادة . وهذا يقتضي الشك في وجودها عند الملاقاة فلا يعلم حصول الشرط واللازم من ذلك الحسم بالانفعال بها عملاً بعموم ما دل على انفعال القليل ، لسلامته حينذ عن معارضة وجود المادة . ولا يخنى ان اشتراط استمرار النبع يخرج مثل هذا ولولاه لكان داخلافي عوم النابع ، لصدق اسمه عليه . وهذا التقريب وان اقتضى تصحيح الاشتراط اللذكور في الجلة إلا انه ليس بحاسم لمادة الاشكال . من حيث ان ما هذا شأنه في عدم العلم بوجود المادة له عند الملاقاة ربما حصل له في بعض الاوقات قوة عيث يظهر فيهاثر وجود المادة ، والملازم حيناذ عدم انفعاله ، مع ان ظاهر الشرط يقتضي بحيث يظهر فيه اثر وجود المادة ، ويكون حكم ذلك الفرض النادر محالا على الاعتبار . وهوشاهد في شاه المستمر ، انتهى كلانه زيد مقامه .

وفسر بعض الفضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين النابع على وجوه :

( احدها ) – ان ينبع الماء حتى يبلغ حداً معيناً ثم يقف ولا ينبع ثابياً إلا بعد إخراج بعض الماء .

و ( ثانيها ) — ان لا ينبع ثانياً إلا بعد حفر جديد كما هو المشاهد في بعض الاراضي .

و (ثالثها) — ان ينبع الماء ولا يقف الى حدكما في العيون الجارية ، قال : « وشمول الأخبار المستفاد منها حكم الجاري للوجه الثاني غير واضح ، فيبقى تحت

<sup>(</sup>١) هذا الكلام مما يدل على كون المآء الحارج بطريق الرشح من جملة النابع كما صرحنا به فى المقالة الاولى ( منه قدس سره ) .

ما يدل على اعتبار الـكرية . وكأن مهاد شيخنا الشهيد (رحمه الله) ما ذكرنا ، وبذلك اندفع عنه ما اورد عليه » انتهى .

(المقالة السادسة) - قد عرفت بما تقدم (١) انه لا خلاف ولا اشكال في ان الجاري ينجس مع استيلاء النجاسة وغلبتها على أحد أوصافه الثلاثة ، وحينئذ فان تغير بعضه اختص بالتنجيس إلا أن يكون الماء ممتداً وينقص ما تحت المتغير عرف الماء ـ وهو خط ما بين حافتيه عرضاً وعمقاً فينجس ما تحت المتغير ايضاً ، لتحقق الانفصال .

وناقش بعض محقي متأخري المتأخرين في الحكم بنجاسة ما تحت المتغير في الصورة المذكورة ، حيث قال بعد نقل الحكم المذكور : « وهذا الحكم وان كان مشهوراً فيا بين المتأخرين لكن ليس له وجه ظاهر ، اذ يتخيل حينئذ انه ينقطع اتصاله بما فوق فيصير في حكم القليل ، وايس بمسلم ، إذ الانقطاع إنما يحصل بانقطاع الماء وعدم جريانه اليه بالاتصال ، وفيا غرن فيه ليس كذلك ، إذ الماء بجري الى ما تحت ، غابته في البين ماء نجس ، والحاصل ان الاصل الطهارة وعوم دلائل افعمال القليل قد عرفت حاله ، فلابد في نجاسة هذا الماء من دليل ، ولا دليل عليه إلا ان يتمسك بالشهرة أو عدم القول بالفصل ، وفي الكل نظر لكن الاحتياط فيه » انتهى .

وهو غريب ، فانه ان سلم نجاسة القليل بالملاقاة ـ كما يعطيه صدر كلامه ـ فلا ريب انه يصدق على هذا الماءكونه كذلك . واتصاله بالجاري ـ بواسطة الماء المتغير بالنجاسة على الوجه المذكور ـ ليس باتصال . وان منعها أو منع عموم ادلتها على وجه يشمل موضع البحث فهي مسألة اخرى يأتي تحقيقها ان شاء الله تعالى (٢) .

<sup>(</sup>١) في القالة الثالثة في الصحيفة ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ياتى تحقيق نجاسة القليل بالملاقاة وعدمها في المقام الاول من الفصل الثالث =

ج ۱

ثم ان للحكم المذكور زيادة على ما ذكرنا صوراً تختلف باختلاف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في اعتبار استوا. السطوح وعدمه كما سيأتي تفصيله ان شا. الله تعالى (١).

وجملة صور المسألة ان يقال : اذا تغير بعض الجاري فاما ان يكون متساوى السطوح أولاً ، وعلى التقديرين أما أن يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا (٣) أو لا وعلى الأول اما ان يبلغ ما ينعدر عن المتغير مقدار الكر او لا . فهذه صور ست :

(الأولى) — كون السطوح متساوية ولا يقطع التغير عمود الماء . ولا اشكال في إختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كراً . ومع عدمه فيبني على الحلاف المتقدم (٣) من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه .

( الثانية ) — الصورة بحالها و لكن استوعيت النجاسة عمود الماه وكان المنحدر عن المتغير كراً ، وحينئذ فما فوق المتغير مما يلي المادة ان كان اكثر من كر فالحسكم كما في الصورة الأولى . وإلا بني على الخلاف المتقدم (٤) ايضًا .

وربما قيل هنا بعدم انفعاله لوكان قليلا وان اعتبرت الكرية . معللا بان جهة المادة في الجاري اعلى سطحاً من المتنجس فلا ينفعل به . ورد بانه ليس بشيء . لان المجريان يتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد به العيان .

( الثالثة ) — الصورة الثانية بحالها إلا أن ما ينحدر عن المتغير دون الكر،

<sup>=</sup> ويأتى الكلام في عموم ادلة النجاسة بالملاقاة لموضع البحث وعدمه في المقام الرابسع من الفصل الثالث.

<sup>(</sup>١) في المسائلة الثانية من الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٧) فالصحيفة ١٩٧ السطر ٧.

<sup>(</sup>٣) و(٤) في المقالة الرابعة فيالصحفة ٧٨٧.

ولا ربب في نجاسته مع المتغير ، لقلته وانفصاله . وحكم ما فوق المتغيركما في سابقتها . واحتمل بعض المحدثين (١) عدم تنجس ما تحت المتغير ، قال : « لانه هارب عن المتغير واستلزام مجرد الاتصال التنجيس غير ثابت » انتهى .

( الرابعة ) ـــ ان تختلف السطوح ولم تستوعب النجاسة عود الماء ، وحكمها كما في الصورة الأولى .

(الخامسة) — الصورة بحالها ولكراستوعبت النجاسة عود الماه وكان ما بعد المتغير بما يبلغ الكر ، والكلام في هذه الصورة مبني على الخلاف الآتي بيانه ان شاه الله تعالى (٢) فى اشتراط استواء سطوح مقدار الكر من الوافف وعدمه ، فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير ايضا ، وعلى تقدير عدمه يختص التنجيس بالمتغير . واما ما فوق المتغير فان كان فوقيته محسوسة فهو طاهر قطعا وان اعتبرنا الكرية في الجاري وكان أقل من كر ، لانه أعلى من النجس فلا يؤثر فيه ، وان كان انزل فيبنى على الخلاف المتقدم (٣) .

(السادسة) -- الصورة بحالها ولكن المنحدر عن المتغير اقل من كر . ولاريب في نجاسته . وحكم ما فوق المتغير كما في سابقتها . والاحتمال المتقدم (٤) جار هنا ايضا هذا كله لوكان الماء ممتداً في قناة ونحوها . اما لوكان مجتمعا في مكانه الذي يخرج منه - كمياه العيون الغير الممتدة - فأنه يختص التنجيس بالموضع المتغير ان كان الباقي كراً والا بني على الخلاف المتقدم (٥) وربما امكن ايضا فرض الصور الثلاث الأول لو اتسع

<sup>(</sup>١) هو المحدث الامين الاسترابادي ( قده ) وسيجي. في كلامه ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٧) في المسألة الثانية من الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٣) و (٥) في المقالة الرابعة في الصحيفة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في الصورة الثالثة . .

المكان الذي فيه الماء على الينابيع التي تخرج من الارض.

ثم اعلم أنه لا وجه هنا بناء على المشهور لاعتبار استواء السطوح في عدم الانفعال بالملاقاة كما سيأتي في الحشير من الراكد، لكن يتجه \_ على قول العلامة باعتبار ذلك في كثير الراكد عند ملاقاة النجاسة . بناء على ما صرح به في التذكرة كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى \_ اعتبار ذلك هذا ايضا في مقدار الكر من الجاري . لقوله بانفعاله بالملاقاة . لكنه (رحمه الله) في جملة من كتبه اطلق القول عند تغير البعض من الجاري باختصاص النجاسة بالمتغير دون ما فوقه وما تحته تساوت سطوحه او اختلفت من الجاري باختصاص النجاسة بالمتغير دون ما فوقه وما تحته تساوت سطوحه او اختلفت وهو لا يخلو من تدافع . الا ان يقال : ان اجماله في المكلام هذا احالة على ما علم تفصيله بالتأمل في مقتضى قواعده المقررة في تلك المسألة (١) .

واعتذر عنه بعض محققي متأخري المتأخرين بان عدم تعرضه هنا لذلك كأنه يرى الجاري خصوصية عن الواقف في الجلة وان شاركه في انفعال قليله بالملاقاة ، ولعل الخصوصية كون الفالب فيه عدم الاستواء ، فلو اعتبرت المساواة على حد ما ذكره في الواقف ، للزم الحسكم بتنجيس الانهار العظيمة بملاقاة النجاسة اوائلها التي لا تبلغ مقدار الكر ولو بضميمة ما فوقها ، وذلك معلوم الانتفاه .

<sup>(</sup>۱) قال في القواعد : « ولو تغير بعضه بها نجس دون ما قبله ومابعده ، . وقال الشيخ على ( ره ) في شرحه بعد كلام في المقام : « واطلاق عبارة المصنف تخرج على مذهب الاصحاب لا على اشتراط الكرية في الجارى ، وهكذا صنع في غير ذلك من مسائل الجارى ، انتهى . وقال في التذكرة : « لو تغير الجارى اختص المتغير منه بالتنجيس وكان غيره يناهراً ، ثم قال : الثانى ـ لوكان الجارى أقل من كر نجس بالملاقاة للملاقي وما تحته وفي احد قولي الشافي انه لا ينجس إلابالتغير ، انتهى . فانظر اليهذا الاختلاف . ويحتمل ان يكون اطلاقه في جميع هذه الموارد مجمولا على الجارى الذي هوكر فصاعداً وان الباقي بعد التغير لو تغير بعضه كر فصاعداً والله العالم (منه رحمه الله ) .

(المقالة السابعة) - قدعرفت (١) ان الجاري مطلقاً بناء على المشهور لا ينجس إلا بتغيره . وحينئذ فطهره ـ على ما صرح به الاصحاب من غير خلاف فيه ينجم ـ بتدافع الماء من المادة وكثرته عليه حتى يستهلكه ويزول التغير . هذا ان اشترطنا في تطهير الماء الاستراج كما هو أحد القولين ، وان اكتني بمجرد الاتصال كما هو الغول الآخر اكتني بمجرد زوال التغير . لمكان المادة . وبذلك صرح جمع من متأخري المتأخرين منهم : السيد في المدارك .

و نقل عن بعض الاصحاب أنه بناء على القول الاخير يتوقف طهره هذا على التدافع والحكثرة ، نظراً إلى أن الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو أوالساواة وذلك بالنسبة إلى المادة غير متحقق . لانها باعتبار خروجها من الارض لا تكون إلا أسفل منه (٢) وفي التعليل منع ظاهر .

واعلم أنا لم نقف فى شيء من الاخبار على تطهير الماء النجس سوى ما ورد في باب الحام .

ويمكن الاستدلال هنا على الطهارة بالوجـــه المذكور بما رواه ثقة الاسلام في السكافي (٣) عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « ان ماه الحام

<sup>(</sup>١) فى المقائة الرابعة فىالصحيفة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) والظاهر انه الى هذا القول بميل كلام المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المعالم، حيث قال ـ بعد نقل القول المذكور ونقل القول بالاكتفاء بمجرد زوال التغير ما صورته: والتحقيق انه انكان للمادة نوع علو على الماء النجس او مساراة فالمتجه الحمكم بالطهارة عند زوال التغير بناء على الاكتفاء بالاتصال، وإلا فاشتراط التكاثر والتدافع متعين، انتهى . وهو ذلك القول بمينه الاان فيه استدراكا على ذلك القائل، حيث ان ظاهر كلامه ان المادة لا تكون الا اسفل واوجب التدافع والتكاثر، مع ان المادة قد تكون . أعلى او مساوية بان تكون في ارض مرتفعة كما ذكر المحقق المذكور (منه رحمه الله) .

 <sup>(</sup>٣) في الباب - ، ، ، من كتاب الطبارة ، وفي الوسائل في الباب - γ - من ابو اب الماء المطلق من كتاب الطبارة .

ج ١

كاء النبر يطير بعضه بعضاً » .

هذا على تقدير القول المشهور . وأما على ما ذهب اليه العلامة من اشتراط الحكرية في عدم الانفعال ، ففيه اشكال ، لانه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي كراً فلا يطهر إلا بمطهر من خارج ، لان ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلاً فينفعل بالملاقاة بمسد خروجه ، وهكذا فيما يخرج دفعة ثانية وثالثة وهكذا . فلا يتصور حصول الطهارة به وأن استهلك المتغير . لان الاستهلاك عاء محكوم بنجاسته كما عرفت . وقد اطلق ( قدس سره ) في كتبه طهارة الجاري المتغير بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير ، وعلله في المنتهى والتذكرة بان الطارى. لا يقبل النجاسة لجريانه . والمتغير مستهلك فيه (١) وانت خبير بما فيه ، قال .. بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد ايراد ذلك على قوله ـ « ويمكن ان بجعل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك الدعوى ، أنتعي .

( المقالة الثامنة ) - قد صرح الاصحاب (رضوان الله عليهم ) بان حكم ماء الحمام كالجاري اذا كان له مادة ، قالوا : والمراد بماء الحمام يعني ما في حياضه الصغار . ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة وعدمه , وحينتذ فالبحث هنا يقع فى مواضع ثلاثة :

<sup>(</sup>١) ويظهر ـ منكلام العلامة (ره) في حكم تغير البئر ـ انه يرى تعينالنزح وان امكن الزالة التغير بغيره ، رحمله بعضهم على انه ناظر ألى اشتراط الـكرية في عدم انفعاله بكونه من جملة انواع الجارى الذي يعتبر فيه الكرية ، فلا تصلح المادة بمجردها للتطهير حيث يزول التغير ، قال في المعالم بعد نقل ذلك : , ولا يذهب عليك ان حكمه \_ يحصول الطهارة مثل النزح في مطلق الجاري الذي هو العنوان في الاشتراط ـ يباين هذا الحما وينافيه . وُلُو نَظُرُ الْمُذَلُّكُ فَحُكُمُ البُّرُ لَـكَانَ مُورِدُ الشَّرَطُ اعْنَى مُطْلَقَ الْجَارِي احْقِ بَهْذَا النظر ، انتهى (منه رحمه أنله).

( الأول ) — في بيان كونه كالجاري ، والظاهر ان المراد من التشبيه عدم نجاسة ما في حياضه الصغار بالملاقاة عند الاتصال بالمادة .

ويدل على أصل الحسكم صحيحة داود بن سرحان (١) قال : « قلت لا بي عبدالله ) عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري » .

ورواية ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) و قلت: اخبرني عن ماه الحام يفتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصر اني والحجوسي ? فقال: ان ماه الحام كماه النهر يطهر بعضه بعضاً » .

وروأية بكر بن حبيب عن ابي جعفر (عليه السلام) (٣) قال : ﴿ ماه الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ﴾ .

وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٤) عن اسماعيل بن جابر عن ابي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال : « ماء الحمام لا ينجسه شيء » .

وما فى كتاب الفقه الرضوي (٥) قال (عليه السلام) : « وما. الحمام سبيله سبيله الجاري اذا كانت له مادة » .

ورعا امكن تطرق الاشكال الى هذا الاستدلال بان ذلك لا يتم إلا بعد معرفة الحيضان التي كانت فى زمنهم (عليهم السلام) على اي كيفية كانت أو الظاهر ان الاسئلة كانت عن ماء الحمام المعهود عندهم ، سيما ان اصل الاضافة للعهد ، لكن لا يخنى ان ضم الأخبار المشتملة على اشتراط المادة الى الأخبار الباقية يعطي بظاهره المربة فى الوسائل فى الباب - ٧ - من ايواب الماء المطلق

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) المروية فى الوسائل فى الباب .. ٧ ــ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>٬ (</sup>٤) فى الصحيفة ١٧٨ السطر ٩ من المطبوع بطهران سنة . ١٣٧٠ ، وفى الوسائل فى الباب ـ ٧ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>a) في الصحيفة ع السطر ٣٧.

ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من ان المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي لا تبلغ الكر ، والمادة عبارة عن الحوضالكبير الذي يجري منه الماء الى الحياض الصغار . ولهذا تضمن الخبر الاخير (١) اشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له ، ورواية بكر بن حيب (٢) نني البأس عنه بشرط المادة . والمراد في الخبرين اتصالها به إذ مع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ ،

ومما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثاني ايضاً.

واما الموضع الثالث فللشهور بين الاصحاب اشتراط الكرية فى المادة استناداً الى انه مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل بالملاقاة .

وذهب المحقق في المعتبر الى عدم اعتبار كثرة المادة وقلتها ، لكن لو تنجس ما فى الحياض لم يطهر بمجرد جريانها اليه (٣) .

ويدل عليه الحلاق صحيحة داود بن سرحان (٤) فان جعله بمنزلة الجاري كالصريح فى عدم اشتراط السكرية ، والحلاق رواية بكر بن حييب (٥) فان المادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه .

واجيب عن الاولى بعدم التعرض فيها المادة ولا للقلة والسكثرة . واما الثانية

<sup>(</sup>١) وهو حديث ألفتِه الرضوى المتقدم في الصحيفة ٣٠٧ السطر ١٧.

<sup>(</sup>٢) و(٥) المتقدمة في الصحيفة ٣.٧ السطر ٨.

<sup>(</sup>٣) ظاهر كلام المحقق (ره) انعدم اعتبار فأة المادة وكثرتها مع اتصالها بالحوض الصغير إنما هو لعدم انفعال المجموع بما يلاقيه من النجاسة ، وانه كالجارى لذلك وان قل الجميع عن الكر . اما لو انفصلت المادة عن الحوض فتنجس ماء الحوض ، لم يطهر بمجرد اجراء تلك المادة اليه بل لابد من كريتها حينئذ .ويكون حكم الحام حينئذ حكم غيره من الماء القليل الآا ريد تطهيره ، فانه لابد من القاء الكر عليه دقعة على ما فيذلك من التفاصيل الآنية (منه قدس سره).

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٠٣ السطر ٣.

فبضعف السند أولاً ، وحمل اطلاق المادة فيها على ما هو الغالب من اكتربة المادة كما هو الآن موجود ، أو ارادة الكثرة من لفظ المادة لاشعارها بذلك . ولئن سلمنا العموم فى كلا الحبرين فلا ريب انعموم اشتراط الكرية أقوى دلالة فيجب تخصيص هذا العموم به .

ويرد على ذلك أن عدم التعرض للمادة والقلة والكثرة لا ينني صحة الاستدلال بالحبر باعتبار عمومه ، وتعزيله معزلة الجاري في الحبر المذكور أخرجه عن حكم القليل ، فلا يلزم من الحسم بانفعال القليل بالملاقاة الحسم بانفعاله ، فانه كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن قاعدة الماء القليل بنص خاص ، فكذا ماء الحام ينبغي خروجه بمقتضى النص المذكور . نعم يخرج منه القليل الذي لم يتصل بالمادة أصلا بناء على القول بنجاسة القليل بالملاقاة باجماع القائلين بذلك عليه ، ويبقى غيره داخلا في عموم الحبر .

وبالجلة فهذه الروايات اخص موضوعًا من الروايات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة . ومقتضى القاعدة تخصيص تلك بهذه لا العكس .

واما ضعف السند في الرواية الثانية (١) فيدفعه جبر ذلك بعمل الاصحاب كما هو مقرر بينهم ، وكلا الامرين اصطلاحيان . والحمل على الفالب خلاف الظاهر وخلاف مدلول تلك الصحيحة المذكورة (٢) .

والى هذا القول (٣) مال جملة من المتأخرين ومتأخريهم (٤) .

- (١) وهى رواية بكر بن حبيب المتقدمة فى الصحيفة ٢٠٣ السطر ٨.
- (٧) وهي صحيحة دارد بن سرحان المتقدمة في الصحيفة ٣٠، ٢ السطر ٣٠.
- (٣) وايد هذا القول بمضهم بالعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ، والعمومات الدالة على طهارة مطلق الماء ما لم يتغير ( منه رحمه الله ) .
- (٤) منهم ؛ شيخنا البهائى (قدسُ سره) فى كتاب الحبل المتين ، فانه ننى عنسه البعد وايده بنحو ما ذكرنا ، والمحدث السكاشانى فى الوانى ، والمحدث الاسترابادى فى تعليقاته على المدارك ، والفاضل الحراسانى فى الدخيرة والكفاية (منه قدس سره) .

وربما بنى ذلك بعضهم على قاعدة الفرق فى نجاسة الماء الفليل بين ورود النجاسة عليه ووروده على النجاسة . فحكم هنا بعدم النجاسة من حيث ورود الماء على النجاسة . وجمل ذلك هو السر فى عدم تنجس ماء الحمام بمجرد الملاقاة وفي طهارة ماء الاستنجاء، قال : « فلا حاجة حينئذ الى اعتبار كرية المادة بل ولا كرية المجموع من المادة وما في الحوض والماء النازل » ثم اعترض على نفسه بان النجاسة ههنا واردة على ماء الحوض واجاب بان المفروض ورود الماء من المادة على ماء الموض وعلى ما يصيبه من القدر . فلم تمكن النجاسة واردة على ما هو حافظ لطهارة ماء الحوض بل الأمر بالعكس . ثم قال : « وقد اتضح مما ذكرناه ان على مذهب من يخص بل الأمر بالعكس . ثم قال : « وقد اتضح مما ذكرناه ان على مذهب من يخص المجلس القليل بصورة ورود النجاسة عليه يتجه القول بعدم اشتراط الكرية في مادة الحام » انتهى .

و (فيه اولاً) — انه ان استند في استثناء ماء الحمام من قاعدة تنجس القليل بالملاقاة الى هذه الأخبار فعي لا اشعار فيها بهـــذا التخصيص . بل مقتضى ظاهر التشبيه بالجاري هو عدم الانفعال مطلقاً . وكذا ظاهر نني البأس مع وجود المادة . وكذا ظاهر قوله فيرواية قرب الاسناد (١) : « لا ينجسه شيء » قان ذلك كله يدل بناهره على عدم انفعاله بالملاقاة كيف كانت .

و (ثانياً) — ان ما ذكره إنما يتم لوكان الماء الجاري من المادة الى الحوض الصفير آتياً عليه من اعلاه . اما لوكان آتياً من أسفله كما هو معمول في كثير من الحياض فلا يتم ما ذكره . مع أن ورود المادة على الحوض الصفير أعم من ان يكون من جهة العلو أو السفل .

و ( ثالثًا ) — أنه لا يظهر حينئذ للتشبيه بالجاري هنا منهية ، إذ متى كان

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٠٣ السطر ١٠.

حكه حكم الماء القليل في تنجسه بورود النجاسة عليه دون وروده عليها \_ كما هو مختاره في الماء القليل مطنقاً \_ فاي ثمرة لهذا التشبيه ? فان ما ذكره حكم عام للماء القليل بجميع افراده وهذا أحدها . بل الظاهر \_ والله سبحانه واولياؤه أعلم \_ من تلك الأخبار المتقدمة (١) \_ الدال بعضها على انه كالجاري مطلقاً . وبعضها انه كما، النهر يطهر بعضه بعضاً . وبعضها انه لا ينجسه شيء مطلقاً وان دل دليل من الخارج على تخصيصه بالتغير بالنجاسة . وبعضها على نني البأس عنه بشرط المادة \_ ان لماء الحام خصوصية يمتاز بها عن مطاق الماء القليل ، وليس ذلك إلا باعتبار عدم انفعاله بالملاقاة وان قل ، بخلاف مطلق الماء القليل . وان خص انفعال مطلق القليل بورود النجاسة عليه دون المكس . كما اختاره القائل المذكور وفاقاً لمن سبقه في ذلك أيضاً ، فلا بد هنا من اعتبار عدم الانفعال مطلقاً مع القلة \_ ورد على النجاسة أو وردت عليه \_ تحقيقاً لمن سبقه أو وردت عليه \_ تحقيقاً للخصوصية الممزة المستفادة من تلك الإخبار .

وينبغي التنبيه هنا على أمور:

( الاول ) — هل يشترط بناء على القول بكرية المادة باوغ المادة وحدها كراً لتعصم ما في الحياض عن الانفعال بالنجاسة بعد الاتصال ، او يكني باوغ المجموع منها ومما في الحياض كراً مع تواصلها مطلقاً ?

ظاهر أكثر المتأخرين \_ حيث اطلقوا القول بكرية المادة \_ الاول ، مع أنهم الملقوا القول بان الغديرين إذا وصل بينها بساقية وكان مجموعها مع الساقية كراً . لم ينفعلا بملاقاة النجاسة . وذلك يقتضي أن يكون حكم الحام اغلظ ، مع أنه ليس كذلك ، لما عرفت من الأخبار المتقدمة (٢) .

<sup>(</sup>١) و (٢) في الصحيفة ٣٠٢.

ج ۱

وربما أجيب بأن اطلاق القول بكرية المادة فى الحمام محمول على ما أذا لم يحكونا متساويين بناء على الفالب من علو المادة . فاما مع التساوي فيكني بلوغ المجموع كراً ونقل في المعالم عن بعض الاصحاب التصريح بالتفصيل المذكور . ثم قال : « وهو الاجود » وأطلاق القول في المديرين محمول على المتساويين .

ورد بان العلامة ايضاً قد صرح في الغدير بن المختلفين بتقوي الأسفل بالاعلى .
واجيب عنه محمل الاختلاف في الصورة المذكورة على ما اذا كان بطريق الامحدار دون التسم من ميزاب وعوه . والغالب في الحام هو الثاني . وحيئند فاطلاق القول في الغديرين محول اما على التساوي أو على الاختلاف الحاصل بالامحدار . فانه متى كان كذلك لم ينفعل شيء منعا . واطلاق القول في الحام محول على الاختلاف الحاصل بالتسم من ميزاب ومحوه (١) .

ولا يخنى ما في هـــــذه التقييدات من التكلف والتمحل ، وكأن محصل الفرق المذكور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والمختلف على وجه الانحدار في الاخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة ، ومرجعه الى حصول الوحدة في الماء على وجه يكون داخلا تحت تلك الاخبار ، واما اذا كان متسمًا من ميزاب وتحوه فانه ليسكذلك فلا يدخل تحت تلك الاخبار ، فاعتبرت كرية المادة في الحام لكون اتيانها

(١) واجاب بعض متأخرى الاصحاب بان اطلاق الاصحاب اشتراط كرية المادة مبنى على الغالب من كثرة الاخذ من ماء الحوض ، فلولم تمكن المادة وحدها كرا النقص بالاخذ وانفعل ، والا فالاجماع قائم على انه يكفى بلوغ المجموع كراً وان اختلفت السطوح ولا يخنى ما فيه حتى ان صاحب المعالم عده من المجازفات العجيبة . وبعض آخر عد اطلاق اشتراط الكرية في المادة قولا مغايراً المتفصيل باستواء السطوح وعدمه ، ومقتضى ذلك وجود الفائل باشتراطكرية المادة وحدها وان استوت السطوح . ولا يخنى ما بين القولين المذكورين من التباعد ( منه رحمه الله ) ,

على الحياض على ذلك الوجه المقتضي لعدم اتحادها مع ما في الحياض ، ولا يخفى ما في هذا التقييد من الحالفة لاطلاق النص واطلاق كلام الاصحاب .

فالتحقيق هو ما قدمنا (١) من عدم اعتبار كرية المادة ، وان هذا الحكم خارج بالنص ، فلا يحتاج الى ارتكاب هذه التمحلات . على انه قد صرح الحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) بان المستفاد من روايات باب الكر تقوي كل جزء منه بالباقي . قال : «وهذا المعنى موجود في الساكن دون غيره . لعدم تقوي الاعلى بالاسفل في غير الساكن ، بل اعتبر الشيخ المحقق ابن العالم الرباني الشهيد الثاني (رجمها الله تعالى) في كتاب المعالم تقارب اجزاء الماء كما تشعر به روايات هذا الباب ليحصل التقوى المذكور . فان مع تقارب اجزاء الماء النجاسة الواردة عليه تنتشر و تتوزع عليها » . انتهى كلامه ( زيد مقامه ) .

واجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين بان الغرض من اشتراط الكرية في المادة وحدها لتطهير الحوض الصغير لا لمجرد عدم انفعالها .

ونقل ــ السيد في المدارك عن جده في فوائد القواعد ــ الثاني . لعموم قوله (عليه السلام ) في عدة اخبار صحيحة (٢) : « إذا كان الما، قدر كر لم ينجسه شي. » قال : « وهو متجه ، وعلى هذا فلا فرق بين ما، الحام وغيره » انتهى .

اقول : وهذا القول من شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله ) متجه على ما اختاره مما سيأتي ذكره (٣) من الحسكم بالوحدة بمجرد الاتصال ، وان استواء سطح الماء غير معتبر في الكر ، فاد بلغ الماء المتواصل الختلف السطوح كراً لم ينفعل شيء منه بالملاقاة

<sup>(</sup>١) فى الموضع الثالث فى الصحيفة ٢٠٤.

رح) رواها صاحب الوسائل فىالباب. و ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) في المسألة الثانية من الفصل الثاني .

سواء في ذلك الاعلى والاسفل . وسيأتي تحقيق القول في ذلك ان شاء الله تعالى .

هذا . وظاهر العلامة في التحرير اعتبار زيادة المادة عن السكر ، حيث قال بعد الكلام في الجاري : « وحكم ما، الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على السكر » انتهى وهو غريب (١) .

( الثاني ) — لو انفصل ماه المادة عن الحوض وتنجس ماؤه ، فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به ام يشترط فيه الامتزاج والغلبة ؟ وجهان بل قولان مبنيان على الكلام في تطهير القليل بالقاء الكر عليه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى (٢) .

واختار العلامة \_ في التذكرة والمنتهى هنا \_ الثاني ، واحيج عليه في المنتهى بان الصادق (عايه السلام) حكم بانه بمنزلة الجاري (٣) . ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله . مع انه (قدس سره) في التحرير والمنتهى والنهاية في مسألة الغديرين حكم بطهارة النجس منها باتصاله بالبالغ كراً ، وهو مناقض لما حكم به في هذه المسألة ، لان المسألتين من باب واحد . كذا اورده عليه جمع من المتأخرين .

<sup>(</sup>۱) وقد تلخص بما ذكر نا من البحث ان الاقوال فى المادة خمسة : (احدها) ـ ما هو المشهور من اعتبار الكرية فيها وحدها حملا لها على التسنم كما اعتبروه وحكموا عليه بالاطلاق (الثانى) ـ الاكتفاء ببلوغها مع ما فى الحوض كراً ايضاً ، وهو قول الشيخ الشهيد الثانى (الثالث) ـ عدم اعتبار الكرية ولو نقصت هى مع ما فى الحوض عن الكر، وهو ظاهر المحتمق والمؤيد بظواهر الاخبار (الرابع) ـ هو اثالث بعينه لمكنه بشرط ورود الماء على النجاسة ، وهو اختيار المحدث الامين الاسترابادى . و (خامسها) ـ ما فى التحرير من الزيادة على الحكر (منه رحمه الله) .

<sup>(</sup>٢) فى الموضع الاول من المقام الخامس من الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٣) في صحيحة دارد بن سرحان المتقدمة في الصحيفة ٢٠٠ السطر ٣٠.

ويمكن الجواب عنه ( اولا ً ) — بان ظاهر استدلاله \_ في المنتهى بالخبر المذكور على المازجة فى ماه الحمام \_ اختصاص الحمكم المذكور بالحمام ، لما ذكر دمن الحبر، فكأن حكم الحمام عنده في المسألة المذكورة مستثنى من مواضع تطهير القليل .

و (ثانياً) — انك قد عرفت ايضاً (١) تقييد اطلاق القول في الغديرين بالحل على المتساويين او المختلفين بطريق الانحدار دون التسنم . فيمكن حمل كلامه هنا في تلك الكتب بالاكتفاء بمجرد الاتصال على ذلك ، بخلاف الحام . لما عرفت سابقاً (٢) من كون جريان المادة في الاغلب بطريق التسنم ، فلابد فيه من الماذجة .

واختار جماعة ــ منهم: شيخنا الشهيد الثاني ــ الاول , بناه على اصله المشار اليه انفا (٣) و نقل ايضًا عن المحقق الشيخ على ( رحه الله ) واليه مال فى المدارك ايضًا ، واستدلوا على ذلك بما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى في مسألة تطهير القليل (٤) .

ولعل الأظهر هذا الثاني ،لان يقين النجاسة لا يحكم بارتفاعه إلا بدلالة معتبرة ، والارتفاع بالمازجة مجمع عليه . مع اشعار جملة من النصوص به كما سيأتي ذكره ان شاء الله تمالى (٥) مع تحقيق في المقام يكشف عن هذه المسألة وامثالها نقاب الابهام .

( الثالث ) — هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على السكر بمقدار ما تحصل به الممازجـــة والفلبة (٦) بناء على اشتراط المازجة . او بمقدار الماء المنحدر

<sup>(</sup>١) (٢) في الأمر الآول في الصحينة ٢.٧.

<sup>(</sup>٣) في الصحينة ٥٠٩ السطر ١٩.

<sup>(</sup>٤) و(٥) في الموضع الاول من المقام الحامس من الفصل التَّالث.

<sup>(</sup>٣) فلو أتصل مها على وجه لم تحصل المهازجة ونقص الباقى عن كر ، تنجس حينشا وحينشا لم تحصل المهازجة والحوض باق على النجاسة لابد من كون الباقى على قدر يعصمه من النجاسة . وبالجملة فانه يشترط الزيادة على الكرية ما دام الحوض باقياً على النجاسة ، فاذا حصلت المهازجة كنى كون الباقى كراً ( منه رحمه الله ) .

المحوض المتصل به (١) بناء على مجرد الاتصال ام لا ? قولان .

صرح بالأول المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني ، وعللاه بانها لوكانت حجراً فقط لكان ورود شيء منها على الحياض ،وجباً لخروجها عن الكرية ، إذ المعتبر كرية المادة بعد الملاقاة . فتقبل الانفعال حينئذ . وهو صريح التحرير كما تقدم (٧) .

وبالثاني صرح السيد السند في المدارك . قال (قدس سره) : ( الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة ، ولا يشترط زيادتها على الحكر ، وبه صرح في المنتهى في مسألة الفديرين ، ويلوح \_ من اشتراطهم في تطهير القليل القاء كر عليه دفعة \_ اعتبار زيادة المادة على السكر هنا ، انتهى .

وفيه انك قدعرفت سابقاً (٣) \_ من مقتضى الجمع بين اطلاقي القول بكرية المادة والقول بالاكتفاء في الفديرين بحصول الكرية من مجموعها ومن الساقية \_ تقييد المادة بالتسنم ، ومن ثم اعتبر فيها الكرية على حدة . وتقييد الفديرين بالتساوي اوالاختلاف على جهة الانحدار ، ومن ثم اكتني بكرية المجموع . وبذلك يظهر لك ما في كلامه من الاستناد الى ما صرح به في المنتهى في مسألة الغديرين .

نصم لقائل أن يقول: ان هذه الزيادة المعتبرة \_ سواء اعتبرت في التطهير بمجرد الاتصال أو المزج \_ لا دليل عليها . قول كم \_ : أنها بعد الملاقاة باول جزء منها ينجس الملاقي مع كون الباقي أقل من كر \_ قلنا نجاسة اول المادة باتصالها بالحوض النجس ليس أولى من طهارة النجس باتصالها به فلا بد لترجيح الأول من دليل . على ان ليس أولى من طهارة النجس باتصالها به فلا بد لترجيح الأول من دليل . على ان السالم لان الاجزاء التي تتصل بالحوض منها تنفصل في الحسم عن المادة لكونها اسفل منها ، فيعتبر في عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض اتصالها بمادة كثيرة عاليسة (منه قدس سره) . .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة . ٢٧ السطر ٧ .

<sup>(</sup>٣) فى الأمر الاول فى الصحيفة ٧٠٧.

التحقيق كما سيأتي ان شاء الله تعالى (١) ان شرط الطهارة في المطهر وعدم النجاسة إنمــا هو قبل التطهير . واما نجاسته حال التطهير فلا دليل على المنع منها .

والمحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) ـ بناء على ما يختاره من تخصيص مجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة على الماء دون العكس ـ صرح هما بانه يتجه ان يقال : انه لا حاجة الى كرية المادة بل يكني جريان الماء الطاهر بقوة مجيث يستهلك الماء فيه ، واستند الى ظواهر جملة من الاخبار ستأتي الاشارة اليها ان شاء الله تعالى .

هذا كله مع علو المادة على الحوض . اما مع المساواة كما يتفق في بعض الحياض من جعل موضع الاقصال اسفل الحوض فلا يشترط الزيادة ، بل يكني مجرد الاتصال على أحد القولين أو جريانها اليه بقوة الى ان يحصل الامتزاج على القول الآخر .

( الرابع ) — لو شك فى كرية المادة فظاهر كلام جملة من الاصحاب \_ وبه صرح بعضهم \_ انه يبنى على الاصل وهو عدم البلوغ .

واستضعفه بعض محقق متأخري المتأخرين . واستظهر البناء على طهارتها وعدم الحكم بنجاستها علاقاة النجاسة .

واحتج بالروايات الدالة على ان «كل ما، طاهر حتى يعلم انه قدر » (٢) وباستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما ورد في تطهير الثياب .

وفيه نظر ، لتطرق القدح الى ما اورده من الادلة .

( أما الاول ) — فلما مضى بيانه في المقالة الرابعة (٣) .

<sup>(</sup>١) في رد الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة ، وفي المسألة الرابعة من المقام الاول من تتمة باب المياه .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوسائل فى الباب \_ ٧ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة وقد تقدم الكلام فيما يرجع الى هذا المضمون فى التدنيقة ٧ فى الصحيفة ١٧٧ . (٣) فى الصحيفة . ١٩ السطر ٣ .

15

وبالجلة فالمراد بالشك الذي لا يعارض اليقين هو الشك في عروض النجاسة وملاقاة النجس لا الشك في السبب الموجب للتنجيس.

( المقالة التاسعة ) — الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم) في أن ما. المطر في الجملة حال تقاطره كالجاري . ونقل عن ظاهر الشيخ اشتراط

<sup>(</sup>١) المتقدمة فالصحيفة ١٣٩ السطرح ، وقد تقدم الكلام فيها فالتعليقة ١ من نفس الصحيَّة ، وقد استدها هناك الى ابى جعَّر ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام فيه في التعليقة ١ في الصحيفة ٤٧ وسيأتي منه (قدس سره) ـ في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من مسائل البحث الاول من ابحاث احكام النجاسات ـ التصريح بما ذكرناه هناك .

الجريان من ميزاب . واطلاق تشبيه بالجاري يقتضي عدم انفعاله بملاقاة النجاسة ، وتطهيره لما يقع عليه من ماء نجس أو ارض أو ثياب أو ظروف أو نحو ذلك .

وتحقيق القول في ذلك يتوقف على النظر في الاخبار الواردة فى المفام . فلنورد ما عثرنا عليه منها ثم نردفه بما يكشف عنه نقاب الابهام بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر ( عليهم أفضل الصلاة والسلام ) .

فن الاخبار صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) « في ميزا بين سالا أحـــدها بول والآخر ما، المطر فاختلطا فاصاب ثوب رجل . لم يضره ذلك » .

ورواية محمد بن مروان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : ﴿ لُو الْ مِيزَايِينَ سَالًا أَحِدهَا مَيزَابِ بِولَ وَالْآخِرُ مِيزَابِ مَاء فَاخْتَلَطَا ثُمُ اصَابِك ، مَا كَانَ بِهِ بَأْسٍ ﴾

وصحيحة على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) (٣) قال : « سألته عن البيت يبال على ظهره وينتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به الصلاة ؟ فقال : اذا جرى فلا بأس به . وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خر فاصاب ثوبه . هل يصلي فيه قبل ان ينسله ؟ فقال : لا ينسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس » .

وصحيحة هشام بن سالم (٤) انه « سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب . فقال لا بأس به ، ما اصابه من الماء اكثر منه » .

<sup>(</sup>۱) و (۳) و (٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطيارة .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

ومرسلة الكاهلي عن رجل عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « قلت المِر قي الطريق فيسيل علي الميزاب في اوقات أعلم ان الناس يتوضؤون ? قال : ليس به بأس لا تسأل عنه . قلت : يسيل علي من ما المطر ارى فيه التغير وارى فيه آثار القفر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه ، والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا ? قال : ما بذا بأس لا تفسله ، كلشيء يراه ما المطر فقد طهر » .

ورواية أبى بصير (٢) قال : ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السياء فتقطر علي القطرة ؟ قال : ليس به بأس » .

ومرسلة محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليها السلام) (٣) « في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد تجسه شيء بعيد المطر ، فان أصابه بعد ثلاثة فاغسله . وان كان الطريق نظيفاً فلا تفساء »

وروى في الفقيه (٤) مرسلا قال : « وسئل ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدنم . فقال طين المطر لا ينجس »

وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل والحيري في قرب الاسناد (٥) عنه عن اخيه (عليه السلام) قال : « سأاته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر

<sup>(</sup>١) و (٢) المروبة في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من ابواب الماء المطلق .

 <sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٦ - من ابواب الماء المطلق وفي الباب ٧٠ - من ابواب النجاسات .

<sup>(</sup>٤) فى باب د المياه وطهرها ونجاستها ، ورواه صاحب الوسائل فى الباب ـ - - ـ من ابواب الما المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٥) فى الصحيفة ٨٩من المطبوع بايران ، وفى الباب ـ ٦ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسيائل .

فيكف فيصيب الثياب ، ايصلى فيها قبل ان تفسل ? قال : اذا جرى ، ن ماء المطر فلا بأس » .

وروى في كتاب المسائل ايضًا عن اخيه (عليه السلام) (١) قال : ﴿ سَالَتُهُ عَنِ المُطْرِيُ فِي المُحَلَّنُ فِيهُ العَلْرَةُ فيصيب الثوب . ايصلي فيه قبل ان يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس » .

وروى في كتاب الفقه الرضوى (٢) قال (عليه السلام ) : ﴿ اذَا بَتِي مَاهُ الْمُطْرِ في الطرقات ثلاثة أيام ، نجس واحتيج الى غسل الثوب .نه . وما ، المطر في الصحاري لا ينجس . وروي طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتاء » .

هذا ما وقنت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام .

ويدل على اعتبار الجريات منها صحيحة هشام بن الحسكم (٣) ورواية محمد ابن مروان (٤) وصحيحة على بن جعفر (٥) وروايتاه المنقولتان من كتابه (٦) ولكن اعتبار الجريان من الميزاب أنما وقع فى الاولتين ، وليس فيها دلالة على تخصيص الحكم بذلك ، فلا تنهضان حجة للمستدل(٧) ولعل ذكر الميزاب في كلام الشيخ على جهة التمثيل كما احتمله جمع من المحققين .

وانت خبير بان هذه الأخبار لا تصريح فيها بكون ماء المطركالجاري مطلقاً أو مقيداً مجالة مخصوصة إلا من حيث اجوبة المسائل المسؤول عنها فيها ، فان بعضها

<sup>(</sup>١) ورواه صاحب الوسائل في الباب \_ ٦ ـ من ابو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة و السطر ٢٦

<sup>(</sup>٣) و(٤) و (٥) المتقدمة في الصحيفة ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) احداهما في الصحيفة ٢١٦ والاخرى في هذه الصحيفة .

 <sup>(</sup>٧) اذ غاية ما يستفاد منها هو عدم ضرر ذلك و ننى الباس عنه لو اتنن كذلك ،
 وهذا لا يدل على انحصار الحبكم فيه والاقتصار عليه كما لا يخنى ( منه قدس سره ) .

لا ينطبق على تقدر جعله كالماء القليل المنفعل بالملاقاة على المشهور . وحينئذ فغاية ما يستفاد منها كون ماء المطر قسما ثالثا بين الجاري والراكد . وله أحكام قد يشارك في بعضها الجاري وفي البعض الآخر الراكد . فاما مشاركته للجاري فني صورة الجريان قطعاً والكثرة على الخاهر . كما يدل عليه ما تضمن اشتراط الجريان من الأخبار المتقدمة ، وما تضمن اعتبار الكثرة ، وهو صحيحة هشام (١) . لجعله (عليه السلام) الجريان في تلك الأخبار والكثرة في الحبر المذكور علة لحصول الطهارة (٢) وخصوص

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة و٢١ السطر ١٧.

<sup>(</sup>٣) وما ذكره الفاضل الخراسانى فى الذخيرة ـ من ان صحة الاستدلال بهذا الجبر مبنية على تدين ارجاع الضمير في قوله (عليه السلام) : « ما اصابه ، الى السطح . وهو ممنوع بل يمكن ارجاعه الى الثوب ، فكا نه قال ( عليه السلام ) : . والقطرة الواصلة الى أشوب غالب على البول الذي لاقاه ، ثم قال : ﴿ رَايِضاً مَا ذَكُرُهُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى تَعْدَيَّةِ الْحَسكم على تقدير تمامه إنما يصح اذا رجع ضمير ( منه ) الى مطلق النجاسة . و ايس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير الى البول ، فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة ، انتهى ـ مدفوع ( اولا ) - بان ظاهر الرواية قد تضمن السؤال عن ظهر البيت الذي يبال عليه متى اصابه المطر ، وعما يقطر منه فيصيب الثوب ، والاول منها هوالمقصود بالذات. لان أثناني متفرع عليه كما لا مخنى ، فلو جمل ضمير ( ما اصابه ) راجماً الى الثوب لزم كون التعليل المذكور مخصوصاً بالسؤال الثاني ، ولزم عدم الجواب عن السؤال الأول الذي هو المقصود الذاتي ، لان مرجع ضمير ( اصابه ) هو مرجع ضمير ( به ) في ( لا باس به ) ومتى جعل مرجع الجميع الى الثوب لزم خلو السؤال الأول من الجواب. و ( ثانياً ) ـ اس البول إنما هو على ظهر البيت لا في الثوب حتى تكون القطرة الواصلة اليه غالبًا على البول الذي لاقاه ، والرواية إنما تضمنتكونالقطرة النازلة منالسطح النجس بالبول حال المطر هل تنجس الثوب ام لا؟ لا ان الثوب فيه بول ووقع عليه من ماء المطر اكثر منه كما توهمه . وهوغفلة عجيب منه . ورثا اياً ) - انضمير (منه) اتما يرجع الىالبول ، لكن لما كانت خصوصية البول لامدخل لها في العلية حكم بالانسجاب الى اي نجاسة كانت كما اوضحناه في المتن ( منه رحمه الله ) .

مورد السؤال لا يصلح لتخصيص الجواب إلا إذا كان لخصوصية السؤال مدخل في العلية وشاهد الحال في المقام دال على عدم المدخلية . ومتى كان التعليل يدل على التعدية الى كل ما توجد فيه العلة وشاهد الحال يدل على عدم المدخلية . وجب التعدية الى كل ما توجد فيه العلة .

وما قيل \_ في الجواب عن صحيحة على بن جعفر (١) الدالة على اشتراط الجريان في تطبير البيت الذي يبال على ظهره . من انه يمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ النجاسة في السطح . وأن السؤال لما كان يتضمن الجريان اجاب (عليه السلام) على وفق السؤال ، فاشترط الجريان حتى يستولي على النجاسة . فهو لا يدل على نفي البأس إلا في هذه الحالة . فهورد السؤال حيننذ مخصص للجواب \_ .

مدفوع (أولاً) — بانصحيحة هشام بنسالم (٢) قد تضمنت هذا السؤال بمينه ووقع الجواب فيها بما يدل على الطهارة مع الكثرة دون الجريان ، ومن الظاهر الكثرة لا تستلزم الجريان ، إلا أن يراد الجريان ولو بالقوة دون ان يكون بالفعل مخصوصه ، فوجه الاستلزام ظاهر . ولعله الاظهر .

و (ثانياً) — بما تضمنته روايتا علي بن جعفر (٣) المنقولتان من كتابه ، فانه لا مجال فيها لتخصيص الجواب ، فالظاهر حمل تلك الرواية ايضاً عليها ، لكن اصحابنا لاقتصارهم في الاستدلال على ما في الكتب الاربعة لم يتعرضوا لهاتينالروايتين في المقام ولا غيرهما مما خرج عن الكتب المشار اليها ، وما عدا الصورة المذكورة فلا دلالة في شيء من تلك الأجوبة المذكورة على كونه كالجاري ، واقرب ما يتوهم منه الدلالة على كونه كالجاري \_ وان لم يدخل في تلك الصورة \_ مرسلة الكاهلي (٤) لقوله

<sup>(</sup>١) و (٢) المتقدمة في الصحيفة ٢١٥.

 <sup>(</sup>۳) المتقدمتان في الصحيفة ٢١٧ و٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢١٧ السطر ١.

ج ۱

(عليه السلام) : «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » وتقييد اطلاقها بتلك الاخبار غير بعيد ، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد . وأما ما دل على النهى عن غسل الثوب والرجل من اصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر \_ وانه يصلي فيه (١) وكذلك ـ طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف (٢) \_ فمع احمال تقييده ايضاً كما هومصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه ، لذهاب جملة من الاصحاب ألى عدم أنفعالالقليل بوقوعه علىالنجاسة ، وتخصيص نجاسته بالملاقاة نورود النجاسة عليه دون العكس . وهو الظاهر من الأخبار كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى (٣) .

## وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع:

( الأول ) — لو وقع المطر على ما. نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة منه ، فان وقع عليه بطريق الجريان او الكثرة فالظاهر آنه لا اشكال في تطهيره له . نعم يبقى الـكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال او اعتبار التداخل والامتزاج ، فعلى الاول يطهر بمجرد الاتصال . وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج . وسيأتي تحقيق القول في ذلك أنشاء الله تعالى(٤) وأن وقع لاباحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الاصحاب التطبير بناه على حكمهم بكون ماه المطر كالجاري مطلقاً . وقد عرفت ما فيه . فانهلا دليل على هذا الالحلاق في الأخبار ، وحديث \_ «كل شيء يراه ماه المطر فقد طهر » (ه) \_

<sup>(</sup>١) وهي صحيحة على بن جعفر المتقدمة في الصحيفة ٢١٥

<sup>(</sup>٢) وهى صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الصحيفة و٢١٠ . وروايتا ابي بصير وعلى بن جعفر المتقدمتان في الصحيفة ٧٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في المقام الثاني من الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٤) في الموضع الاول من المقام الخامس من الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٥) المتقدم في الصحيفة ٢١٦ السطر ١.

قد عرفت ما فيه (١). ومع عدم تقييده بما ذكر نا فقد اورد ايضاً على الاستدلال به ان ماء المطر في الصورة المفروضة لا يمكن ان يرى جميع الماء النجس ، لامتناع التداخل ، ومع المكانه ايضاً فالظاهر ان عند التقاطر \_ كما هو مذهبهم \_ لا يمكن ان يصل الى جميع اجزاء الماء . ويمكن الجواب بان الرواية لما دلت على طهارة ماء المطر المقتضي لطهارة الموضع لمذي يصل اليه . فاللازم طهارة ما عداه ، إذ لولم يطهر بذلك للزم عدم طهارة ذلك الموضع بالكلية ، اوعود النجاسة الى ما وصل اليه المطر بالمجاورة . وكلاهما خلاف ظاهر النص .

ولقد بالغ بمضالمتأخرين (٢) فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر أذا وقمت على الماء النجس ، قال في الروض بمـــد نقله : « وليس ببعيد ولكن العمل على خلافه » انتهى .

واعترض هذا القول المحقق الشيخ حسن في المعالم بانه غلط ، قال : « لان المقتضي لذلك اما كونه في حكم الجاري او النظر الى ظاهر الآية ، حيث دلت على كونه مطهراً بقول مطلق ، وكلاها قاسد ( اما الأول ) \_ قانا وان تنزلنا الى القول بثبوت احكام الجاري له مطلقا ، إلا انك قد علمت ان المقتضي لطهارة الما، بمجرد الاتصال على القول به \_ هو كون الجزء الملاقي الكثير يطهر بملاقاته له ، عملا بعموم ما دل على كون الماء مطهراً ، وبعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثاني \_ وهو متقو بالكثير الذي منه طهره \_ فيطهر الجزء الثاني ، وهكذا ، ولا يذهب عليك ان هذا التوجيه الذي منه طهره \_ فيطهر الجزء الثاني ، وهكذا ، ولا يذهب عليك ان هذا التوجيه

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢١٩ السطر ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) هو السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر لشيخنا الشهيد الثانى ، قال فى الروض: . وكار بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتنى فى تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه ، الى آخر ما نقلناه فى المتن (منه رحمه الله ) .

لا يتوجه هنا ، إذ أقصى ما يقال في القطرة الواقعة انها تطهر ما تلاقيه . ولا ريب ان الا نقطاع لا ينفك عن ملاقاتها . وهي بعده في حكم القليل كما عامت . فليس للجزء الذي طهر بها مقو حينئذ ليستعين به على تطهير ما يليه ، بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل . فيعود بها الى الانفعال بملاقاة النجاسة . و ( اما الثاني ) \_ فقد مم الكلام فيه وبينا انه ليس له عموم » انتهى .

ويرد عليه ان اتصال هذه الاجزاء بعض بعض إنما يكون في زمان واحد ، لا ان الجزء الأول يتصل بالثانى في زمان ثم الثانى بالثالث في زمان آخر وهكذا . فان باتصال الجزء الاول من النجس بالجاري او للكثير صدق اتصال الاجزاء كملا بعض ، فتى سلم ان ماء المطر ولو قطرة حكمه حكم الجاري مطلقاً وانه يطهر الجزء الملاقي له حال وقوعه عليه ، فلا ريب في اجراء التقريب المذكور في الجاري فيه حيثذ . وصدق الانقطاع عليه في الآن الثانى غير ضائر . لحصول الطهارة في الآن الثانى غير ضائر . لحصول الطهارة في الآن الأول بالنقريب المذكور .

(الثانى) — اذا وقع على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وازال العين ـ ان كانت ـ فعلى المشهور لا ريب في حصول التطهير به ، وعلى اعتبار الجريان فالمظاهر أنه لا يناط هنا بحصوله ، لان الشيخ القائل بذلك صرح ـ كما نقل عنه ـ بالاكتفاء في تطهير الأرض بالماء القليل ، الا ان مقتضى صحيحة هشام (١) اعتبار كثرة ماء المطر في مثل الصورة المذكورة . وقد عرفت (٣) انه لا مدخل لخصوصية السؤال في التعليل المذكور .

وبذلك صرح المحقق الشيخ حسن في المعالم ، قال : « ولابد من كون الماه الواقع اكثر من النجاسة ، لجعله في الحديث علة لحصول الطهارة . وكون موردالسؤال

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة و٢٦ السطر١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٢١٨ السظر ٦ .

فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به ، لان التعليل يدل على التعدية الى كل ما توجد فيه العلة . إذ الحال شاهدة بعدم مدخلية الخصوصية فيها ، وقد بينا وجوب التعدية حينتذ » انتهى .

واعترضه في الذخيرة بانصحة الاسدلال بهذا الخبر على ما ذكره مبنية على تعين ارجاع الضمير في قوله (عليه السلام): « ما اصابه » الى السلح . وهو ممنوع ، بل يمكن ارجاعه الى الثوب ، فكأنه (عليه السلام) قال : « القطرة الواصلة الى الثوب غالب على البول الذي لاقاه » وايضاً ما ذكره من الدليل على تعدية الحسكم \_ على تقدير عمامه \_ إنما يصح اذا رجع ضمير (منه) الى مطلق النجاسة . وليس كذلك ، بل الظاهر رجوع الضمير الى البول . فلا يلزم الانسحاب في كل نجاسة . انتهى .

ولا يخنى ما فى كلامه ( قدس سره ) من التكلف التام والبعد عن ظاهر الكلام كما لا يخنى على ذوي الافهام .

( اما اولاً ) — فلان المقصود بالذات من السؤال هو ظهر البيت وتطهير المطر له . والسؤال عما يقطر على الثوب إنما هو فرع على الاول . فالانسب كون الجواب وما علل به راجعاً الى الأول .

و ( اما ثانياً ) — فلانه على تقدير رجوع الضمير الى الثوب فالتقريب الذي ذكره ذلك المحقق حاصل به . بكون المفى حينئذ ما اصاب الثوب من ماه المطر الملاقي للبول اكثر من البول ، بمعنى ان المتقاطر على الثوب مجتمع من الماه والبول والحكن الماه اكثر ، فبسبب الحثرة صار قاهراً للبول وغالباً عليه . ومنه يظهر ان مناط التطهير هو الحثرة الموجبة للقهر والغلبة .

و (اما ثالثاً) — فلان ما ذكره ـ منان تعدية الحكم مع رجوع ضمير (منه) الى النجاسة دون البول ومعه لا يصح ـ ففيه ان ضمير (منه) إنما يرجع في الحبر الى البول

لكن لما كان خصوصية البول لا مدخل له في العلية حكم بالانسحاب الى اي نجاسة كانت كما ذكره المحقق المذكور وقد قدمنا التنبيه عليه (١) .

وربما استدل على حصول التطبير في الفرع المذكور بمرسلة الكاهلي (٢) لقوله (عليه السلام): «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » وفيه ما عرفت آنفا (٣) وبمرسلة محمد بن اشماعيل (٤) الواردة في طين المطر ، لتصريحها بنني البأس عن اصابته الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، وهو دال على حصر البأس فيما أذا نجسه شيء بعد المطر ، وهو شامل لما أذا كانت الارض نجسة تجسه شيء بعد المطر ، فا عداد لا بأس به . وهو شامل لما أذا كانت الارض نجسة قبل المطر ، فيستفاد منه تطهير المطر الارض حينئذ . وفي الدلالة تأمل .

( الثالث ) — الظاهر انه لا خلاف في ان ما يبقى من ماء المطر بمـــد انقطاع المطر حكمه حكم القليل وان كان جاريا .' وحكمه مع اختلاف السطوح واستوائها كحكمه كا سيأتي ان شاء الله تمالى (٥) .

(الرابع) — هل يتقوى الماء الطاهر القليل بماء المطرحال تفاطره ويعصمه من الانفعال بالملاقاة ؟ لا ريب في ذلك على المشهور من جعل ماء المطركالجاري مطلقا واما على اعتبار الجريات أو الكثرة فيناط مجصول احدها . ورجح بعض متأخري المتأخرين التقوي مع عدم الجريان والكثرة لا من حيث ان ماء المطركالجاري مطلقا بل من حيث عدم العموم في ادلة انفعال القليل بالملاقاة على وجه يشمل الفرع المذكور .

(الخامس) - صر حالملامة (قدمسره)فجمة من كتبه بانماء المطركالماري،

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٨٨ السطر ٦.

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ٢١٦ السطر ١.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٢١٩ السطر ١٨.

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢١٦ .

<sup>(</sup>٥) في المسألة الثانية من الفصل الثاني .

مع أنه شرط في الجاري السكرية . فيلزمه اشتراطها هنا أيضاً . واعتذر عنه بأن مهاده أنه كالجاري اذا كان كراً . واورد عليه إن سؤال الفرق متجه ، فلم اشترط السكرية في الجاري دونه . واجيب بان الفرق ظاهر ، فان ادلة انفعال القليل بالملاقاة لا معارض لها على وجه يصلح للمعارضة من اخبار الجاري بخلاف اخبار ماه المطر ، فأنها صريحة في المعارضة ، وهي اخص من تلك الأخبار ، فوجب تقييدها بها ، ومن ثم اشترطت في المعارضة .

وبعض محققي متأخري المتأخرين صرح بان الظاهر من كلام العلامة (رحمه الله) اشتراط السكرية في ماه المطر . ولم نقف على ما يقتضي ذلك في كلامه ، بل صريح كلامه في التذكرة يقتضي عدم الاشتراط . حيث قال : « لو انقطع تقاطر المطر وفيه نجاسة عينية اعتبرت السكرية ، ولا تعتبر حال التقاطر ، ولو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهراً وان قصر عن كر » انتهى .

(السادس) — استشكل بعض فضلاء متأخري المتأخرين في روايتي الميزايين (۱) بان ميزاب البول ان سلمعدم تغييره ميزاب الماء فلا أقل من عدم استهلاكه بميزاب الماء ، فكيف يحسكم بطهارة الماء المختلط منها ? ثم احتمل جمل الاختلاط على ترشح ميزاب البول الى ميزاب الماء ، فاذا اصاب الثوب لم يكن به بأس ، إذ الماء لم ينجس بذلك ، والترشح من البول لم يعلم اصابته ، وايضاً قد استهلك في الماء الطاهر فصار طاهراً . ثم استبعده واحتمل القول بان البول يطهر باختلاط ماه المطر وان لم يستهلك ، ثم قال : « وفيه ايضاً اشكال » ثم احتمل ايضاً رد الروايتين لعسدم صحة سندها .

أقول : لا يخنى ان ما ذكره من الاشكال وان كان في بادى. النظر ظاهر

<sup>(</sup>١) وهما صحيحة هشام بن الجكم ورواية محمد بن مروانالمتقدمتان فيالصحيفة ٢١٥ .

الاحمال إلا أنه بالتأمل في قرائن الأحوال التي كثيراً ما يبتني عليها الاستدلال له لاتطرق له في هذا الحجال . فإن الظاهر من سيلان ماء المطر من الميزاب كون ذلك عن قوة وكثرة ، ومن سيلان البول الذي هو غالباً إنما يقع ببول شخص كون ذلك قليلاً مستهلكا في ماه المطر مع اختلاطه به . والحل على بول يقاوم المطر في القوة والكثرة لم يكون اقل منه على وجه لا يستهلك المطر بنادر بل مجرد فرض غير واقع والاحكام الشرعية إنما تبنى على ما هو المتكرر المتعارف دون الفروض الشاذة النادرة .

## الفصل الثأنى

في الراكد البالغ راً فما زاد . وتحقيق القول فيه يقتضي بسطه في مسائل ؛ (المسألة الاولى) - المشهور بين الاصحاب (قدس الله تعالى ارواحهم) ان ما بلغ الكر من الراكد لا ينجس إلا بتغير احد اوصافه الثلاثة بالنجاسة كما تقدم (۱) وصريح الشيخ المنيد في المقتمة - وهو المنقول عن سلار - اختصاص الحكم المذكور بغير الحياض والأواني . والشيخ رضوان الله عليه - في التهذيب بعد نقل عبارة المقنمة المتحكم المذكور - طوى البحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلال عليه ، المتضمنة للحكم المذكور - طوى البحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلال عليه ، وحله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين على انه إنما فهم من عبارة المفيد (قدس سره) ان مهاده إذا نقصت عن كركما هو الاغلب ، قال : « وهو الظاهر ، كن المتأخرين فهموا - من عبارة المقنعة وكلام سلار - ان الأواني والحياض ملحقان لكن المتأخرين فهموا - من عبارة المقنعة وكلام سلار - ان الأواني والحياض ملحقان مطلقاً بالماه القليل كما حكاه العلامة في المختلف » انتهى .

اقول : لا يخنى بعد ما استظهره (قدس سره) كما يظهر ذلك لمن لاحظ عبارة المقنعة . حيث أنه إنما ذكر التفصيل بالكرية وعدمها في ماء الغدران والقلبان ، سيما

<sup>(</sup>١) في المقانة الثالثة في الصحيفة ١٧٨ .

وقد قرن الحياض والأواني فى تلك العبارة بالبئر ، مع ان مذهبه فيها النجاسة وان بلغت كراً ، إلا أنه ربما ظهر ذاك من كلام الشيخ اخبراً عند شرح قوله فى المقنعة ؛ و والمياه اذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة . لم يتوضأ منها ووجب اهراقها » فقال الشيخ (رحه الله) ؛ « بدل على ذلك ما قدمنا ذكره من ان الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات . وإذا ثبت نجاسته فلا يجوز استعاله بلا خلاف » فانه يدل بظاهره على أنه فهم من عبارة المقنعة في الموضعين التخصيص بما نقص عن الكر ، يدل بظاهره على أنه فهم من عبارة المقنعة في الموضعين التخصيص بما نقص عن الكر ، ولعله فهم ذلك من خارج . وإلا فنهم هذا المعنى من العبارة الاولى في غاية البعد . لما عرفت . والظاهر ان هذا الكلام هو الحامل لشيخنا المشار اليه على الحل الذي قدمنا نقله عنه إلا انه لم يشر اليه .

هذا . وظاهر عبارة النهاية ايضاً موافقة الشيخ المفيد في الأواني . حيث قال : 
« والماء الراكد على ثلاثة أفسام : مياه الفدران والقلبان والمصانع . ومياه الاواني المحصورة ، ومياه الآبار ، فاما مياه الفدران والقلبان ، فان كان مقدارها المكر فانه لا ينجسها شيء إلا ما غير لونها أو طعمها أو ريحها . وان كان مقدارها أقل من المكر فانه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسة . واما مياه الاواني المحصورة فان وقع فيها شي، من النجاسة افسدها ولم يجز استعالها » انتهى ماخصاً . ثم ذكر بعد ذلك احكام البئر ،

وانت خبير بان التفصيل بالكرية وعدمها \_ في القسم الأول وطي الكشح عنه في الثاني \_ ظاهر في الحسكم بالنجاسة في الثاني مطلقاً . ولم يتعرض الاصحاب لنقل ذلك عنه في أقوال السألة .

وحكى جملة من الاصحاب عن الشيخ المفيد وسلار في الاحتجاج على ذلك التمسك بعموم النهي عن استعمال مياه الاوائي مع ملاقاة النجاسة . وردود بان العموم ــ على تقدير ثبوته ــ مخصوص بصورة القلة ، جمعاً بين الأخبار والعمومات وان تعارضت من الطرفين ،

إلا أن الترجيح في تخصيص هذا بذاك ( اولاً ) -- بقوة دلالة تلك الاخبار الدالة على عدم انفعال مقدار الحر . و ( ثانياً) - باحمال البناء في هذا العموم على ما هوالفالب من عدم بلوغ ماء الأواني كراً . ومع ذلك فالحجة المذكورة لا تشمل الحياض ، فتبقى خالية من الدليل .

وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور ، إلا أنه روى أبر بصير فى الموثق ، قال : « سألته عن كر من ماه \_ مررت به وانا في سفر \_ قد بال فيسه حمار أو بغل أو انسان . قال : لا تتوضأ منه ولا تشرب » (١) والظاهر حمله على تغير موضع البول فينقص الباقي عن الكر فينجس . وربما حمل على السكراهة . والظاهر بعده .

ثم أن جملة من الأصحاب (٢) ادعوا الاجماع على أن الكثير الواقف لا ينجس علاقاة النجاسة . فإن أرادوا بالواقف هو الساكن ، ففيه ما عرفت من خلاف هؤلاء الفضلاء . وأن أريد ما هو أعم منه ومن الجاري لاعن نبع ، ففيه \_ زيادة على ما ذكر ما سيأتي أن شاء الله تعالى في الجاري لا عن نبع (٣) من ذهاب جمع من الاصحاب الى عدم تقوي الأعلى بالأسفل ، حتى أورد عليهم لزوم نجاسة النهر العظيم بملاقاة النجاسة إذا لم يكن فوقها ما يبلغ الكر ، ولهذا ذهب بعض المحدثين من متأخري المتأخرين (٤) إلى أن هذا الفرد من الماء يوافق الجاري في بعض الأحكام والراكد في بعض كاسيأتي ذكره أن شاء الله تعالى (٥) .

( المسألة الثانية ) — هل يشترط في عدم انفعال الكر بالملاقاة مساواة سطحه الظاهر ام لا ؟ قد اضطربكلام الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في هذا المقام ، لعدم

<sup>(</sup>١) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من ابو ابالماء المطلق من كتابالطهارة .

<sup>(</sup>٢) منهم : السيد السند صاحب المدارك فى السكتاب المذكور ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) و (٥) في المسألة الثانية من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٤) هو المحدث الامين الاسترابادي قدس سره (منه رحمه الله) .

النصوص الصريحة في ذلك عنهم ( عليهم السلام ) .

وبالثاني صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض وسبطه السيد السند في المدارك ، قال في الروض بعد كلام في المقام : « وتحرير المقام ان النصوص الدالة على اعتبارالكثرة ـ مثل قوله (عليه السلام) : « اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ، ١٠) وكلام اكثر الاصحاب ـ ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون سطوحه مستوية ، بل هو أعم منه ومن المختلفة كيف اتفق ، ثم قال بعد كلام طويناه على غرة ، « والذي يظهر أعم منه ودل عليه اطلاق النص ـ ان الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له لي في المسألة ـ ودل عليه اطلاق النص ـ ان الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير ، سواء كان متساوي السطوح ام مختلفها ...

وما نقله ( قدس سره ) عن كلام اكثر الاصحاب فهو ظاهر كلام العلامة في جملة من كتبه ، حيث صرح \_ في مسألة الفديرين الموصل بينها بساقية \_ بالاتحاد واعتبار الـكرية فيهما مع الساقية ، وهو اعم من المستوي والمختلف . وكذا اطاق القول في الواقف المتصل بالجاري وحكم باتحادها من غير تقييد ، إلا انه في التذكرة قيده ، حيث قال في مسألة الفديرين : « لو وصل بين الفديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كرا نفعل بالملافاة » انتهى .

والمحقق في المعتبر صرح فى مسألة الغديرين بما نقلناه عن العلامة (٢) إلا أنه قال بعد ذلك بلا فصل : ﴿ لَو نَقْصَ الْغَدَيرَ عَنَ كَرَ فَنْجَسَ فُوصَلَ بِفَدْيَرَ فَيْهِ كُمِّ ، فَنِي طَهَارَتُهُ

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام فيه في التعليقه ٣ في الصحيفة ١٩١.

<sup>(</sup>٢) حيث قال: د الفرع الثانى ؛ الغديران الطاهران اذا وصل بينها بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع فى احدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما عن السكر اذاكان بحموعهما مع الساقية كراً فصاعداً ، ثم قال : ( الثالث ) ـ لو نقص الغدير عن كر ... الى آخرما هو منقول فى الاصل ، ( منه قدس سره ) .

تردد ، والاشبه بقاؤه على النجاسة ، لانه ممتاز عن الطاهر » انتهى . وهو بظاهره مدافع لما ذكره اولاً ، الا ان يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الفديرين والثاني على اختلافها(١) .

والشهيد في الدروس قال : « لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة . لم ينجس ما فوقها مطلقاً . ولا ما تحتها ان كان جميعه كراً فصاعداً إلا مع التغير » فاطلق الحسم بعدم عجاسة ما تحت ، وضع ملاقاة النجاسة إذا كان مجموع الماء يبلغ كراً ولم يشترط استواء السطوح ، ثم قال بعد ذلك بقليل : « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحها أو كون الجاري اعلى لا بالعكس » فاعتبر في صدق الاتحاد مساواة السطحين او علو الكثير .

وقال فى الذكرى \_ بعد حكمهان اتصال القليل النجس بالكثير مماسة لا يطهره (٧) \_ ما صورته: « ولوكانت الملاقاة \_ يعني ملاقاة النجاسة للقليل \_ بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع ،ساواة السطحين او علو الكثير » .

وفي البيان : « لو اتصل الواقف القليل بالجاري وانحد سطحها أو كان الجاري

<sup>(</sup>۱) العلامة في المنتهى والتحرير \_ بعد أن صرح في الغديرين بما نة لمناه عنه من الاتحاد \_ ذكر أنه لو نقص الغدير عنكر فوصل بغدير يبلغ السكرطهر به . وفي التذكرة \_ بعد أن صرح بما نقنتاه عنه في المتن \_ ذكر هذا الفرح الثاني واختار البقاء على النجاسة مع مجرد الاتصال واشترط في الطهارة المهازجة . وأما المحتق في المعتبر ، فأنه \_ كما نقلنا عنه \_ اختار في الفرح الاتحاد ، وفي الفرح الثاني العدم ، فأنقدح الاختلاف بين كلاميه الا أن يحمل على ما ذكر نا في الأصل ( منه رحمائله ) .

<sup>(</sup>٧) حيث قال : « وطهر القلبل بمطهر الكثير ممازجاً ، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر التمييز المقتضى لاختصاص كل بحكمه ، ولوكان الملاقاة بعد الاتصال ... الى آخر ما هومذكور في المتن ، ولا يخنى عليك ما في هذه الفتاوي من الاضطراب و المخالف ... ق بعضها ابعض ( منه رحمه انته ) .

أعلى انحدا . ولوكان الواقف أعلى فلا ، .

وقال ـ المحقق الشيخ على فى شرح الفواعد بعد قول المصنف : « لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة » ـ ما لفظه : « يشترط في هذا الحكم علو الجاري أو مساواة السطوح أو فوران الجاري من تحت القليل اذا كان الجاري اسفل، لا نتفاء تقويه به بدون ذلك » انتهى . وهو صريح فى تغييده الحلاقات العلامة في الوحدة في المسألة بالمساواة أو علو الكثير .

وقال المحقق الشيخ حسن في المالم بعد تقدم كلام في السألة : « هذا ، وليس اعتبار الساواة في الجلة بالبعيد ، لان ظاهر اكثر الاخبار المتضمنة لحكم السكر اشتراطاً وكمية \_ اعتبار الاجباع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه . وفي تحقق ذلك \_ مع عدم المساواة في كثير من الصور \_ تظر . والتمسك \_ في عدم اعتبارها بعموم ما دل على عدم انفعال مقدار الكر بملاقاة النجاسة \_ مدخول . لانه من باب المفرد الحلى ، وقد بينا في المباحث الاصولية ان عومه ليس من حيث كونه من باب المفرد الحلى ، وقد بينا في المباحث الاصولية ان عومه ليس من حيث كونه موضوعاً لذلك على حد صيغ العموم . وأنما هو باعتبار منافاة عدم ارادته للحكمة ، فيصان كلام الحكم عنه . وظاهر ان منافاة الحكمة إنما يتصور حيث ينتني احبال العهد ، ولا ربب ان تقدم السؤال عن الماء المجتمع ، وحينئذ لا يبقى لا ثبات الشمول لغير المعبود وجه . نعم يتجه ثبوت العموم في ذلك المعهود باقل ما يندفع به محذور منافاة الحكة . وربما يتوهم ان هذا من قبيل تخصيص العام ببناته على سبب خاص . وهو مهغوب عنه في الأصول . وها حققناه يعلم انه لا عموم في امثال موضع النزاع على وجه يتطرق في الأصول . وها حققناه يعلم انه لا عموم في امثال موضع النزاع على وجه يتطرق اليه التخصيص » أنتهى .

واعترض عليه بان الظاهر في امثال هذه المواضع التي في .قام تعيين القوانين و تبيين الأحكام هو العموم ، وقد اعترف به ايضاً من حيث منافاة عدم ارادته الحكمة

وما ذكره ـ من احبال العهد باعتبار تقدم السؤال عن بعض انواع الماهية ـ لا وجه له ، لان السؤال إنما هو موجود في بعض الروايات ، وكثير من الروايات لا سؤال فيها ، وبعض ما فيه سؤال ايضاً لا ظهور له في ان السؤال عن الماء المجتمع الذي لا اختلاف في سطوحه . سلمنا عدم الظهور في العموم . فلا شك في عدم ظهوره في عدمه ايضا ، وعند الشك يبقى الحريم على أصل الطهارة واستصحابها .

اقول: والحكم في المسألة لا يخلو من اشكال ، ينشأ من ان المستفاد من اخبار الكر تقارب اجزاء الماء بعضها من بمض .

كقوله (عليه السلام) في صحيحة اسماعيل بن جابر (١) حين سأله عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » ونحوها من الاخبار الدالة على التقدير بالمساحة .

وصحيحة صفوان (٣) المتضمنة السؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة . حيث سأل (عليه السلام) فقال : « وكم قدر الماء ? قال : قلت : الى نصف الساق والى الركبة واقل. قال : توضأ » .

ويؤيده ايضاً ان الكر \_ الذي وقع تحديد الماء الذي لا ينفعل به \_ عبارة في الأصل عن مكيال نخصوص يكال به الطعام . جعاوه ( عليهم السلام ) معياراً لما لا ينفعل من الماء بالملاقاة .

ویؤیده ایضاً ان مع تقارب اجزاء الماء تتوزع النجاسة علیه وتنتشر فتضعف بذلك . وانه بتقارب اجزائه یتقوی بعضها ببعض .

ويؤيده أيضًا أن ذلك متفق عليه ومعاوم قطعًا من الاخبار ، وما عداه في محل الشك . لعدم ظهور الدليل عليه من الاخبار ، وذهاب بعض الاصحاب اليه .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ١٠٠ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من ابوأب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

والتمسك باصالة الطبارة هنا ضعيف ، لما حققناه سابقاً (١) من انافراد الكاية القائلة : « الماه كله طاهر حتى يعلم أنه قدر » إنها هي الاشياء المقطوع بطهارتها شرعا والمعلومة كذلك ، فانه والمعلومة كذلك بالنسبة الى الاشياء المقطوع بنجاستها شرعاً والمعلومة كذلك ، فانه لا يحكم بخروج بعضافراد الأول الى الثاني إلا بعلم ويغين . والغرض منه كاعرفت هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك . وعدم معارضتها للعلم واليقين الثابت اولا . وان الماء من افراده ما هو طاهر يقيناً وهو ظاهر . ومنه ما هو نجس يقيناً وهو القليل وان الماء من افراده ما هو طاهر يقيناً وهو ظاهر . ومنه ما هو نجس يقيناً وهو القليل المعلوم ملاقاة النجاسة له ، فالكلية المذكورة قد افادت أنه لا يخرج عن الحكم الأول الى الثاني إلا بعلم ويقين . وهذا الماء المختلف السطوح \_ اذا كان قدر كر ولاقت النجاسة بعض اجزائه \_ ليس بمقطوع على طهارته ولا على نجاسته بل هو مشكوك فيه . وبالجملة فالشك المنني في مقابلة يقين الطهارة هو ما كان شكا في عروض النجاسة لا شكا في سببية النجاسة .

والتمسك بالاستصحاب إنما هو فيما اذا دل الدليل على الحسكم مطلقاً كما هوالتحقيق في المسألة . وهو في ،وضع البحث ممنوع . لما عرفت . ودلالته عليه قبل عروض النجاسة لا تقتضي انسحاب ذلك الى ما بعده إلا بدليل آخر . لتغاير الحالين .

وينشأ من اطلاق الاخبار بان بلوغ الما، كراً عاصم له عن الانفعال بالملاقاة . والاخبار الدالة على التحديد بالمساحة وان افهمت بحسب الظاهر اعتبار الاجتماع فيسه إلا انه ، ان اخذ الاجتماع فيها على الهيئة التي دلت عليها فلا قائل به اجماعاً ، وان اخذ الاجتماع الذي هو عبارة عن مجرد تساوي السطوح فلا دلالة لما عليه صريحاً . مع معارضته بظهور احتمال محض التقدير كما تضمنته أخبار التقدير بالوزن ، وباقي الوجوه المذكورة وان تضمنت نوع مناسبة لذلك إلا ان الظاهر انها لا تصلح لتأسيس حكم شرعي .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٩٠ السطر ٧.

فمجال التوقف في الحكم المذكور لما ذكرنا بـيّن الظهور ، والاحتياط لا يخني . اذا عرفت ذلك فعلى تقدير عدم اشتراط المساواة والاكتفاء بمجرد الاتصال فهل يكني الا تصال مطلقا و ان كان بالتسم من ميزاب ونحوه ، او يشترط في الاختلاف التخصيص بالانحدار لا التسنم ?

ظاهر السيد السند في المدارك الاول ، و نقله ايضاً عن جده (قدم سرهما) في فوائد القواعد (١) وتبعه بعض فطلا. متأخري المتأخرين ، واطلاق عبائر جملة من لم يشترط التساوي ربما يشمله . لكن قد عرفت ـ فيها تقدم في المقالة الثامنة (٧) في حكم ماء الحام \_ انهم جمعوا \_ بين اطلاق القول بكرية المادة واطلاق القول في الغديرين \_ بحمل الاطلاق الأول على ما اذا كان انصال الما. بطريق التسنم والثاني على ما اذا كان الغديران متساويين او مختلفين بطريق الإنحدار . وهو كما ترى يؤذن بكون الاتصال بطريق التسنم ينافي الوحـــدة كما حققناه ثمة . والجواب ــ بان اعتبار الكرية في المادة لا لاجل عدم انفعال الحوض الصغير بالملاقاة ، بل ليكون حكم المادة حكم الماء الجاري أو لتطهير الحوض الصغير بعد نجاسته باجراء المادة اليه واستيلائها عليه ــ مردود بما وقع التصريح به من اشتراط الزيادة على الكرية في تطهير الحياض كما تقدم بيانه (٣) مع

<sup>(</sup>١) قال (قدس سره ) ـ بعد نقله عن المعتبر رالمنتهى اطلاق الحكم في الغديرين ـ كما قدمنا نقله عنهما ـ المقتضى لعدم الفرق بين متساوى السطوح ومختلفها ـ ما لفظه : د وينبغي القطع بذلك أذا كان جريان الماء في ارض منحدرة ، لاندراجه تحت عموم قوله ( عليه السلام ) : . اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شي. ، فانه شامل لمتساوي السطوح ومختلفها . وانما يحصل التردد فيها اذا كان الآعلى متسنها على الآسفل بميزاب ونحوه ، لعدم صدق الوحدة عرفا • ولا يبعد التتموى في ذلك ايضاً كما اختاره جدى ( قدس سره ) في فوائد القواعد عملا بالعموم . انتهى . ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) في الامر الاول في الصحيفة ٧٠٧ .

<sup>(</sup>٣) في الامر الثالث في الصحيفة ٢١٠ .

اتفاقهم اولاً على اشتراط الكرية في المادة ، ومن الظاهر حينئذ ان هذا الاشتراط · الاول إنما هو لعصمة الحياض الصفار عن الانفعال بالملاقاة (١) .

ثم أنه على تقدير جواز الاختلاف فلا اشكال في تقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر لو اختلفت السطوح كما صرحوا به . اذ مقتضى الوحدة ذلك .

وعلى تقدير اشتراط التساوي فقد صرح جملة من القائلين به بانه لو اتصل القليل بالكثير وكان الكثير أعلى فان الاسفل يتقوى به دون المكس . كما سلف في كلام المحقق الشيخ على (٣) والشهيد في الذكرى والدروس والبيان (٣) وكذلك كلام المحقق التذكرة (٤) وظاهر كلام المحقق ايضاً كما حكيناه (٥) .

وعلل المحقق الشيخ على عدم تقوى الاعلى بالاسفل بانعالو اتحدا في الحكم للزم تنجيس كل اعلى متصل باسفل مع الفلة . وهو معلوم البطلان . وحيث لم ينجس بنجاسته لم يطهر بطهارته .

واجاب فى المدارك بان الحكم \_ بعدم نجاسة الاعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الاسفل السكر \_ انماكان لاندراجه تحت عموم الحبر . وليس فى هذا ما يستلزم نجاسة الاعلى بنجاسة الأسفل بوجه . مع ان الاجماع منعة د على ان النجاسة

<sup>(</sup>١) ومذخص ما ذكروه ان عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط بلوغ مقدار الكر مع تساوى سطح الماء بحيث تصدق عليه الوحدة عرفا ، ار باتصاله بمادة هى كر فصاعداً بشرط علوها ، قالوا : ولا يعتبر استواء السطوح فى المادة بالنظر الى عدم انفعال ما تحتها لصدق المادة الكثيرة مع الاختلاف . نعم يعتبر الاستواء فى عدم انفعال المادة بعينها (منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة . ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) د (٥) المتقدم في الصحيفة ٢٢٩ .

لا تسرى الى الأعلى مطلقاً . ثم الزمهم ان ينجس كل ماكان نحت النجاسة من الما. المنحدر اذا لم يكن فوقه كر وان كـان نهراً عظماً . وهو معاوم البطلان .

اقول : الظاهر أن مقصود المستدل أن تقوي الأعلى بالأسفل لا دليل عليه إلا الاندراج تحت روايات الكر . والاندراج ليس بمسلم، وإلا لزم تنجس الاعلى بنجاسة الأسفل (١) وحينئذ ففيه دلالة على ان حكمه بتقوي الأسفل بالأعلى ليس مبنيًا على الاندراج المذكور . وبذلك يتضح أن الجواب المذكور غير متوجه . إلا أنه قد أورد على ما ذكروه من تقوي الأسفل بالأعلى دون العكس (٢) بانه ان كان مبنياً على الاندراجيُّعت العموم ، فالمستفاد من روايات الكر تساوي اجزائه فيحكم الطبارة والنجاسة ، فاجزاؤه متقوية بعضها ببعض (٣) وان كان مبنيًا على اطلاق المادة في باب البئر ، وكذا المادة الواردة في حياض الحام . وأنها يحصل بها التقوي وان كانت أقل من كر ، فكذلك الاعلى هبنا ، فانه مادة لما سفل عنه ، فيتقوى الاسفل به دون العكس، ففيه ( اولا ) ـ انه لا حاجة حينئذالي اعتبار كرية المجموع. و( ثانيا ) ـ انه مناف لما من اعتبارهم الكرية في مادة الحياض . وان كان مبنيًا على تقوي اجزاء الماء الساكن بعضها ببعض ، فيلزمه \_ من باب مفهوم الموافقة \_ تقوي الاسفل بالاعلى دون العكس ، فيتوجه عليه أن العلة في تقوي أجزاء الساكن بعضها بيعض هو توزع النجاسة ﴿ وانتشارها على اجزائه لسكونها وتقاربها ، فتكون النجاسة مضمحلة فيه . والنجاسة

<sup>(</sup>١) لان الأعلى والأسفل متى كانا واحداً المقتضى دخولها تحت عموم روايات الكر فلو نقصا جميعاً عن الكر لرم تنجس الأعلى بنجاسة الأسفل تحقيقاً للوحدة ، كما ارب الماء القليل المجتمع اذا لاقته نجاسة نجس جميعه . وهو باطل قطعاً ، والا لتعذر التطهير بالصب من الأوانى القليلة الماء كالابريق ونحوه ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الايراد للمحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) في تعليقاته على المدارك ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٣) فلا ينجس بمض منه دون بمض ( منه رحمه الله ) .

الواقعة فى الصورة المفروضة لم تتوزع على المجموع كما في الساكن . فلا يتم كون تقوي الاسفل بالاعلى من ابراده لننظر في صحته وفساده .

اقول: بل الغاهر أنه مبني على ما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم (١) من أن الوجه فيه ان المقتضي لعدم أنفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له . ولاريب أن تأثير المادة إنما هو باعتبار أفادتها الاتصال بالكثرة . وليس الزائد منها على الكر بمعتبر في نظر الشارع ، فيرجع حاصل المقتضي الى كونه متصلاً بالكر على جبة جريانه اليه واستيلائه عليه . وهذا المعنى بعينه موجود فيا نحنفيه ، فيجب أن محصل مقتضاه . ويؤيد ذلك حكم ماء الحام . فأنا لا نعلم من الاصحاب مخالفاً في عدم أنفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كراً . والاخبار الواردة فيه شاهدة بالمك أيضاً . وليس لخصوصية الحام عند التحقيق مدخل في ذلك . أنتهى .

وانت خبير بمافيه (اما اولاً) — فلان ما ذكره \_ من ان المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادة له \_ اشارة الى التعليل الذي تضمنته صحيحة محمد ابن اسماعيل بن بزيع (٢) ولا يخنى ما فيه كما تقدم التنبيه عليه في المقالة الرابع ــة من الفصل الاول (٣).

<sup>(</sup>۱) قال (قدس سره) فى الكتاب المذكور ـ بعد الكلام فى الاستدلال على اعتبار المساراة بما قدمنا نقله عنه فى متن الكتاب ـ : , فان قلت هذا الاعتبار يقتضى انفعال غير المستوى مطلقا ، مع ان الداه بين الى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير اذا كان الكثير اعلى ـ وقد سبق نقله عن البيان والذكرى ـ فما الوجه فى ذلك ؟ وكيف حكموا بالاتحاد مع علوالكثير و نفوه فى عكمه ؟ والمقتضى لماننى على ما ذكرت موجود فيها قلت ؛ لمل الوجه ، ثم ساق الكلام كما نقلناه فى متن الكتاب ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ١٨٩ السطر ٧.

و (اما ثانياً) — فلان قوله: « ليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل » إنما يتم على القول المشهور من اشتراط الكرية في المادة. واما على القول بعدم الاشتراط كا هو الظاهر من الاخبار على ما حققناه سابقاً (١) يكون الحكم مقدوراً حينتذ على موضع النص.

و ( اما ثالثاً ) — فلان العلامة مع اشتراطه في المنتهى والتذكرة وغيرهما كرية المادة توقف في الكتابين المذكورين في إلحاق الحوض الصغير ذي المادة في غير الحمام به ، و بذلك يظهر أن ما ذكره أو الثك الفضلاء من الفرق (٧) لا يخلو من المناقشة .

ثم لا يخنى عليك ايضا أنه بعد تسليم عموما نفعال القليل بالملاقاة واشتراط التساوي في أجزاء الحر فاخراج هذا الفرد من البين تحكم محض . وتعليل صاحب المعالم قد عرفت ما فيه . اللهم إلا أن يخص منع تقوي الأعلى بالاسفل بما أذا كان الأعلى متسما على الاسفل بميزاب ونحوه ، فأن ثبوت الاتحاد وشمول العموم في المسألة لمثل ذلك في غاية البعد .

واما الالزام الذي ذكره في المدارك \_ بنجاسة كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر اذا لم يكن فوقه كر وان كان نهراً عظيما (٣) وهو معلوم البطلان \_ فيمكن

<sup>(</sup>١) في الموضع الثالث في الصحيفة ٤٠٠.

<sup>(</sup>٧) بين الأعلى والأسفل فيتقوى الأسفل بالاعلى دون العكس ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) لأن الأعلى متى كان اقل من كر لم يفد ما تحته تقوية فينجس الموضع ، وما تحته ايضاً لكونه اسفل لا يفيده تقوية ، لعدم تقوى الاعلى بالاسفل كما هو مفروض . ريلام ايضا نجاسة ما تجته ، لعدم تقوية ما سفل عنه ، فينجس ما سفل بالسراية شيئا فشيئا ، لعدم تقوى شيء من تلك الاجزاء المتنجسة بالسراية بما انحدر عنه ، فلو لم يتقو الأعلى بالاسفل لوم نجاسة جميع ما جاورالنجاسة لا المنتهى السفلي وان كان نهراً عظيما ،مع حكمهم بعدم النجاسة ( منه رحمه الله ) .

الجواب عنه بما ذكره في المعالم من التزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة بمجردها قال : « لعدم الدليل عليه ، إذ الادلة الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع والمتقارب ، وليس مجرد الاتصال بالنجس موجبًا للانفعال في نظر الشارع ، والا لنجس الاعلى بنجاسة الاسفل . لصدق الاتصال حينثذ . وهو منفي قطعًا ، واذا لم يكن الاتصال بمجرده موجبًا لسريان الانفعال فلابد في الحسكم بنجاسة البعيد من دليل . نعم جريان الماء النجس بقتضي نجاسة ما يصل اليه، فاذا استوعب الاجزاء المنحدرة نجسها وان كثرت. ولا بعد في ذلك . فانها لعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل . فكما أنه ينجس بملاقاة النجاسة له وان قلت وكان مجموعه في نهاية الكثرة فكذا هذه ﴾ انتهى . واورد عليه (١) انه \_ بعد تسليم انفعال ما نقص عن السكر باللاقاة مع الاجتماع والتقارب \_ لا شك أنه يلزم نجاسة جميع ما. النهر المذكور ، لان النجاسة ملاقية لبعضه وذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه وهكذا ، فينجس الجميع إذ الظاهر أن القائلين بُنجاسة القليل بالملاقاة ملا يفرقون بين النجاسة والمتنجس . وما ذكره من ان مجرد الاتصال بالنجس لوكان موجبا للانفعال في نظر الشارع لنجس الأعلى بنجاسة الاسفل ، ففيه انه مخصص عن العموم بالاجماع ، فالحاق ما عداه به مما لا دليل عليه بل قياس لا نقول به . على ان الفارق ايضا موجود كما ذكره بعض من عدَّم تعقل سريان النجاسة الى الأعلى .

وانت خبير بان المفهوم من كلام المجيب المذكور اختصاص كل جزء من اجزاء الماء الجاري لا عن نبع بحكم نفسه ، وانه في حكم المياه القليلة المنفصل بعضها عن بعض لهرب السابق عن اللاحق ، كما ينادي به قوله : ﴿ فَأَنَّهَا لَعَدُمُ اسْتُواءُ سَطَّحُهَا بَعْزَلَةً المنفصل ﴾ وحينئذ فلاتقوي بين اجزائه ولا سراية ، ومجرد الاتصال لا يوجب

<sup>(</sup>١) المورد هوالفاضل الحوانساري (رحمه الله) فيشرح الدوس (منه رحمه الله).

السراية . وإلا لسرت النجاسة من الأسفل الى الأعلى . لحصول الاتصال . ودعوى الاجماع على التخصيص مجازفة في امثال هذه المقامات كما لا يخفي على من تتبع موارد الاجماعات . وعدم تعقل سريان النجاسة الى الاعلى كما ذكره المورد مؤيد لما ذكرنا من كون كل سابق بالنسبة الى لاحقه بمنزلة المنفصل عنه ، ومن هنا ذهب الهدث الامين الاسترابادي ( قدس سره) الى ان الماء الجاري لا عن مادة غير ملحق بالراكد مطلقاً كما ذكره جمع من الأصحاب ، بل يلحق في بعض احكامه بالجاري وفي بعض آخر بالراكد ، قال (قدس سره) بعد كلام في المقام . وملخصه تقوي الاسفا بالاعلى وان لم يكن المجموع كراً وعدم السراية أصلا ، لعدم الدلالة عايبا كما سبق نقلاً عن المحقق المذكور: « وعلى هذا الاحمال حكم الجاري لا عن نبع حكم الجاري عن نبع فى تقوي الأسفل بالأعلى وان لم يكن المجموع كراً . وحكم الماء الساكن القليل في نجاسة اول جزء منه بملاقاة النجاسة وان كان المجموع كراً فصاعداً . ومما يؤيدالاحتمال الذي ذكر ناه ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) : ﴿ مَاءُ الْحَامُ بَمْنُولَةُ الْجَارِي ﴾ (١) وما روي عنهم ( عليهم السلام ) أيضا : ﴿ مَاهُ الْحَامُ كِمَّا النَّهُرُ يَطْهُرُ بَعْضُهُ بَعْضًا ﴾ (٣) وجه التأييد عدم تقييد الجاري والنهر بالنابع ، وعدم تقييد ماه الحام بكرية مادته اوكرية المجموع . ومما يؤيده أيضاً اطلاق المادة الواردة في ماء البئر والواردة في ماء الحمام . والله اعلم ، انتهى . وللمناقشة فى بعض مأ ذكره ( قدس سره ) مجال .

هذا . وينبغي ان يعلم ان الحكم بتقويكل من الأعلى و الاسفل بالآخر وعلم انفعال الماء بعروض النجاسة ـ سواء عرضت للاعلى او الأسفل ـ إنما هو فيما إذا كان عروض النجاسة بعد الإتصال . اما قبله فالظاهر انه لا شك في النجاسة اذا كان مالاقته أقل

<sup>(</sup>١) و(٢) المتقدم في الصحيفة ٢.٧ السطر ۽ و.٦ .

من كر عند من يقول بنجاسة القليل بالملاقاة ، فالماء القليل الواقف المتصل بالكثير او الجاري ان عرضت له النجاسة قبل الاتصال تنجس بها . ويطهر بالاتصال بالكثير على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال وإلا فبالمازجة ، وبعد الاتصال لا ينجس . وهكذا ماء المطر الجاري في الطرق بالفياس الى حال التقاطر وبعده . ومثل ذلك عندم ايضاً ما لو صب الماء من آنية حتى اتصل بالكثير او الجاري . فأنه ان عرضت له النجاسة بعد الاتصال لم تؤثر فيه ، وال عرضت له قبل الاتصال ينجس الماء والاناء ولا يطهر بمجرد اتصاله بعد ذلك ، ويأتي على مذهب من منع تقوي الأعلى بالأسفل ثبوت النجاسة في الحالين .

وقال في كتاب الروض: « وعلى ما يظهر من اطلاق النص والفتوى يلزم طهارة الماء النجس عند صب بعضه في الكثير بحيث يطهر الاناء الماس للماء النجس وما فيه من الماء عند وصول اوله الى الكثير . وهو بعيد بل هو على طرف النقيض لتفصيل المتأخرين . والمسألة من المشكلات ، ولم نقف فيها على ما يزيل عنها الالتباس . والله اعلى م انتهى .

والعجب منه (قدس سره) انه \_ قبل هذا الكلام بعد نقل جملة من كلات القوم \_ قال : « والذي يظبر لي في المسألة ودل عليه اطلاق النص ان الماء متى كان قدر كر متصلا ثم عرضت له النجاسة لم تؤثر فيه إلا مع التغير سواء كان متساوي السطوح ام مختلفها ، وان كان أقل من كر نجس الماه بالملاقاة مع تساوي سطوحه والا الأسفل خاصة . ثم ان اتصل بالكثير بعد الحكم بنجاسته اعتبر في الحكم بطهره مساواة سطوحه لسطوح الكثير او علو الكثير عليه ، فلو كان النجس أعلى لم يطهر . والفرق بين الموضعين ان المتنجس يشترط ورود المطهر عليه ولا يكفي وروده على المطهر خلافًا للمرتضى (رحه الله ) فاذا كان سطحه أعلى من سطح الكثير لم يكن على المطهر خلافًا للمرتضى (رحه الله ) فاذا كان سطحه أعلى من سطح الكثير لم يكن

الكثير وارداً عليه ، انتهى . ولا يخنى ما بينها من التدافع .

( المسألة الثالثة ) — اذا تغير بعض الكثير فلا يخلو اما ان يكون الباقي كراً أم لا . وعلى كلا التقديرين اما ان يكون سأكنا أو جارياً . فهمنا صور أربع :

( الاولى ) — انبكونالباقي كراً والماء ساكناً . ولا خلاف هنا في اختصاص النجاسة بالموضع المتغير وطهارة الباقي .

( الثانية ) - كون الباقي أقل من كر مع كون الماء ساكناً . ولا خلاف في نجاسته عند من قال بنجاسة القليل بالملاقاة .

( الثالثة ) — كونالباقي كراً والماء جارياً ، فلا يخلواما ان تقطع النجاسة عمود الماء ام لا . وعلى التقادير الماء ام لا . وعلى التقديرين فاما ان يكون الأعلى كراً ام لا . الاربعة فاما ان يكون الاسفل عن النجاسة كراً ايضاً ام لا .

وتفصيل ذلك . أن قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كراً والأسفل كراً، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حال الملاقاة . الا انه يأتي على ما ذكره المحقق الشيخ حسن فيا قدمنا نقله عنه (١) نجاسة ما سفل عن النجاسة بعسد مرور ذلك الماء على الاجزاء السافلة .

وأن قطعت النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر . فظاهر كلامهم أنه لا خلاف في نجاسة الأسفل عند من قال بالنجاسة بمجرد الملاقاة ، لكونه أقل من كر ، ويظهر من كلام المحدث الامين (قدس سره) العدم ، لعدم استواء سطح الماء ، فاجزاؤه في حكم الماء المنفصل بعضه عن بعض ، لهرب السابق عن اللاحق ، إلا بعد السيلان على الاجزاء السافلة كما ذكروه ، واما الأعلى فظاهر كلامهم الاتفاق على عدم نجاسته ، لعدم تعقل سريان النجاسة الى الأعلى .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٣٩.

ومن هذا الكلام يعلم حكم صورتي ما لو قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كراً والاسفل أقل من كر وبالعكس .

وان لم تقطع النجاسة عمود الماء وكان كل من الاعلى والأسفل يبلغ الكر . فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس المتغير إلا بعد سيلان ذلك الماء علي الاجزاء السافلة بناء على ما ذكرد ذلك المحقق المشار اليه .

وان كان كذلك (١) وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر لكن الهجموع يبلغ البكر ، فعلى تقدير القول بتقوي كل من الأعلى والاسفل بالآخر لا اشكال في الطهارة ، وعلى تقدير القول بتقوي الاسفل بالاعلى دون العكس يلزم مجاسة الاسفل ، لان الاعلى لقلته لا يقوي ما سفل عنه فيلزم مجاسته لقلته ، وبذلك صرح في المعالم (٧) .

وان كمان كذلك ايضًا وكمان الاعلى قدركر والاسفل أقل .نكر ، فلا خلاف في تقوي الاسفل به وطهارة الجميع واختصاص التنجيس بموضع التغير .

و بالمكس فالحسكم كذلك ايضًا ، لان الاعلى لا تسري اليه النجاسة اجماعًا . والاسفل قد عصم نفسه عن الانفعال بالسكرية . فيختص التنجيس بموضع التغير .

( الرابعة ) — كون الباقي بعد التغير اقل من كر والماء جاريًا وحكمها يعلم بالتأمل في تلك الشقوق ، الا انه يظهر من كلام المحدث الامين ( قدس سره ) كما

(١) اى لم تقطع النجاسة عمود الما. ( منه رحمه الله ) .

(٧) قال (قدس سره) ـ بعد ان صرح بار القليل المتصل بمادة هى كر فصاعداً فى حكم السكر المتساوى السطوح ، وانه لا يهتبر استواء فى المادة بالنظر الى عدم انفعال ما تحتها ـ ما لفظه : « نعم يعتبر الاستواء فى عدم انفعال المادة بعينها ، فلو لاقتها نجاسة ما تحتها ايصناً ما لم يكن فيه كر وهى غير مستوية ، نجس موضع الملاقاة ، ويلزم منه نجاسة ما تحتها ايصناً ما لم يكن فيه كر مجتبع ، ثم اشار الى الاشكال المورد فى المقام واجاب عنه بما قدمنا نقله عنه (منه رحمه الله)

قدمنا نقله (١) اختصاص التنجيس بموضع النجاسة ، لمنعه السرأية وحكمه بتقوي الاسفل بالاعلى وان لم يكن الحجموع كراً فيختص التنجيس بموضع التغير .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان شيخنا الشهيد الثانى (قدس سره) في كتاب الروض قد أورد همنا تناقضا على من منع من تقوي الاعلى بالاسفل بانهم قد حكوا في صورة ما اذا تغير بعض الجاري لا عرب نبع بالنجاسة بعدم نجاسة الاعلى مطلقا وعدم نجاسة الاسغل اذا بلغ الباقي كراً الا ان تستوعب النجاسة عمود الماء فيشترط كرية الاسفل ، وهذا القول يستلزم تقوي الأعلى بالأسفل وإلا لزم نجاسة الأسفل مطلقاً إلا إذا كان الأعلى كراً ولم يستوعب التغير عمود الماء ، لان الجزء الأعلى الملاقي للنجاسة على هذا يصير نجساً والفرض أنه لا يتقوى بما تحته فينجس حينئه وينجس ما تحته لذلك ايضاً وهكذا .

ووجه الجواب عن ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق الشيخ حسن فى كتاب المعالم ويمكن الجواب ايضاً باحيّال قصر الحسم المذكور على الواقف المتصل بالسكثير او الجاري دون الجاري نفسه . فكأنهم يشترطون في التقوي وحدة الماءين في العرف أو يكون القوي أعلى ، فالماء الجاري في العرف عندهم ماء واحد وان كان بعضه أعلى وبعضه أسفل . واما الماء الواقف التصل بالكثير أو الجاري فتى كان أسفل بنتني فيه الامران فلا يتقوى بها .

ويمكن الجواب بما اشر نا اليه آنفاً من تخصيص الحسكم المذكور بما اذا لم تكون اجزاؤه منحدرة بل يكون العلو بطريق التسنم كالميزاب ونحوه .

( المسألة الرابعة ) -- طريق تطبير الماء الذكور اذا تغير بالنجاسة ان يقال : لا يخلو اما ان يتغير جميعه أو بعضه ، وعلى الثاني فاما ان يتغير جميعه أو بعضه ، وعلى الثاني فاما ان يبقى قدر الكرأ م لا ، فهينا أقسام ثلاثه :

<sup>(</sup>١) في الصحيفة . ٢٤.

(الاول)— ان يتغير بعضه مع كون الباقي كراً . والظاهر انه لا خلاف في طهارته بتموجه بعضه في بعض مع زوال التغير بذلك او قبله . هــــذا على القول باشتراط الامتزاج . واما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فيكني مجرد زوال التغير .

(الثاني والثالث) — أن يكون الباقى أقل من كر أو يتغير الجيع ، وقد ذكر جملة من الاصحاب أن تطبيره بالقاء كر عليه دفعة . فأن زال التغير وإلا فكر آخر وهكذا حتى يزول التغير ، وأنه لا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع اجسام طاهرة تزيل عنه التغير ، وتفصيل هذه الجلة يقع في مواضع : (الأول) — أن ما ذكروه من القاء كر فكر حتى يزول التغير إنما يلزم لو لم يزل التغير أما من قبل نفسه أو بعلاج أو بماء قليل وإلا أجزاً كر واحد . وكذا إنما يلزم لو تغير الكر الملقى على وجه لم يبق من المجموع قدر كر وإلا كان حكمه ما تقدم في القسم الاول .

(الثاني) — انه لا يختص التطبير بما ذكروه . بل يطهر بالمطرايضا على التفصيل المتقدم ، وبالجاري عن نبع أولا عن نبع مع كريته . لكن مع زوال التغير بكل من هذه الأشياء أو قبله ، واشتراط على الجاري مطلقا او مساواته او نبع الماه ،ن تحته بقوة وفوران بحيث يستهاك الماه النجس لا بمثل الترشح . واعتبار على الجاري هنا أو مساواته متفق عليه حتى من القائلين بتقوي كل من الأعلى والأسفل بالآخر ، لا نهم مخصون ذلك \_ كا عرفت مما قدمنا نقله عن شيخنا الشهيد الثاني (١) \_ بملاقاة النجاسة بعد الاتصال . ووجه الفرق بين المقامين قد تقدم في كلامه . لكن ينقدح على الفرق المذكور الاشكال بتساوي السطوح . إذ لا يتحقق فيه ورود الطاهر حينئذ

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٧٤١.

مع اتفاقهم على القول بالطهارة كما عرفت . واجاب في الروض بان جماعة من الاصحاب منهم : المصنف ( رحمه الله ) في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر المتنجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد الماسة ، وهدف الشرط في الحقيقة يرجع الى علو الجاري ، إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ، وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال . وهذا الشرط حسن في موضعه . انتهى . ولا يخنى عليك ان إلتزامه اشتراط الامتزاج في الصورة المذكورة لضرورة دفع الاشكال والا فهو خلاف مقتضى مذهبه كما سيأتي . ن الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ويشير والا فوله اخيراً : « وهذا الشرط حسن في موضعه » .

( الثالث ) — ما ذكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملق هو احد القولين في السألة ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الكلام في بيان تطهير الماء القليل ان شاء الله تمالى .

( الرابع ) — ما ذكروا \_ من عدم طهره بمجرد زوال التغير من قبل نفسه الى آخر ما تقدم \_ هو اشهر القواين في المسألة واظهرها .

وقيل بطهره بمجرد ذلك . وهو منقول عن الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، واحتمله العلامة في النهاية .

وصرح جمع من الاصحاب بان القول بطهارة المتغير بزوال التغير لازم لكل من قال بالطهارة بالاتمام .

وتنظر فيه بعض افاضل متأخري المتأخرين بما حاصله : ان القول بالطهارة بالاتمام ، إما لخبر د اذا بلغ الماء كرآ لم بحمل خبثا » (١) اي يطهره ، او لغيره

(۱) هذا مرسل السيد والشيخ (قدس سرهما) وسيأتى التعرض منه (قده) له في تطهير القليل النجس باتمامه كراً • وقال ابن الاثير في النهاية في مادة كر : في حديث ابن سيرين «اذا كان الماءقدركو لم يحمل القذر، وفي رواية «اذا بلغ الماءكراً لم يحمل نجساً، \_\_\_\_

من الوجود المذكورة في ادلتهم . فإن كان المستند غير الحبر المذكور فوجه عدم االمزوم ظاهر . وإن كان الحبر المذكور فكذلك ايضا . لانه وإن دل بعمومه على إن الماء اذا بلغ كراً لم يظهر فيه خبث . الا إن ذلك العموم مخصوص نصا وإجماعا بالحبث الذي لا يكون مغيراً للماء . والا لكان منجسا للماء البتة . فإذا ثبتت النجاسة بالنغير كان حكها مستصحبا الى إن يعلم المزيل كاذكرد القائلون بعدم الطهارة بالاتمام . ولو قبل : ان القدر الثابت من المخصص هو التخصيص بالمتغير ما دام متغيراً ، وإما ما بعد زوال التغير فهو داخل في العموم ، لقيل : ان هذا بعينه يرد على من تمسك بالرواية المشهورة (١) وهي « إذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شي ، كما لا يخني (٧) .

حجة القول المشهور ان النجاسة وزوالها حكان شرعيان متوقفان على النص من الشارع . فكما حكم بالنجاسة بالتغير لثبوت ذلك عنه . فلا يحكم بالطهارة بالزوال الا مع ثبوت ذلك عنه ايضا . والا فيكون حكم النجاسة مستصحبا الى ان تحصل الطهارة بما جعله مطهراً . وليس الاستصحاب هنا من قبيل الاستصحاب المتنازع فيه بل مرجعه هنا الى العمل بعموم الدليل .

اقول : وتحقيق القول في الاستصحاب وجملة اقسامه قد تقدم في المقدمـــة الثالثة (٣) .

<sup>=</sup> وفى تاج العروس فى الجزء الثالث فىالصحيفة (١٩٥) الـكر بالصم مكيال لاهل العراق ، ومنه : حديث ابن سيرين د اذا بلغ الماءكراً لم يحمل نجساً . .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام فيها في التعليقة م في الصحيفة ١٩١.

<sup>(</sup>٢) وذلك لانها مخصوصة بغير المتغير نصأ واجماعاً ، فالكر المتغير كلا او بعضا نجس ، وبعد زوال التغير بمقتضى الايراد الذكور يندرج فى العموم ، مع انهم لا يقولون به بال يستصحبون حكم النجاسة الى ارب تحصل الطهارة باحد المطهرات الشرعية ( منه رحمه اقه ) .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ١٥٠

وظاهر كلام المستدل هنا ان الاستصحاب المنكور من قبيل القسم الثالث المذكور هناك الذي هو عبارة عن اطلاق النص ، دونالقسم الرابع الذي هو محل النزاع، وهذا الموضع أحد المواضع التي اشر نا هناك الى الشك والتردد فى اندراجها تحت القسم الثالث أو الرابع من تلك الاقسام .

وتحقيق القول في ذلك أن يقال : أذا تعلق حكم بذات لاجل صفة \_ كالماء المتغير بالنجاسة والماء المسخن بالشمس والحائض أي ذات دم الحيض \_ فهل يحكم \_ بمجرد زوال التغير وزوالالسخونة وانقطاع الدم \_ بخلاف الاحكام السابقة ، اويحكم باجراء الاحكام السابقة الى ظهور نص جديد ? اشكال ، ينشأ من ان الحكم في هذه النصوص ـ الواردة في هذه الافراد المعدودة ونحوها ـ محتمل لقصره على زمان وجود الوصف ، بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية . وأن الحكوم عليه هوالعنوان لا الفرد وقد انتنى . و بانتفائه ينتني الحكم \_ ومحتمل للاطلاق ، بناء على ان المحكوم عليه أنما هو الفرد لا العنوان ، والعنوان إنما جعل آلة لملاحظة الفرد ، فمورد الحكم حقيقة هو الفرد . فعلى الاحمّال الأول يكون من القسم الرابع ، فان تغير الماء هنا بالنجاسة نظير فقد الماء في مسألة المتيمم الداخل في الصلاة ثم يجد الماء . وكما ان وجود الماء هناك حالة اخرى مغايرة للاولى . فتعلق النص بالأولى لا يوجب استصحابه فى الثانية لمكان المحالفة . فكذا هنا زوال الوصف حالة ثانية مغايرة للاولى لا يتناولها الص المتعلق بالأولى . وعلى الاحتمال الثاني يكون من قبيل القسم الثالث وهو الذي ذكره السيد ( قدس سره ) في المدارك ، واليه جنح ايضًا المحدث الأمين الاسترابادي ( قدم سره ) في تعليقاته على المدارك . و بالجلة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . والله سبحانه العالم يحقيقة الحال .

(المسألة الحامسة) – لو جمد الكثير ثم اصابته نجاسة بعد الجمود فالظاهر - كما استظهره بعض المحققين ـ النجاسة في خصوص موضع الملاقاة كسائر الجامدات ، لخروجه بالجمود عن أسم الماء عرفا ولغة ، ويطهر بالقاء النجاسة وما يكتنفها ان كان لها عين والا فالموضع الملاقي لها ، ويطهر ايضاً باتصال الكثير به بعد زوال العين .

ونقل عن العلامة في المنتهى انه قال : ﴿ لُو لَاقِتِ النَّجَاسَةُ مَا زَادٌ عَلَى الْكُرُّ من الماء الجامد فالاقرب عدم التنجيس ما لم تغيره ، واحتج لذلك بان الجمود لم يخرجه عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها . فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما فويت كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معاولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجود ، واذا لم يكن ذلك مخرجاً له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله (عليه السلام) : ﴿ اذَا كَانَ المَّاهُ قد ركر لم ينجسه شي. » (١) وفيه ما عرفت من ان الجمود يخرجه عن الاسم الذي هو المدار في الحفظ عن انفعال القليل لغة وعرفًا فيزول بزواله . ولعله ( قدس سره ) قاس ذلك على مثل الدبس والدهن ونحوها . فأنها بالجود لا تخرج عن الحقيقة ، إلا أنه قياس مع الفارق . فإن الظاهر في الماء الجامد أن أحداً لا يطلق عليه أسم الماء . والموجود فيالأخبار اطلاق اسمالثلج عليه . وبالجلة فانه لا ريب فيضعفه . واستشكل الحسكم في التحرير . ونقل عنه في المهاية القول بالمشهور .

( المسألة السادسة ) — في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد . وتنقيح الكلام فيه يستدعى بسطه في مواضع :

( الموضع الأول ) -- اعلم انه قد ورد بتقدير ما لا ينفعل من الماه روايات بغير لفظ السكر لا يخلو ظاهر تقديراتها من تدافع .

( فنها ) — رواية عبدالله بن المغيرة عن بمض اصحابه عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٣)قال : ﴿ أَذَا كَانَ المَاءُ قَدْ رَ قَلْتَيْنَ لَمْ يُنْجُسُهُ شَيَّءٌ ، والقَلْتَانَ جَرَتَانَ ﴾ . و(منها) -- رواية عبدالله بن المغيرة ايضًا عن بعض اصحابه عن إبي عبدالله (عليه

<sup>(</sup>١) المروى في الوسائل في الباب \_ ٩ \_ من أبو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب ـ . ١ - من أبو أب الماء المطلق من كتاب الطهارة

السلام) (١) قال : « السكر من الماء نحو حبي هذا . وأشار الى حب من تلك الحباب التي تمكون بالمدينة » .

و(منها) — رواية زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « قلت له : راوية من ماه سقطت فيها فارة او جرذ أوصعوة ميتة ? قال : اذا تفسخ فيها فلا تشرب من ما لها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة اذا اخرجتها طرية . وكذا الجرة وحب الماه والقربة واشباه ذلك من اوعية الماه »

هـذه جملة ما وقفت عليه من ذلك . وهي مشتملة على التحديد بالقلتين تارة وبكونه نحو ذلك الحب المشار اليه اخرى ، وبكونه قدر راوية او حب او قربة او شبه ذلك . فلابد من بيان انطباق مصاديق هذه الالفاظ على ما يصدق عليه الكر الذي بنى عليه الاصحاب وجعلوه المعيار في هذا الباب ، ليزول التنافي من البين وتجتمع الادلة من الطرفين . ويكون ذلك ضابطاً كلياً وقانونا جلياً :

فنقول: اما الرواية الاولى فحملها الشيخ (رحه الله) فى الاستبصار (٣) مد الطعن فيها أولا بالارسال على التقية. قال: « لانه مذهب كثير من العامة » . ثم قال: « ويحتمل أن يكون مقدار القلتين مقدار السكر. لان ذلك ليس بمنكر لان القلة في الجرة السكيرة في اللغة » انتهى .

اقول: ويؤيد الحل على التقية ان المدار عندهم على القلتين كما ان المدار عندنا على الكر ، كما ورد في الحبر المتفق على صحته عندهم (٤): « اذا كمان الماء قلتين لم يحمل خبثا ».

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ . . ٧ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ،

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من انواب الماء المطلق من كتاب الطبارة .

 <sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٧ من طبع النجف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن تيمية في الجزء الأول من المنتق في الصحيفة ٢٤ بعد. ان ذكر هذا 🚐

وحمل أيضًا في الاستبصار الرواية الثانية على أن الحب لا يمتنع أن يسع من الماء مقدار الكر ، وعلى ذلك حمل الجرة والراوية والحب والقربة .

الحديث : رواه الحسة . وهم باصطلاحه ـكا ذكر ذلك في اول الكتاب . : احد بن حنبل في مسنده . وابو عبسى الترمذي في جامعه . وابو عبدالرحن النسائي في كتاب السنن . وابو ماجة الفرويني في كتاب السنن . الا ان النف النف الذي ذكره : و اذا كان الماء قلتين لم يحمل الحبث ، وقان : وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد ولم ينجسه شيء ، وفي كنز العال في الجزء الخامس في الصحيفة ه ، و اذا بلغ الماء قنتين لم يحمل الحبث ، وروى البيرة في في الجزء الأول من سننه في الصحيفة ، ٢٩ و ٢٩٨ قنتين لم يحمل الحديث بالنص المتقدم وفي الصحيفة ، ٢٩ منه ايضاً بالنص المذكور في الكتاب . وفي مصابيح السنة للبغوى في الجزء الاول في الصحيفة ٣٠ و ، اذا كان الماء قلتين لم يحمل وفي مصابيح السنة للبغوى في الجزء الاول في الصحيفة ٣٠ و ، اذا كان الماء قلتين لم يحمل وفي مصابيح السنة للبغوى في الجزء الاول في الصحيفة ٣٠ و ، اذا كان الماء قلتين لم يحمل وفي مصابيح .

وقد ورد السكر ايضاً في رواياتهم ، ويحكى عن بعضهم انه هوالمعيار في هذا الباب ، قال الجصاص في احكام القرآن في الجزء الثالث في الصحيفة ١٩ في قوله تعالى : د وانزلنا من السماء ماء طبورا ، بعد ان نقل المذاهب في الماء السكثير : د وقال مسروق والنخمى و ابن سيرين : اذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء ، وقال ابن الاثير في النهاية في مادة كر : في حديث ابن سيرين د اذا كان الماء قدر كر لم يحمل القدر ، وفي رواية ، اذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجساً ، وفي تاج العروس في الجزء الثالث في الصحيفة ١٩ ه في مادة كر : السكر بالضم مكيال لاهل العراق ومنه : حديث ابن سيرين د اذا بلغ الماء كرا لم يحمل القدر ،

هذا . والذي وقفت عليه من كلام اهل اللغة في ذاك . اما بالنسبة الى القلتين فقال في كتاب المصباح المنير : و والقلة اناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب ، قال الازهري : ورأيت القلة من قلال هجر والاحساء تسع مل ، مزادة ، والمزادة شطر الراوية . وكأنها سميت قلة لان الرجل القوي يقلها اى يحملها . وعن ابن جريم قال : اخبرني من رأى قلال هجر : ان القلة تسع فرقا . قال عبد الرزاق : والفرق يسع اربعة اصواع بساع النبي (ص) . الى ان قال : ويجوز ان يمتبر قلال هجر البحرين ، فانذلك أقرب عرف لهم ، ويقال : كل قلة تسع قربتين » انتهى ، وقال في كتاب مجمع البحرين « القلة بضم القاف وتشديد اللام اناء المرب كالجرة الكبيرة تسع قربتين المناجرين « ومنه قلال هجر . وهي شبه الحباب » وقال في القاموس : « القلة الحب المناجم أو الجرة العظيمة » انتهى . وقال المحقق في المعتبر : « ان أبا علي ابن الجنيد المفلم أو الجرة العظيمة ، وقي عظيمة . وزعوا ان الواحدة تسع خس قرب » انتهى . ونقل العلامة في المنتهى ايضاً عن ابن دريد انه قال : « القلة من هجر عظيمة تسع خس قرب » انتهى .

وانت خبير بان المستفاد من كلام هؤلا. ان القلة والجرة والحب متقاربة المقادير وانكلاً منها مما يختلف صغراً وكبراً، وان القلة منها : ما تسع قربتين ومنها :ماتسع خمس قرب، فلا بعد حينتذ في حمل تلك الظروف المروية في الاخبار على ما يسع الكر.

واما الحب فقال في الصباح: « والحب بالضم الخابية فارسي معرب » وقال في المجمع: « والحب بالضم الجرة الضخمة » وقال في القاموس: « والحب الجرة أو الضخمة منها ».

وانت خبير بان تفسير الحب بالخابية التي نختلف افرادها صغراً وكبراً ، وتفسير

القلة به ـ وهي كما عرفت سابقا ـ يعطى ايضاً انه مما يختلف مقاديره ، فلا يمتنع ان يكون ذلك الحب المشار اليه من الحباب الكبار التي تسع كراً من ماه .

ويؤيد ذلك صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن حب ما فيه الف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه او الوضو ، منه ? قال : لا يصلح » وحيئتذ فلا بعـــد في الحل على ذلك ، ومثل ذلك الجرة والقربة ، فانها بما يتفاوت افرادها ايضاً صغراً وكبراً .

واما الراوية فهي في الأصل تقال على الدابة التي يستقى عليها الماه ثم استعملت في المزادة كما يعطيه كلام صاحب المغرب ، او انهاحقيقة فيها كما يفهم من غسيره ، وعلى ايهما فالمراد به في الحديث المزادة . قال في القاموس : « ولا تكون إلا من جلدين تفأم بثاث بينهما لتتسع ، انتهى . وقال في كتاب مجمع البحرين : « المزادة الراوية . وسميت ذلك لانها يزاد فيها جلد آخر من غيرها ، ولهذا انها اكبر من القربة ، انتهى . ومتى كان كذلك فبلوغها الكر لا خفاه فيه . ومع المناقشة في ذلك فالحل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الاخبار عندنا كم تقسدم بيانه واشتد بنيانه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب وان لم يكن بمضمونها قائل من العامة كما علمته مبرهنا . واخبار الكر معتضدة بعمل الطائفة عليها قديمًا وحديثًا فهي عم عليها . ومخالفة للعامة قطما (٢) فيتعين القول بها . والله سبحانه واولياؤد اعلم . عم عليها . وعائفة للعامة قطما (٢) فيتعين القول بها . والله سبحانه واولياؤد اعلم . وبكل منها وردت الاخبار ، وان كان على وجه مجتاج الى التطبيق بينها في ذلك المضاد .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ٨ ـ من الو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) تقدم في التعليقة ٤ في الصحيَّة . ٧٥ ما يوضح ذلك .

( الطريق الأول ) — معرفة ذلك بالوزن وهو الف ومائتا رطل . ولاخلاف بينهم في هذا المقدار .

وعليه تدل صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) قال : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف وماثناً رطل » .

وانما اختلفوا في المراد من الرطل في هــذا الحبر ، هل هو الرطل العراقي أوالمدني ? فالمشهور حمله على الأول ، وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور . وقيل انه مائة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم . ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير والمنتهى (٢) والظاهر انه غفلة . وقيل مجمله على الثاني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، وبه قال المرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه .

واستدل على الأول بوجود : ( احدها ) — عموم قوله ( عليه السلام ) : «كل ماه طاهر حتى يعلم انه قذر » (٣) والعلم لا يتحقق مع الاحتمال .

و ( ثانيها ) - ان الاقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالاصل .

و ( ثالثها ) — أن ذلك هو المناسب لرواية الاشبار الثلاثة (٤) .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ١١ - منابو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>۲) ما ذهب اليه (قدس سره) في ذلك منقول عن العامــــة ومخالف لما صرح به في باقى كته، قال بعض المتأخرين : « والظاهر ان هذا سهو منه ، وكمأنه كان( ره ) عند وصوله الى هذا الموضع ناظراً في كتبهم وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الآخر ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الاصحاب، انتهى . وهو في محله (منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) المروى في الوسائل في الباب \_ ١ و ٤ \_ من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) وهى صحيحة اسماعيل بن جابر المروية فى ألباب ـ ٩ و . ٩ ـ ورواية المجالس المروية فى الباب ـ . ٩ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل ، وسيأتى منه (قده) ذكرهما فى الطريق الثانى .

و (رابعها) — ما فيه من الجمع بين الرواية المذكورة (١) وبين صحيحة محمد ابن مسلم عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « والكر سمائة رطل » محمله! على ارطال مكة . اذ لم يذهب أحد الى حملها على الارطال العراقية او المدنية . والرطل المكى رطلان بالعراقي .

و(خامسها) أن الاصل لحهارة ألماء . خرج ما نقص عن الارطال العراقيــــة بالاجماع ، فيبتى الباقي .

ويرد على الاول ما تقدم في المقدمة الحادية عشرة (٣) فى معنى الحديث المذكور ومرت اليه الاشارة ايضاً في المقالة الرابعة من الفصل الاول (٤) ونزيده هنا بياناً وتأكيداً

فنقول: ان الجهل هنا ـ الذي هوعبارة عن عدم العلم بالقذارة الموجب التمسك باصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة ـ اما ان يكون متعلقاً باصابة النجاسة الهاء ، يمعنى ان المحكلف يجهل اصابة النجاسة الهاء ولا يعلمها . واما ان يكون متعلقاً بالنجاسة . يمعنى انه يجهل كون هذا الشيء موجباً المتنجيس . واما يجهل الحسكم بالتنجيس بان يعلم ملاقاة النجاسة لكن يشك في تأثيرها كموضع البحث . ومقتضى الدليل العقلي \_ الدال على امتناع تكليف الغافل عن الخطاب بلزوم تكليف ما لا يطلق ، والنقلي الدال على امتناع تكليف المخرج \_ انما يقوم على العذر بالنسبة الى القسم الاول دون الاخيرين . واخبار معذورية الجاهل خاصها وعامها إنما تدل على الاول وهو الجاهل المحض . دون العالم بالمنجاسات وافرادها وما يترتب على الملاقاة من الحكم ، فريما علم بالملاقاة لكن العالم بالنجاسات وافرادها وما يترتب على الملاقاة من الحكم ، فريما علم بالملاقاة لكن

<sup>(</sup>١) وهي صحيحة عمد بن الى عمير المتقدمة في الصحيفة ٢٥٤

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من ابواب الماء المطلق منكتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) في الموضع الاول فيالصحيفة ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة . ١٩.

جهل الحكم بالتنجيس في بعض الموارد ، للشك فى بعض الشروط كموضع البحث . او للشك فى بعض الاشياء بكونها موجبة للتنجيس كنطفة غيير الانسان مثلا . بل دلت الاخبار على ان الحكم في الفردين الاخيرين وجوب الفحص والسؤال ، ومع العجز فالوقوف على جادة الاحتياط .

كسحيحة عبدالرحمن بن الحجاج « فى رجلين اصابا صيداً وهما محرمان . الجزاء ينهما او على كل واحد منها جزاء ? فقال : لا بل عليهما ان يجزى كل واحد منها الصيد . قلت : ان بعض اصحابنا سأاني عن ذلك فلم ادر ما عليه . فقال : اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط » (١) .

ومثلها حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن علمت ان عليها العدة ولم تدركم هي ? حيث قال (عليه السلام): « اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم » (٢).

وبالجلة فمورد الخبر المذكور هو العالم بموجبات تنجيس الماء وشرائطه ، فانه متى جل اصابة النجاسة حكم بالطهارة الى ان يعلم الاصابة ، وما عدا هذا الغرد فغرضه التوقف في الحكم والاحتياط في العمل .

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني ايضاً . فان الوجه في اصالة البراءة التي اعتمدوا عليها هو ما قدمنا من الدليل العقلي والنقلي . ولزوم الحرج وتكليف الفافل في صورة بلغنا فيها حكم شرعي ولكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد أو الناقص ? ممنوع ، لما عرفت من الروايتين المتقدمتين .

وأورد على الثالث أنه وأن ناسب رواية الأشبار الثلاثة (٣) لكن المشهور

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام فيها في التعليقه ٧ في الصحيفة ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٧) تقدم الـكلام فيها في التعليقة ٤ في الصحيفة ٨٧ والتعليقة ١ في الصحيفة ٨٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم بيانها في التعليقة ع في الصحيفة ع٥٠.

على تقدير المساحة \_ إنما هو العمل على رواية ابي بصير (١) البالغ تكسير ما اشتملت عليه المي اثنين واربعين شبراً وسبعة اثمان شبر . وليس تباعد المدني عنها ابعد من تباعد العراقي .

وعلى الرابع ايضاما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) من انه يجوز ان يحمل السيائة على الارطال المدنية ليوافق قول القميين برواية الاشبار الثلاثة (٢) بناء على ان الالف والمائتين العراقيسة توافق رواية الاشبار بزيادة النصف كا ذكره جماعة : منهم الشهيد في الذكرى . ومن ثم عدل بعض متأخري المتأخرين عن كيفية الاستدلال بالرواية الى نحو آخر . فقال : « لو لم يحمل على العراقى لم يمكن الجمع ببن روايات الارطال . يخلاف ما لو حل عليه ، فانها تجتمع على ذلك » .

ويرد على الخامس ايضاً (اولاً) - ان الأصل المذكور اما عبارة عن الدليل . وليس إلا الخبر المتقدم في الوجه الاول وامثاله . وقد عرفت ما فيه . واما عبارة عن الحالة السابقة أو الحالة الراجحة التي اذا خلي الشيء ونفسه . وكل منها قد اخرج عنه معلومية ملاقاة النجاسة . فاستصحابها في موضع النزاع فرع صحة الاستدلال بالاستصحاب في مثل ذلك . وقد حققنا الك في المقدمة الثالثة (٣) بطلانه وهدمنا اركانه ، فانه بتجدد الحالة الثانية اعني ملاقاة النجاسة هنا لا يمكن الجزم بالبقاء على الحكم الأول .

و ( ثانيًا ) — ايضًا أن المستفاد ـ من قوله ( عليه السلام ) : ﴿ أَذَا بِلْغُ لِلَّاءُ

<sup>(</sup>١) الآتي ذكرها في الصحيفة ٢٩١ .

<sup>(</sup>٧) وسيأتى بيانها في الصحيفة ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٥١ .

ج ١

أجاب عا هو المهود عنده.

كراً لم ينجسه شيء ، (١) وامثاله ـ ان حصول الكرية موجب لعدم الانفعال وانتفاءها موجب للانفعال . فاذا حصل الشك في الكرية كان حكمها في الانفعال وعدمه مشكوكا فيه . وتعيين أحدهما يحتاج الى دليل (فان قيل) : الدليل هو العمومات الدالة على طهارة الماه ( قلنا ) : العمومات على تقدير تسليمها مخسوصة بالخبر المذكور ، والشك إنما حصل في كون محل النزاع فرداً للمخصص أم لا . فتعيين أحدهما يحتاج الى دليل . احتج الآخرون بان الحل على المدني يقتضي الاحتياط ، حيث ان الاقل مندرج تحته . وبانه (عليه السلام) كان من أهل المدينة . فالظاهر أنه (عليه السلام)

واجيب عن الأول بان الاحتياط ليس بدليل شرعى . مع انه معارض بمثله ، فان المكلف مع تمكنه من الطهارة الماثية لا يسوغ له العدول الى الترابية . ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي . فاذا لم يُقم على النجاسة فما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعال الماء لا في تركه . وعن الثاني بان المهم في نظر الحكم هو رعاية ا ما يفهمه السائل ، وذلك إنما يحصل بمخاطبته بما يمهده من اصطلاحه . ولم يعلم ان السائل كان مدنيًا ، وغالب الرواة عنه ( عليه السلام ) كانوا من أهل المراق . فلعل السائل كان منهم حملا على الغالب.

( قلت ) : ويؤيد بان المرسل وهو ابن ابي عمير كان عراقياً ، وبجوابه ( عليه السلام ) \_ لمحمد بن مسلم الذي هو من الطائف توابع مكة \_ بسمائة رطل المتعين اوالظاهر حملها على الارطال المكية . لما تقدم ، وبقوله (عليه السلام) في حديث الكلبي النسابة (٢) لما سأله عن الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : « وكم كان يسع

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام فيه في التعليقة س في الصحيفة ١٩١.

<sup>(</sup>٧) المروى فى الوسائل فى الباب ٧٠ من ابواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطيارة.

من الماء ? فقال ما بين الاربعين الى الثمانين الى ما فوق ذلك . فقلت : باي الارطال ؟ قال : ارطال مكيال العراق »

واجاب المحقق الشيخ حسن في المعالم \_ عن المعارضة الموردة على الجواب الاول \_ بان الاخبار الدالة على اعتبارالكرية اقتضت كونها شرطًا لعدم انفعال الماء بالملاقاة، فما لم يدل دليل شرعي على حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال . ثم قال : « وبهذا يظهر ضعف احتجاجهم بالاصل على الوجه الذي قرروه . لان اعتبار الشرط مخرج عن حكم الأصل » .

وفيه نظر ، لان كون السكرية شرطاً لعدم الانفعال لا يقتضي الحكم بالانفعال في صورة عدم العلم بالشرط ، إذ عند عدم الشرط في الواقع بنتني المشروط لا عند عدم العلم به . على أنه معارض بان الاخبار المذكورة كما تدل على كون السكرية شرطاً لعدم الانفعال كنائك تدل على كون القلة شرطاً للانفعال ، فما لم يدل دليل على حصول الشرط يجب الحسكم بعدم الانفعال .

والظاهر ان ابتناء ما ذكره في المعالم على ما اشتهر بينهم ، وبه صرح والده (قدس سرها) في تمهيد القواعد في مبحث تعارض الاصلين . حيث قال : « اذا وقع في الماء عجاسة وشك في بلوغه الكرية فهل يحكم بنجاسته او طهارته ? فيه وجهان (احدها) \_ الحكم بنجاسته ، وهو المرجح ، لان الأصل عدم بلوغه الكرية . و (الثاني) \_ انه طاهر ، لان الأصل في الماء الطهارة . ويضمف بان ملاقاة النجاسة رفعت هذا الاصل لان ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه » ثم ذكر ما يدل على ان هذا هو القول الشائع بين الفقهاء . انتهى . وفيه \_ بمعونة ما قررناه سابقاً \_ توجه المنع الى قوله : « بان ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل » فان مجرد ملاقاة النجاسة لا يوجب التنجيس كاذكره ، بل مع القلة ، وهي غير متحققة .

15

والتحقيق \_ في هذا المقام بتوفيق الماك العـــلام و بركة أهل الذكر ( عايبهم السلام ) \_ ان يقال : ان مقتضى الأخبار الواردة في الكر \_ القائلة بانه اذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء . الدالة بمنطوقها على انه مع العلم ببلوغ السكرية لا ينجسه شيء . وبمفهومها الذي هو حجة صريحة صحيحة على انه مع العلم بعدم بلوغه كراً ينجس بالملاقاة ـ تعليق الحكم بنجاسة ذلك الماء على العلم بعدم بلوغه كراً ، وتعليق الحكم بطهارته على العلم ببلوغه كراً (١) ومقتضى هذير التعليقين \_ ومقتضى الاخبار الدالة على وجوب التوقف في كل ما لم يعلم حكمه على التعيين ـ هو وجوب التوقف عن الحـكين والوقوف على جادة الاحتياط ُ في العمل. قولهم \_ : الاحتياط ليس بدليل شرعي \_ على اطلاقه ممنوع ، لما عرفت في المقدمة الرابعة من إن الاحتياط في مثل هذه الصورة من الادلة الشرعية كما صرحت به الاخبار ، ومنها : الحبر ان المتقدمان (٢) والمعارضة التي ذكرها المجيب مندفعة بانه قد ظهرت الدلالة على وجوب الاحتياط . وانه دليل شرعى على وجوب الاجتناب عن هذا الماء . فالاحتياط الذي ذكره المعارض الادلة الشرعيـة والمستحب الذي توهموا حمل ذلك الفرد الآخر عليه ، فارجم الى ما حققناه في المقدمة المذكورة . على أن قول القائل : الأصل عدم بلوغ الكرية لا ينطبق على شيء من معاني الأصل التي صرحوا بهاكما تقدم في المقدمة الثالثة في بحث

<sup>(</sup>١) ووجه اخذ العلم من جانب المنطوق والمفهوم ما تقدم لك بيانه في المقذمة الحادية عشرة من ان مناط الحـم بالطهارة والنجاسة هو علم الممكلف بذلك لا مجردكونه كـذلك واقماً كما تقدم بيانه ثمة مبرهناً مشروحاً ( منه رحمه الله) .

<sup>(</sup>٢) وهما صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وحسنة بريد الـكمناسي المتقدمتار\_ فىالصحيفة ٢٥٧.

البراءة الاصلية (١) وحينئذ فقتضى الاحتياط الواجب في هذا الماء متى لاقته النجاسة هو التوقف في الحكم بالطبارة أو النجاسة وترك استعاله والانتقال الى التيمم . ومقتضى الاحتياط المستحب الوضوء بعد ذلك والقضاء . وأما الوضوء به وضم التيمم - ثم يتطهر بعد حصول الماء ويطهر ما لاقى الماء الاول كما ذكره البعض بدون القضاء بعد ذلك - فلا مخفى ما فيه .

(الطريق الثاني) — هو معرفة الكر بالمساحة ، وقد اختلف فيه الاصحاب (رضوان الله عليهم).

فالمشهور انه ما كان كل واحد من ابعاده الثلاثة ثلاثة اشار ونصف . ومبلغ تكسيره اثنان واربعون شبراً وسبعة اثمان شبر . وقيل : م كان كل واحد من ابعاده ثلاثة اشبار، ومبلغ تكسيره سبعة وعشرون شبراً ، وهو مذهب القميين ، واختاره جملة من المتأخرين منهم : العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة والروض والمولى الاردبيلي والمحقق الشيخ علي في حواشي المختلف ، ونفي عنه البعد في كتاب الحبل المتين وقيل : ما بلغ تكسيره نحو ماثة شبر . ونقل عن ابن الجنيد ، وقيل : ما بلغت كسيره لما المائة عشرة و نصفاً ، ونقل عن الن الجنيد ، وقيل : ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين شبراً ، وهو ظاهر المحقق في المعتبر ، واليه مال السيد في المدارك كاسياتي ايضاحه ان شاء الله تعالى . وقيل بالاكتفاء بكل ما روي ، وعزي الى السيد جمال الدين ابن طاووس (قدس سره) .

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة رواية أبي بصير (٣) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره ? قال : اذا كانالماء ثلاثة اشبار و نصفاً في مثله ثلاثة اشبار و نصف في عمقه . فذلك الكر منالماء » .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١١.

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب ـ . ١ - من أبو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

ورواية الحسن بن صالح الثوري عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « الكر ثلاثة اشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها » .

وصحيحة اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « قلت له : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » .

وقال الصدوق ( طاب ثراه ) في كتاب المجالس (٤) : « روي ان الكرِ هو ما يكون ثلاثة اشبار طولاً في ثلاثة اشبار عرضاً في ثلاثة اشبار عمقاً » .

وقال في كتاب المقنع (٥) : « روي ان الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر » .

وتنقيح البحث في هذه الأخبار مع ما يتعلق بها من كلام عامائنا الابرار يتم برسم فوائد :

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب . . . من ابواب الماء المطلق من كتتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية فى الوسائل فى الباب \_ ٩ و . ١ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) فى الصحيفة ٣٨٣ ، وفى الوسائل فى الباب ـ . ١ - من ابواب الماءالمطلق.

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة ۽ ، وفي الوسائل في الباب . . . من ابواب الماء المطلق.

( الاولى ) — قد اتفقت هذه الاخبار ما عدا رواية المجالس في عدم ذكر البمد الثالث (١) وظاهر كلام شيخنا الشهيد الثانى في الروض أن رواية أي بصير (٢) قد اشتملت على الابعاد الثلاثة واكن احدها وهو العمق لم يذكر تقديره . وقد تكلف شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين لبيان اشبالها على مقادير الابعاد الثلاثة باعادة الضمير في قوله : « مثله » الى ما دل عليه قوله ( عليه السلام ) : « ثلاثة أشبار و نصفاً » اي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء . إذ لا محصل له . وكذا الضمير في قوله (عليه السلام) : « في عمقه » اي في عمق ذلك المقدار في الارض . وفيه انه يؤذن بكون قوله : ه في عمقه من الارض » كلاما منقطعاً . وبه يكون الـكادم متهافتاً معزولا عن الملاحة لا يليق نسبته بتلك الساحة البالغة أعلى درجات البلاغة والفصاحة ، بل الظاهر من قوله : وعلى هذا تبكون الرواية مشتملة على بيان مقدار العمق مع أحد البعدين الاخرين ، والعد الثالث متروك.

وبالجلة فهذه الاخبار كابا مشتركة في عدم عد الابعاد الثلاثة (٣) ولم اجد لها راداً من هذه الجهة ، بل ظاهر الاصحاب قديمًا وحديثًا الاتفاق على قبولها وتقدير البعد الثالث فيها . لدلالة سوق الـكالام عليه . وكان ذلك شائعاً كثيراً في استعالاتهم وجاريًا دائمًا في محاوراتهم ، ومنه : فول جرير :

كانت حنيفة اثلاثًا فه لثهم من العبيد وثلث من مواليها وعد بعضهم منذلك قوله (صلى الله عليه وآله): ﴿ حبب الي من دنياكم ثلاث:

<sup>(</sup>١) و (٣) قد تقدم في التعليقة ١ في الصحية ٢٦٢ اشتمال رواية الحسن بن صالح الثورى في النسخ المتداولة من الاستبصار على ذكر الابعاد الثلاثة .

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ٢٦١.

الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة » (١) قال : « فان الصلاة ليست من لذة الدنيا . فهو (صلى الله عليه و آله) لما عد من ملاذ الدنيا اثنتين عزفت نفسه المقدسة عن ذكر الثالثة . فكأنه يقول : مالي ولملاذ الدنيا ? قرة عيني في الصلاة ، فالواو الثانية استينافية . ( اقول ) : وهو معنى لطيف مناسب لذلك المقام المنيف (٢) ويؤيده ايضاً

(١) هذا الحديث رواه الصدرق في الخصال عن انس بن مالك عن النبي ( ص ) بطريقين في الصحيفة ρ ولم نرد كلة ( ثلاث ) في شيء منها في النسخة المطبوعة . وقد ورواهما صاحب الوسائل عنه في الباب ـ ٨٩ ـ من ابواب آداب الحام والتنظيف . وقد الورد كلة رثلاث) في احدهما ، واليك نصبها كما في الوسائل : د حبب الي من الدنيا ثلاث : النساء والطيب وجملت قرة عيني في الصلاة ، . د حبب الي من دنيا كم النساء والطيب وجمل قرة عيني في الصلاة ، .

وفي سنن البيه تى ج ٧ ص ٧٨ عن ثابت عن انس ان رسول الله (ص) قال : د انما حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعنت قرة عيني في الصلاة ، ورواه بهذا اللفظ السيوطى في الجامع الصغير . وفي سنن النسائي ج ٢ ص ١٥٦ د حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ، .

وقال المناوى فى فيض القدير ج ٣ ص ٣٠٠ : « لم يرد فى الحديث 'فظ ثلاث كما قال الحافظ العراق والزركشى وابن حجر فى نخريج الكشاف ، ومن زادها كالزيخشرى والقاضى فقد وهم . فانها مفسدة للمنى ، اذ لم يذكر بعدها الا النساء والطيب .

(γ) قال الصدوق في الخصال في الصحيفة γγ بعد ذكر الحديثين: وقال مصنف هذا الكتاب: ان المذحدين يتعلقون سذا الخبر ويقولون ان النبي (ص) قال: حبب الى من دنياكم النساء والطيب، واراد أن يقول الثالث فندم وقال: قرة عيني في الصلاة. وكذبوا، لانه لم يكن مراده سهذا الخبر الا الصلاة وحدها، لانه قال: وركعتان يصليبها متروج افضل عند انه من سبعين ركعة يصليبها غير متروج، وانما حبب الله الله النساء لاجل الصلاة. وهكذا قال: وركعتان يصليبها متعطر افضل من سبعين ركعة يصليبها غير متمطر، وانما حبب الله الطيب ايضاً لاجل الصلاة. ثم قال: و وجعل قرة عيني في الصلاة، غير متعطر، وانما حب اليه الطيب ايضاً لاجل الصلاة. ثم قال: و وجعل قرة عيني في الصلاة، لان الرجل لو تطيب و تزوج ثم لم يصل لم يكن له في الترويج و الطيب فضل و لا ثواب ، انتهى لان الرجل لو تطيب و تزوج ثم لم يصل لم يكن له في الترويج و الطيب فضل و لا ثواب ، انتهى

جملة من الأخبار (١) ومما يدخل في حيز هذا المقام قوله تعالى: « فيه آيات بينات مقام ابراهيم » (٢) فني الحديث عن الصادق ( عليه السلام ) فى تفسير هذه الآية « أنها ثلاث آيات : مقام ابراهيم حيث قام على الحجر فاثر فيه قدماه ، والحجر الاسود . ومنزل اسماعيل » (٣) .

وللمحدث الامين في كتاب الفوائد المدنية هناكلام في توجيه عدم ذكر البعد الثالث في هذه الأخبار ، قال : « ومن اغلاط جمع منهم المهم يقولون في كثير من الاحاديث الواردة في كمية الكر : المها خالية عن ذكر أحد الابعاد الثلاثة . لكنه عنوف ليقاس المحذوف على المذكور ، والحذف مع القرينة شائع ذائع . وفي هذا دلالة على اسراعهم في تفسير الاحاديث وفي تعيين ما هو الراد منها ، والدلالة على ذلك كله ان اصح احاديث هذا الباب هكذا : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٤) وجه الدلالة انه يفهم اعتبار اربعة اشبار في العمق وثلاثة في الاخيرين . فلم تبق دلالة على ان المحذوف حكم المذكور مع وجود هذا الاحتمال . وانه يفهم من هذا الحديث الشريف ان المراد من احد المذكورين في الاحاديث العمق ومن الآخر السعة . ومن الشريف ان المراد من احد المذكورين في الاحاديث العمق ومن الآخر السعة . ومن المعلوم عند كل ليبغير غافل ان معني السعة مجموع الطول والعرض ، فلا حاجة الى القول بالحذف . ومن له ادني معرفة باساليب كلام العرب يعرف الهم يقصدون بقولهم ؛

<sup>(</sup>۱) فروى فى الكانى فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال : ، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ما احب من دنياكم الا النساء والطيب ، وروى فيه عنه (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله) قال : ، جمل قرة عينى فى الصلاة ولذتى فى الدنيا النساء وريحانتى الحسن والحسين ، وجه التأييد انه (صلى الله عليه وآله) لم يعد فى هذه الأخبار الصلاة فى الدنياكما لا يخنى (منه قدس سره).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران. آية ٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الكليني في الكافي في الباب ـ ، ١ ـ من كتاب الحج .

 <sup>(</sup>٤) وهو صحيح اسماعيل بن جابر المتقدم فى الصحيفة ٢٦٦ .

ثلاثة في ثلاثة \_ في الثوب وشبه \_ انكل واحد من طوله وعرضه ثلاثة . ويقصدون \_ في الحياض والآبار وشبهها \_ انكل واحد من سعته وعمقه ثلاثة . وتوضيح المقام ان السكر في الأصل مكيال أهل العراق ، وإنما جرت عادة الأثمة (عليهم السلام) بذكر لفظ الكر في معرض بيان الفرق بين مقدار الماء الذي ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ، وبين مقدار الماء الذي ليس كذلك . لان مخاطبهم (عليهم السلام) كان من أهل العراق ، ومن المعلوم ان الكر مدور مثل البئر ، ومن المعلوم ان المناسب بمساحة المدور ان يذكر قطره وان يذكر عمقه . وغير مناسب ان يذكر طوله وعرضه وعمقه ، انتهى كلامه زيد مقامه .

وهوكلام جيد منطبق على تلك الروايات سالم من تلك التقديرات سيا الصحيحة التي أشار اليها . فانها ظاهرة فيه بعيدة الحل جداً على ما ينافيه . إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) \_ قديماً وحديثاً . اخباريهم ومجتهدم \_ كلهم على اعتبار الابعاد الثلاثة في تقدير الكر وحمل الروايات على ذلك . وليس ذلك خاصاً بالمجتهدين كما زعمه (قدس سره) وجعله من جملة اغلاطهم . بل هذا الصدوق (قدس سره) في الفقيه والمقنع صرح باعتبار الابعاد الثلاثة . فقال في الفقيه (١) : « والكر ثلاثة أشبار طولاً في عرض ثلاثة اشبار في عمق ثلاثة اشبار » ونحوه في المقنع (٢) والحجالس (٣) استناداً لي صحيحة اسماعيل بن جابر الثانية (٤) الناطقة بان الكر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . وما ذالك إلا بتقدير البعد الثالث فيها . وتبعه على ذلك القميون الذين هم اساطين وما ذاك إلا بتقدير البعد الثالث فيها . وتبعه على ذلك القميون الذين هم اساطين عثرات المجتهدين عثر

<sup>(</sup>١) فى باب ( المياه وطهرها ونجاستها )

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٤ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٢

من حيث لا يشعر نخص ذلك بالمجتهدين . بل نسبه الى جمع منهم ، وذنا بزيادة ضعفه و عريضه. ولا يخنى أنه على تقدير ما ذكره لا يبلغ تكسير الكر الى القدر الذي اعتبروه على تقدير اعتبار البعد الثالث في كل من الروايات . ولكنه (طاب ثراه) قد بني ذلك على ما تقدمت الاشارة اليه آنفًا (١) من اعتبار الاجماع في ما الكر . وبذلك صرح في تعليقاته على شرح المدارك ، فقال \_ بعد أن نقل أن المشهور بين الأصحاب حمل لفظ ( في ) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب . وانهم استفادوا منه التكسير، وفرعوا على ذلك أنه لوكان قدر البكر من الماء منبسطًا على وجه الارض لا ينفعل بالملاقاة ـ ما لفظه : « وفيه اشكال ، وذلك لانالمتبادر من سياق الروايات على ذلك ، لانه حينئذ يتقوى بعضها ببعض ، وتتوزع النجاسة الوافعة فيه على اجزائه ويؤيده أن الكر في الأصل مكيل معروف لاهل العراق . والعادة في هيئات المكاييل ان يكون لها عمق يعتد به . و بعد التنزل نقول : مم قيام الاحتمال لا مجال للاستدلال على ان اجمال الخطاب يوجب رعاية الاحتياط كما معقيقه ، ثم اورد صحيحة محد ابن مسلم (٢) الدالة على السؤال عن غدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب , قال : « اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شي. »وصحيحة صفوان ابن مهر أن الجمال (٣) المتضمنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الـكالاب وتشرب منها الحير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها . قال : « وكم قدر الماء? قال : الى نصف الساق والى الركبة . فقال : توضأ منه » وصحيحة اسماعيل بن جابر المذكورة في كلامه آنفا (٤) .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٧) و(٣) المروية في الوسائل في الباب ٥٠ من أنواب الماء المطلق منكتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٢٦٥.

ولا يخنى ان ما ذكره (قدس سره) وان احتمل احتمالا قريبا لا انه لا دليل عليه صريحا . فكا انه بهذا الاحتمال لا يتعين القول المشهور ، فكذلك ما ذكره لا يتعين ، لعدم الدلالة الصريحة او الظهور ، بل الظاهر ان العمل على اطلاقات الأخبار اظهر ، والاسئلة عن المياه المجتمعة \_ مع الاغماض عن المناقشة في كيفية هذا الاجتماع \_ وان ظهر في بعضها ما يؤيد ما ذكره لا يدل على التخصيص في الجواب كما تقرر في محله .

(الثانية) — قد طعن جملة من المتأخرين \_ منهم : السيد في المدارك \_ في سند رواية ابي بصبر ١١) بضعف الطريق باشياله على احمد بن محمد بن يحيى . فانه مجبول، وعثمان بن عيسى ، فانه وافني . وابي بصبر . فانه مشترك بين الثقة والضعيف (٧) وفيه ان لفظ احمد بن محمد بن يحيى وان وقع في التهذيب لكن الموجود في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى ، لرواية محمد ابن يحيى العطار عنه ، وروايته هو عرب عثمان بن عيسى مكرراً . والظاهر ارب ما في التهذيب تصحيف ، ولهذا ان جملة من متأخري المتأخرين لم يطعنوا في السند الإ بعثمان بن عيسى وابي بصير ، وكأنهم لاحظوا الرواية من الكافي ، لكر الراوي عن ابي بصير هنا هو ابن مسكان ، ولا يخفي على المهارس انه عبدالله ، وهو قرينـة ليث المرادي ، لتكرر روايته عنه في غير ، وضع . والمدار في تعيين الرواة قرينـة ليث المرادي ، الكرت والته عنه في غير ، وضع . والمدار في تعيين الرواة عندهم إنما هو على القرائن التي من جملتها قرينة القبلية والبعدية ونحوهما . إلا ان الفاضل الشيخ محمد ابن المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني ذكر في بعض حواشيه على التهسدنيب او الاستبصار ، قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان ، على التهسدنيب او الاستبصار ، قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان ، على التهسدنيب او الاستبصار ، قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان ، على التهسدنيب او الاستبصار ، قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان ، على التهسدنيب او الاستبصار ، قال : « نقل بعض مشايخنا ان رواية ابن مسكان .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٦١ .

 <sup>(</sup>٣) وقداورد الرواية شيخنا البهائي في الحبل المتين ايضاً على ما في التهذيب وطعن فيها
 عا طعن به في المدارك ايضاً ( منه قدس سره )

عن أبي بسير تمين كونه ليث المرادي . ولا يخلو من تأمل . لما قاله الوالد (رحمه الله) من أنه اطلع على رواية فيها ابن مسكان عرب يحيى بن القاسم ، واظن أبي وقفت على ذلك أيضاً » أنتهى .

(اقول): لم نقف بعد الفحص والتتبع الزائد في كتب الأخبار على ذلك إلا انهم ذكروا ايضاً ان رواية عاصم بن حميد عن ابي بصير بما يمين كونه ليث المرادي وقد وقفت في كتاب الاستبصار في باب وقت صلاة الفجر على رواية عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف ، ومثله في التهذيب ايضاً ، لمكن الموجود في الفقيه والكافي في هذا السند بعينه عن ابي بصير ليث المرادي والمتن مجاله . لمكن فيه زيادة في رواية في منا الشيخين .

وكيف كان ، ولو مع تقدير صحة رواية الشيخ وعدم تطرق احمال الغلط أو السهو فيما نقله ، فلا شك ان الحل على الاكثر المشكرر قرينة مرجحة كما صرحوا به في امثال ذلك .

هذا ، وقد ذهب الفاضل ملا محمد باقر السبزواري الحراساني صاحب المحكفاية وذخيرة المعاد في شرح الارشاد \_ في الشرح المذكور \_ الى انأبا بصير الذي هو يحيى بن القاسم أو ابن ابي القاسم ثقة . وان المطمون فيه بالوقف والضعف إنما هو يحيى بن القاسم غيره ، وأبو بصير إنما هي كنية الأول خاصة ، وإنما نشأ الاشتباه من العلامة في الخلاصة . وإلا فكتب علماء الرجال المتقدمين صريحة في التعدد . واستدل على ذلك بوجوه: ( منها ) — ان ابا بصير اسدي كما يظهر من رجال النجاشي واختيار الرجان والحلاصة ورجال العقيقي . والآخر ازدي كما يفهم من رجال الكشي واختيار الرجان والحلاصة ورجال العقيقي . والآخر ازدي كما يفهم من رجال الكشي . و(منها) — انه ذكر الشيخ في ( قر ) (١) يحيى بن ابي القاسم يكنى ابا بصير مكفوف ، واسم ابي القاسم اسحاق . وقال بعده بلا فصل : يحيى بن ابي القاسم مكفوف ، واسم ابي القاسم اسحاق . وقال بعده بلا فصل : يحيى بن ابي القاسم

الحذاء . وهذا يشهد بالمغايرة ، وفي (ظم) (١)يحيى بن القاسم الحذاء واقني ، ثم قال : يحيى بن ابيالقاسم يكنى أبا بصير . وهو ايضا يعطي المغايرة . و ( منها ) ... انه ذكر النجاشي والشيخ في اختيار الرجال : ان ابا بصير مات سنة خمسين ومائة . وهذا ينافي كونه واقفيا ، لان وفاة الكاظم ( عليه السلام ) في سنة ثلاثة وثمانين ومائة . وكلامه ( قدس سره ) وان كان للمناقشة فيه مجال إلا انه لا يخلو من قرب .

وكيف كان فالمفهوم من تتبع الاخبار الواردة \_ وخطاب الأثمة (عليهم السلام) معه زيادة على ما قد روي فى مدحه \_ جلالة شأنه . والاخبار الواردة بذمه قد ورد مثلها بل اشنع منها فى من هو اجل قدراً واشهر ذكراً منه . والجواب في الموضعين واحد . على انا لا نرى الاعتماد فى صحة الأخبار على هذا الاصطلاح . بل عملنا إنما هو على اصطلاح متقدى علمائنا (رضوان الله عليهم) كما قدمنا (٢) ايضاحه باتم ايضاح وافصحنا عنه اي افصاح .

ومن ذلك يعلم السكلام ايضاً في عبّان بن عيسى . فانه وان كان مما لا خلاف في كونه واقفياً الا ان الكشي نقل فيه قولا بانه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . مضافا الى مانقله الشيخ في كتاب العدة بما يؤذن بالاتفاق على العمل بروايته ورواية امثاله من ثقات الواقفية والفطحية . وهذا مع انجملة منهم صرحوا بان ضعفها منجبر بالشهرة ، والامران اصطلاحيان . وحينتذ فالرواية معتمدة .

وقد طعن جماعة من متأخري المتأخرين ــ منهم : المحقق الشيخ حسن في المناوك . وتبعها جمع بمن تأخر عنهما (٣) ــ في صحيحة

<sup>(</sup>١) اشارة الى اصحاب الكاظم (عليه السلام).

<sup>(</sup>٢) في المقدمة الثانية في الصحيفة ١٤.

<sup>(</sup>٣) منهم :الشيخ على بن سليان البحرانى والعلامة السيد ماجد البحرانى وقدس سرهما) ( منه قدس سره ) .

اسماعيل بن جابر الثانية (١) التي هي ،ستند القميين . قال في كتاب المنتق بعد ذكر الحديث المشار اليه : « وهذا الحديث قد نص جهور المتأخرين من الاصحاب على صحته ، وليس بعسحيح . لان الشيخ رواه في ،وضع آخر من التهذيب عن الشيخ النفيد (رحمه الله) عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن ابي عن سعد بن عبدالله بحمد ، والراويان ابن خالد عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر ، فابدل عبدالله بمحمد ، والراويان قبل و بعد متحدان كما ترى . فاحتال روايتها له منتف قطعاً ، لا ختلافها في الطبقة ، قبل و بعد متحدان كما ترى . فاحتال روايتها له منتف قطعاً ، لا ختلافها في الطبقة ، وقد ذكر نا في فوائد المقدمة ان الذي يقتضيه حكم المارسة تعين كونه محمداً ، وفي الكافي رواد عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان . والظاهر ان هذا وحورة ما وقع في رواية البرقي له ، والتعيين من تصرف الراوي عنه ، فاخطأ فيه الخطي واصاب فيه المصيب » انتهى .

واجاب عن ذلك شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب مشرق الشمسين \_ بعد ان ذكر الخبر المذكور \_ بما لفظه : « واما هذا السند فقد لطبق علماؤنا من زمن العلامة (طاب ثراه) الى زماننا هذا على صحته ولم يطعن أحد فيه . حتى انتهت النوبة الى بعض الفضلاه الذين عاصر ناهم (قدس الله ارواحهم) فحكوا بخطأ العلامة واتباعه في قولهم بصحته ، وزعوا ان ملاحظة طبقات الرواة في التقدم والتأخر يقتضي ان ابن سنان \_ المتوسط بين البرقي وبين اسماعيل بن جابر \_ محد لا عبدالله ، وان تبديل شيخ الطائفة له بعبدالله في سند هذا الحديث توهم قاحش . لان البرقي ومحد بن سنان في طبقة واحدة . فانهما من اصحاب الرضا (عليه السلام) . واما عبدالله بن سنان في سند هذا الحديث توهم قاحش أفرواية البرقي عنه بغير في طبقة البرقي . لانه من اصحاب الصادق (عليه السلام) فرواية البرقي عنه بغير واسطة مستنكرة . وايضاً فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان وبين الصادق (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبدالله ، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٧ .

السلام) بكثير ، فهو لا يروي عنه بالمشافية . بل لابد ، ن تخال الواسطة . واما عبدالله ابن سنان فهو من اصحاب الصادق (عليه السلام) والظاهر انه يأخف عنه بالمشافية لا بالواسطة . هذا حاصل كلامهم . وظني ان الخطأ في هذا المقام أنما هو منهم لا من العلامة واتباعه (قدس الله ارواحهم) ولا من شيخ الطائفة (نور الله مرقده) فانالبرقي وان لم يدرك زمان الصادق (عليه السلام) لكنه قد ادرك بعض اصحابه و نقل عنهم بلا واسطة . ألا ترى الى روايته عن داود بن ابي يزيد العطار حديث ، ن قتل اسدا في الحرم (١) وعن ثعلبة بن ميمون حديث الاستمناء باليد (٢) وعن زرعة حديث علا الاسير في باب صلاة الحوف (٣) وهؤلاء كلهم من اصحاب الصادق (عليه السلام) في المشيخ قد عد البرقي في اصحاب الكاظم (عليه السلام) واما تخلل الواسطة بين فالشيخ قد عد البرقي في اصحاب الكاظم (عليه السلام) واما تخلل الواسطة بين ابن سنان و بين الصادق (عليه السلام) فانما يدل على انه محد لولم توجد بين عبدالله وبينه (عليه السلام) واسطة في شيء من الاسانيد . الكنه قد توحد بينها كتوسط عر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافاة المفرب (٤) وتوسط حفص الاعور ف تكبيرات الافتتاح (٥)

<sup>(</sup>۱) وهو حديث الى سعيد المكاري المروى في الوسائل في الباب ـ ٢٠٩ ـ من ابواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحيج .

<sup>(</sup>٧) وهو حديث ثعلبة بن ميمون والحسين بن زرارة الذي رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من ابواب نكاح البهائم ووطء الاموات والاستمناء منكتاب الحدود والتعزيرات .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث سماعة المروى فىالوسائل فى الباب ـ ٥ ـ من ابواب صلاة الخوف والمطاردة من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٤) فى حديث عمر بن يزيد الذى رواه صاحب الوسائل فى الباب ــ ٤٦ ــ من أبو اب صلاة الجمعة وآدابها من كتاب الصلاة .

 <sup>(</sup>٥) فى حديث حفص المروى فى الوسائل فى الباب - γ - من ابواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة ١٠ الا ان فى الوسائل بعد كلة حفص ديمنى ابن البخترى ٠٠.

وقد يتوسط شخص و احد بعينه بين كل منها وبين الصادق (عليه السلام) كاسحاق ابن عمار . فإنه متوسط بين محمد وبينه (عليه السلام) في سجدة الشكر (١) وهو بعينه ايضا متوسط بين عبدالله وبينه (عليه السلام) في طواف الوداع (٢) وتوسط اسماعيل بن جابر في سندي الحديثين الذين نحن فيعا من هذا القبيل . والله الهادي الى سواء السبيل ، انتهى .

(الثناثة ) — لا ريب \_ بعد ما عرفت \_ فيدلالة رواية ابي بعمير (٣) علىالقول الشهور ، ودلالة صحيحة اسماعيل بن جابر (٤) على قول القميين .

واما قول ابن الجنيد فلم نقف له على مستند .

وكذلك قول القطب الراوندي ، الا ان بعض متأخري التأخرين حمله على ارادة معنى الجع والمعية من لفظ (في) دون الضرب كما هو المشهور . ولا يخنى ما فيسه من البعد . لما في التحديد بذلك من التفاوت في التقديرات كما نبه عليه جملة من مشايخنا (طيب الله تعالى مضاجعهم) ، فان الماء الذي مجموع ابعاده الثلاثة \_ عشرة اشبار و نصف كما تكون مساحته مساوية لمساحة الكر على القول المشهور . كما لو كان كل من الابعاد الثلاثة ثلاثة اشبار و نصفا ، فقد تكون ناقصة عنها قريبة منها . كما لو فرض طوله ثلاثة أشبار وعرضه ثلاثة وعقه أربعة و نصف شبر ، فان مساحته حينئذ اربعون شبراً و نصف . وقد تكون بعيدة عنها جداً . كما لو فرض طوله ستة وعرضه الربعون شبراً و نصف . وقد تكون بعيدة عنها جداً . كما لو فرض طوله ستة وعرضه

<sup>(</sup>۱) فى حديث اسحاق بنعمارالذى رواه الشيخ فى "تهذيب ج ١ ص ١٦٥ ، ورواه صاحب الوسائل فى البّاب ـ ٣ ـ من ابواب سجدتى الشكر من كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) فى حديث اسحاق بن عمار الذى رراه الشيخ فى التهذيب فى باب ( زيارة البيت ) من كتاب الحج .

<sup>(</sup>٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٧ السطر ٥.

اربعة وعمقه نصف شبر . فان مساحته اثنا عشر شبراً . وجعل شيخنا الشهيد الثاني في الروض أبعد الفروض منها ما لو كان كل من عرضه وعمقه شبراً وطوله عشرة اشبار ونصفاً . قال شيخنا البهائي (رحمه الله) بعد نقل ذلك عنه : « وهو محل كلام ، لوجود ما هو أبعد منه . كما لوكان طوله تسعة اشبار وعرضه شبراً واحداً وعمقه نصف شبر ، فان مساحته اربعة اشبار ونصف (١) . وايضاً فني كلامه (قدس سره) مناقشة اخرى ، اذ الا بعاد الثلاثة في الفرض الذي ذكره إنما هو اثنا عشر شبراً و نصف الاعشرة و نصف ، ثم قال : هذا . وانت خبير بان صدور مثل هذا التحديد العظيم الاختلاف الشديد التفاوت ، ن القطب الراوندي (رحمه الله) لا يخلو من غرابة ، كما ان صدور مثل هذا الـكلام من شيخنا الشهيد الثاني غير خال من غرابة ايضاً . ثم الذي يظهر ان مراد القطب الراوندي (رحمه الله) ان الكر هو الذي لو تساوت البعاد الثلاثة لكان مجموعها عشرة اشبار ونصفاً ، وحينذ ينطبق كلامه على المذهب المسهور . والله اعلم مجمقائق الامور » انتهى كلامه (زيد مقامه) ولا يخني ان ما ذكره المسهور . والله اعلم مجمقائق الامور » انتهى كلامه (زيد مقامه) ولا يخني ان ما ذكره اخبراً ـ من الحل لكلام الراوندي \_ جيد لو امكن تطبيق كلامه عليه .

واماما نقل عن السيد جمال الدين ابن طاووس من العمل بكل ما روي نهو . يرجع في التحقيق الى مذهب القميين ، فكأنه يحمل ما زاد على الاستحباب .

بقي الحكالم في صحيحة اسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراعين في العمق في ذراع وشبر في السعة (٢) ويظهر من المحقق في المعتبر الميل الى العمل بها ،

<sup>(</sup>۱) ثم كتب (قدس سره ) فى حاشية الكتاب ما صورته : د وقد يوجد ما هو ابعد من هذا ،كما لوكان طوله عشرة اشبار وعرضه ربح شبر وعمقه كمرضه ، فان بحمو ع ابعاده عشرة و نصف ومساحته خمسة اثمان شبر . انتهى . ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٢ ,

حيث قال : \_ بعد ان ذكر صحيحة اسماعيل التي هي مستند القميين (١) وطعن فيها بقصور الدلالة . ثم رواية ابي بصير (٢) وطعن فيها بمثان بن عيسى . ثم هذه الصحيحة \_ ما لفظه : « فهذه حسنة . ويحتمل ان يكون قدر ذلك كر آه انتهى . وربما اعترض عليه بوصفها بالحسن مع انها في اعلى مراتب الصحة . والجواب عن ذلك ان اصطلاح تقسيم الاخبار الى هذه الاقسام متأخر عنه . فهو لم يرد بالحسن المعنى الذي تقرر بينهم واثما اراد الوصف بما يوجب قبولها والعمل عليها . ويظهر من السيد في المدارك الميل ايضاً الى ذلك ، حيث قال \_ بعد ان ذكر روايتي ابي بصير (٣) واسماعيل الاخرى (٤) وطمن فيها بضعف الاسناد \_ ما صورته : « واصح ما وقفت عليه في هذه المسألة ولم الأخبار متنا وسنداً ما رواد الشيخ » وساق الرواية (٥) ثم نقل عن المحقق الميل من الأخبار متنا وسنداً ما رواد الشيخ » وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا البائي في الحبل المتين ، حيث قال بانه لم يطلع على قائل بها من الأصحاب . ثم أنه (قد س سره) في الحبر الذكور غير شديد البعد عن التقدير المشهور . فان المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران تقريباً ، وان المراد بكون سمته ذراعاً وشبراً كون كل من طوله وعرضه ذلك المقدار . فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلاثين شبراً .

هذا . ويأني \_ على ما نقلنا آنقا (٦) عن المحدث الامين (قدس سره) من تفسيره السعة في الحبر \_ وكذا في جملة الاخبار \_ بمجموع الطول والعرض الذي هوعبارة عن قطر الدائرة لاكل من الطول والعرض \_ انه لا يخلو اما ان يخص الكر الذي لا نفعل بما

<sup>(</sup>١) و(١) المتقدمة في الصحيفة ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) و (٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) وهي صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة في الصحيفة ٢٦٧ السطر ٣.

۲٦٥ في الصحيفة ٢٦٥ ٠

كان على تلك الهيئة . كما يعطيه ظاهر كلامه من الرد على القول المشهور في حمل لفظ ( في ) الواقع في روايات هذا الباب على ضرب الحساب . وأن المتبادر من الروايات اعتبار اجتماع اجزاء الماء . وكون عمقه قدراً يعتد به . وفيه تضييق زائد بل لا يكاد يتفق كر على هذه الهيئة ، واما ان يعتبر الضرب فيه وتحصيل قدر المساحة . وطريق معرفة ذلك \_كما هو مذكور في علم المساحة \_ ان يضرب نصف القطر \_ المعبر عنــــه في الحديث بالسعة وهو واحد ونصف ـ في نصف الحيط الذي هو تسعة تقريبًا . لمـا ثبت هناك ان القطر ثلث المحيط تقريبًا . فيكون نصف المحيط على هذا اربعة ونصفًا . وعند ضرب واحد ونصف فياربعة ونصف يحصل منه ستة وثلاثة ارباع ، واذا ضربنا هذا في العمق الذي هو اربعة يكون الحاصل سبعة وعشرين شبراً ، فيكون موافقاً لمذهب القميين . وفيه أنه وأن حصل به أنطباق صحيحتي أسماعيل بن جابر (١) كل منها على الاخرى ، الا أنه \_ مع مخالفته لما نقلناه من ظاهر كلامه \_ بعيد غاية البعد ، وان قصر تقدير الكر ـ على شكل الاسطوانة المستديرة التي لا يعلم تقديرها حقيقة بل تقريبًا . ومع ذلك فعرفتها بالتقريب المذكور يتوقف على المهارة في فن علم المساحسة والحذاقة في فن علم الهندسة التي تتعذر على أكثر الناس \_ غير معهود وقوع مثله عن اهل العصمة ( صاوات الله عليهم ) بل ربما يقال غير جائز الوقوع ، فيتمين حينئذ حمل الرواية على ما ذكره شيخنا البهائي من الستة والثلاثين شبراً . وقال المحدث الامين في تعليقاته على شرح المدارك : « قد اعتبرنا الكر وزناً ومساحة في المدينـــة المنورة فوجدنا رواية الف وماثتا رطل (٣) مع الحل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة (٣) » انتهى . والظاهر أن اعتباره بناء على ما ذكره بما يرجع إلى سبعة وعشرين شبراً.

<sup>(</sup>١) المتقدمتين في الصحيفة ٢٦٢ . (٢) وهي صحيحة ابن الي عير المتقدمة في الصحيفة ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) وهى صحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة فىالصحيفة ٧٦٧ السطر س .

( الوضع الثالث ) - في بيان ضبط الكر بالاوزان المتعارفة في زماننا من المن المتعارف في بلادنا البحرين ( حرسها الله من طوارق الشين ) والمن التبريزي المتعارف في جملة من ولايات العجم (صالمها الله تعالى عن العدم ) .

فنقول: إعلم ان المتعارف في بلادنا المذكورة ان المن عندهم ـ بالمثافيل السوقية الموسومة عندهم بمثافيل بار ـ خسمائة مثقال واثنا عشر مثقالا ، وربع المن عندهم اربعة آلاف ، كل الف بالحساب المتقدم عبارة عن اثنين وثلاثين مثقالا ، والمن ستة عشر الفنا (١) . و نصف الالف باصطلاحهم قياس . وهي ستة عشر مثقالا ، وفي حدود السنة السابعة والثلاثين بعد المائة والالف قد اعتبرنا الصاع بالصنج المذكور لأجل زكاة الفطرة بالشعير ـ كاذكره الاصحاب ـ فوجدناه مشتملا على نقصان فاحش . ثم اعتبرناه الفطرة بالشعير الشرعية المتنق بين الحاصة والعامة على عدم تغيرها في جاهليسة ولا اسلام و نسبناها الى مثاقيل البحرين . فكان مبلغ الصاع الشرعي عبارة عن ثلاثة ولا اسلام و نسبناها الى مثاقيل البحرين . فكان مبلغ الصاع الشرعي عبارة عن ثلاثة ولا اللاف المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بالمثاقيل الذكورة عنده .

واما المن التبريزي فهو الآرف في شيراز وما والاها عبارة عن تسع عباسيات بالفلوس السود ، وكل عباسية عبارة عن عشرين مرضوفا ، وكل مرضوف غازيان، وهو عبارة عن اربعة مثاقيل صيرفية كما اعتبرناه ، فتكون العباسية ـ التي هي عبارة عن عشرين مرضوفا ـ عبارة عن ثمانين مثقالا صيرفيا . ويكون المنالتبريزي ـ الذي هو عبارة عن تسع عباسيات ـ سبعائة مثقال وعشرين مثقالا .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الرطل بقال بالاشتراك ـ كما تقدمت الاشارة اليه ـ على ثلاثة اوزان : العزاقي والمدني والمكي .

<sup>(</sup>١) وليست الالف كما يتوهم في بادى. الرأي عبارة عن عدد وانما هي اسم للصنج المعروف عندهم ( منه رحمه الله ) .

فاما العراقي فهو مائة وثلاثون درهماكما عليه الاصحاب. ولا يلتفت الىما ذكره العلامة مما قدمنا نقله عنه (١) فانه غفلة بغيير ربية . وعلى ما ذكره الاصحاب تدل رواية جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني عن ابي الحسن (عليه السلام) (٢)وفيها « ان الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، ثم قال : واخبرني انه يكون بالوزن الفا ومائة وسبعين وزنة » والمراد بالوزنة الدرهم . وهي مطابقة لما ذكرناه في تقدير العراقي فان تسع هذا المقدار المذكور مائة وثلاثون كما لا يخنى .

واما الرطل المدني فانه مائة وخمسة وتسعون درهما ، وعليه يدل من الأخبار رواية ابراهيم بن محد الهمدائي عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) المتضمنة أن الصاع ستة ارطال بالرطل المدني ، وأن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما .

واما الرطل المسكي فهو رطلان بالعراقي عند الاصحاب ، ولم اقف في الاخبار على تحديد له . وحينئذ فيكون الرطل العراقي ثلثي الرطل المسكى .

والرطل العراقي بالمثافيل الشرعية عبارة عن احد وتسعين مثقالا شرعياً . لان كل عشرة دراهم تعدل سبعة مثاقيل شرعية كاذكره غير واحد من اصحابنا وغيرهم وبالمثاقيل الصيرفية ثمانية وستون مثقالا وربع مثقال . لأن المثقال الصيرفي مثقال وثلث من الشرعي ، والمثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي . فكل اربعة مثاقيل شرعية ثلاثة مثاقيل صيرفية .

والرطل المدني بالمثافيل الشرعية عبارة عن مائة . ثقال وستة و ثلاثين . ثقالا و نصف

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب \_ ٧ \_ من الواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة .

<sup>(</sup>٣) صاحب المسكركما فى التهذيب فى باب ( تمييز فطرة أهل الامصار ) وفى الوسائل فى الباب ـ ٧ ـ من ابواب زكاة الفطرة منكتاب الزكاة .

مثقال بالتقريب المتقدم، وبالمثاقيل الصيرفية عبارة عن مائة مثقال ومثقالين و الائة اثمان مثقال كما يظهر بالمقايسة .

ولماكان الصاع ـ على ما ذكروه وورد به النص ايضاً ـ تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني . فاذا نسب الى الرطل العراقي الذي هو أحد وتسعون مثقالا شرعيا يكون مقداره بالمثاقيل الشرعية ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالاً ، واذا نسب اليه بالمثاقيل الصيرفية يكون قدره سمّائة مثقال واربعة عشر مثقالا وربع مثقال . ومن ذلك يعلم حساب نسبته الى الرطل المدني بالمثاقيل الشرعية والصيرفية بزيادة نصف ما ذكر في العراقي على مقداره .

وحينئذ فاذا كان المن التبريزي سبعائة مثقال وعشرين مثقالا صيرفيا ، والرطل العراقي بالمثاقيل الصيرفية ـ كما تقدم ـ ثمانية وستون مثقالاً وربع مثقال ، فكل من تبريزي عشرة ارطال عراقية و نصف رطل وثلاثة مثافيل صيرفية وثلاثة أمان مثقال .

وانت اذا قسمت عدد ارطال الكر الذي هو الف وماثنا رطل على عدد المن التبريزي المذكور . ظهر لك ان مقدار الكر بالمن التبريزي ماثة من وثلاثة عشر منا وثلاثة ارباع من واربعة وثلاثون مثقالا صيرفياً وخمسة اجزاء من ستة عشر جزءً من مثقال .

ونقل المحدث الكاشانى (قدس سره) في كتاب الوافي ان المن التبريزي كان في عصره سمائة مثقال صيرفي ، فيكون الصاع بالمثقال الصيرفى يزيد عليه باربعة عشر مثقالا وربع مثقال ، ثم قال : « ومنه يعلم مقدار الكر بالارطال وهو مائة من وستة وثلاثون ونصف بالتبريزي » ولعل منشأ التفاوت بين ما ذكر نا وذكره بزيادة الصنج في هذه الاوقات .

واما الكر بوزن البحرين فهو عبارة عن ثمانية وعشرين منا وثمن من ، لان

السكر بالاصوع العراقية \_ كما يعلم بالحساب والمقايسة \_ مائة صاع وثلاثة وثلاثون صاعا وثلث صاع . والصاع بوزن البحرين \_ كما عرفت \_ (١) عبارة عن ثلاثة آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم ، واثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة ، وهو ربع مستهم الاعشرين مثقالا من مثاقيلهم ، ومتى كررت هذا المقدار بعدد اصوع السكر يظهر لك ما قلناه من كمية السكر بوزنهم (٢) وقد وجدت بخط الوالد (طيب الله تعالى مرقده) انه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته : « وزن الصاع \_ في شهر رمضان من السنة السادسة والثلاثين بعد الألف \_ ربع والف واربعة مثاقيل وربع مثقال شيرازي ، انتهى . ولا يخنى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة الى ما ضبطناه ، وذلك بزيادة الصنج اخيراً كما اشر نا اليه .

## الفصل الثالث

في القليل الراكد . وتفصيل القول فيه يتم برسم مقامات :

(المقام الاول) — الظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا (رضوان الله عليهم) ـ نصًا وفتوى ـ في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الاوصاف الثلاثة . إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة .

فالمشهور ـ بل كاد يكون اجماعا بل ادعى عليه في الحالف في غــــــير موضع الاجماع ـ هو النجاسة .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٢) لان ضرب ثلاثة آلاف واثنى عشر مثقالا فى مائة صاع يبلغ احداً وعشرين منا والف وقياس ، فتزيد عليها ثنثها وهو ثلاث وثلاثون وثلث يبلغ ما ذكرنا (منه رحمه الله).

وعزي الى الحسن بن ابي عقيل ( رحمه الله ) القول بعدم النجاسة إلا بالنغير ، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين .

ولا بد من نقل الاخبار هنا من الطرفين . والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول : اما ما يدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور . (فنها) — صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) (١) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : « اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .

و ( منها ) — صحيحة زرارة (٢) قال : « اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شي. ـ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ـ إلا ان تجي. له رخ تغلب على ربح الما. » .

و (منها) — صحيحة اسماعيل بن جابر (٣) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : الماء الذي لا ينجسه شيء ? قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » و(منها) — صحيحة عبدالله بن سنان (٤) قال : « سألت أباعبدالله (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الكافى ج ١ ص ٧ . ورواها الشيخ فىالتهذيب ج ١ ص١١٧ مسندة عن ابى جمفر ( عليه السلام ) بسند ضعيف ، ورواهما صاحب الوسائل فى الباب ـ ٣ ـ من ايواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>ح) المروية في الوسائل في الباب . . . من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ انخطوطة والمطبوعة ، مع ان هذا المنن هو صدر صحيحة اسماعيل بن جابر كما في السكانى ج ١ ص ٢ . والتهذيب ج ١ ص ١١ و ١٢ و الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المطلق ، وقد تقدم منه (قده ) نقل ذيلها ونسبه الى اسماعيل بن جابر في الصحيفة ٢٦٠ السطر ه كما تقدم منه السكلام في سندها وان الراوى عن اسماعيل بن جابر هو عبدالله بن سنان او محمد بن سنان في الصحيفه ٢٧٠ ، ولم نجد في كتب الحديث رواية لعبدالله بن سنان جذا المتن عن الامام مباشرة .

عن قدر الماء الذي لا ينجسه شيء . فقال : كر ... الحديث ، .

و (منها) — رواية عبدالله بن المغيرة عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « اذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء ، والقلت ان جر تان » .

و ( منها ) — رواية ابي بصير عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « ولا تشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » .

و ( منها ) — صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (٣) قال : « سألته عن الدجاجة والحامة واشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منـــه للصلاة ؟ قال : لا الا ان يكون الماء كثيراً قدر كر من ماه » .

و (منها) — صحيحته ايضًا عن اخيه (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن رجل رعف \_ وهو يتوضأ \_ فتقطر قطرة في انائه , هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » .

و (منها) — موثقة عمارالساباطي (٥) قال : « سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن رجل معه اناءان فيها ماء وقع في احدها قذر ، لا يدري ايها هو ؟ وليس يقدر على ماء غيره . قال : يهريقها جميعاً و يتيمم » وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين

- (١) المروية في الوسائل في الباب ـ . ، . من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
- (٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق وفي الباب ـ ٩ ـ
   من انواب الاسآر من كتاب الطهارة .
- (٣) المروية في الوسائل في الباب ٨ و ٩ ـ من ابو اب الماء المطنق من كتاب الطهارة .
- (٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ و ١٣ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
- (٥) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ٨ و ٢ ٧ ـ من ابواب الماء المطلق وفى الباب ـ ٤ ـ من ابواب النجائيات , من ابواب النجائيات ,

من التهذيب (١) ورواه ثقة الاسلام والصدوق ايضًا في الموثق عن سماعة (٢).

و (منها) — رواية ابي بصير عنه (عليه السلام) (٣) قال : « اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تفسلها فلا بأس الا ان يكون اصابها قدر بول اوجنابة ، فاذا ادخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء » .

و (منها) — صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر (٤) قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الانا، وهي قذرة . قال : يكفى، الانا، » . و ( منها ) — موثقة سماعة عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (٥) قال : « اذا

اصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس اذا لم يكن اصابيده شيء من المني ،

و (منها) — موثقته ايضاً (٦) قال : « سألته عن رجل يمس الطست او الركوة ثم يدخل يدد في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه ، الى انقال ( عليه السلام): وان كان اصابه جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به اذا لم يكن اصاب يده شيء

<sup>(</sup>۱) رواه فی آخر باب ( تطهر المیاه من النجاسات ) عن عمار وعن سماعة ، ورواه فی آخر باب ( التیمم واحکامه ) عن عمار ، ورواه فی باب ( المیاه واحکامها ) عن سماعة .

<sup>(</sup>٧) رواه ثقة الاسلام عن سماعة فى الباب ـ ٧ ـ من كتاب الطهارة . ورواه صاحب الوسائل عن سماعة فى الباب ـ ٨ و ١٧ ـ من ابواب الماء المطلق وفى الباب ـ ٤ ـ من ابواب المتيم وفى الباب ـ ٤ ـ من ابواب النجاسات . ولم نجده فى الفقيه بعد الفحص عنه فى مظانه ، كما ان صاحب الوسائل لم يروه عن الفقيه وكذا صاحب الوافى بمقتضى الطبعة الثانية. نعم فى الطبعة الاولى قد اثبت عن الفقيه ايضاً .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٦) المروية فى الوسائل فى البــــاب - ٨ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٥) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ٨ ـ من ابواب الماء المطنق وفى الباب ـ ٢٨ ـ من ابواب الوضوء .

من المني ، وان كان اصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » .

و (منها) -- رواية ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه . فقال : ان كانت يده قذرة فاهرقه ، وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ... الحديث » .

و (منها) - حسنة شهاب بن عبد ربه عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) « في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها ؟ انه لا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء » .

و ( منها ) — موثقة عمار الساباطي عنه ( عليه السلام) (٣) قال : « سئل عنماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال : كل شيء من الطير بتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما ، فاذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب » .

و ( منها ) — موثقة عمار ايضًا عنه (عليه السلام ) (٤) انه « سئل عن ماه شربت منه الدجاجة . فقال : ان كان فى منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب . وان لم تعلم ان في منقارها قذراً فتوضأ منه واشرب » .

و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٥) قال : « سألته عن الكاب يشرب من الاناه . قال : أغسل الاناه » .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق وفي أأباب ـ ٧ ـ من أبواب الاسآر من كتاب الطهارة .

 <sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٤ - من ابواب الاسآر من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الاسآد ، ورواه عن الصدوق مرسلا في الباب ـ ٨ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب - ١ و٧ - من أبواب الاسآر من كتاب الطهارة .

و ( منها ) — رواية حريز عمن اخبره عنه ( عليه السلام ) (١) قال : « اذا و لغ الكلب في الاناء فصبه » .

و (منها) - صحيحة الفضل بن عبدالملك البقباق (٢) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة ، الى ان قال : فلم اترك شيئًا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به . حتى انتهيت الى الكلب . فقال : رجس عُبس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماه ، واغسله بالتراب اول مرة ثم بالماه » .

و (منها) — رواية معاوية بن شريح (٣) قال : « سأل عذافر أبا عبدالله (عليه السلام) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحار والفرس والبغل والسباع . يشرب منه أو يتوضأ منه ? فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : السكلب ? قال : لا . قلت : أليس هو سبع ? قال : لا والله انه نجس لا والله انه نجس .

و ( منها ) — حسنة العلى بن خنيس (٤) قال : ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماه ، أمر عليه حافياً . فقال أليس وراءه شيء جاف ? قلت : بلى . فقال : لا بأس ، ان الأرض يطهر بعضها بعضاً » .

و ( منها ) - ما رواه الشهيد في الذكرى (٥) وغيره في غيره عن العيص

<sup>(</sup>١) و(٣) المروية في الوسائل في الباب - ١ - من ابواب الاسآر من كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب \_ ١ ـ من ابواب الاسآر . ورواها بنحو التقطيع في الباب ـ ١١ و . ٧ ـ من ابواب النجاسات من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ٣٣ ـ من ابواب النجاسات والاوانى والجلود من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٥) فى الصحيفة ٩ ورواه صاحب الوسائل عن الذكرى والمعتبر فى الباب - ٩ -من الواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .

ابن القاسم قال : « سألته عن رجل اصابته قطرة من طشت فيه وضو. . قال : ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه » .

و ( منها ) — رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحام ، فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر الى سبعة آباء . وفيها غسالة الناصب وهو شرها ، ان الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب وان الناصب أهون على الله من الكلب » .

و ( منها ) -- رواية على بن الحـكم عن رجل عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (٢) قال : « لا تغتسل من غسالة ماه الحمام . فانه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم » .

و (منها) — رواية حمزة بن احمد عن الكاظم (عليه السلام) (٣) قال : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت . وهو شرهم » .

و ( منها ) — موثقة ابن ابي يعفور المروية في كتاب العلل (٤) عن ابي عبدالله (عليه السلام ) قال : « اياك ان تغتسل من غسالة الحام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصر أني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ... الحديث » .

و ( منها ) — صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (٥) انه

<sup>(</sup>۱) و(۲) و (۳) المروية في الوسائل في الباب ـ ۱۱ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) فى الصحيفة ٢٠٦ وفى الوسائل فى الباب ـ ٢١ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل منكتاب الطهارة .

<sup>(</sup>ه) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ١٤ ـ من ابواب النجاسات والاوانى والجلود من كتاب الطهارة .

« سأله عن النصر اني يغتسل مع المسلم في الحمام . قال : اذا علم انه نصر اني اغتسل بغير ماء الحمام . الا ان يغتسل وحده على الحوض فيفسله ثم يغتسل » .

و (منها) — صحيحته ايضًا عن اخبه (عليه السلام) (١) قال : « سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يفسل سبع مرات »

و ( منها ) — ما رواد في كتاب قرب الاسناد (٢) عن علي بن جعفر عن اخيه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حب ماء فيه الف رطل وقع فيه اوقية من بول . هل يصلح شربه او الوضوء منه ? قال : لا يصلح شربه او الوضوء منه ? قال : لا يصلح » .

و (منها) — رواية سعيد الاعرج (٣) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجرة تسع ما ثةر طلمن ماه يقع فيها اوقية من دم ، اشرب منه واتوضأ ? قال: لا » ، و ( منها ) — رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (٤) قال : « لا منسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة » .

و (منها) — رواية ابى بصير (٥) قال : « دخلت ام معبد (٦) العبدية على (١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من ابو اب النجاسات وفي الباب ـ ١ ـ من ابو اب الاسآر .

- (٣) هذه الرواية رواها صاحب الوسائل عن كتاب على بن جعفر فى الباب ٨ من ابواب الماء المطلق وقد ذكرها المجلسى فى المجلد الرابسع من البحار فى الصحيفة ١٥٨ فى ضمن مسائل على بن جعفر الواردة من غير طريق عبدالله بن جعفر الحيري ، ولم نجدها فى كتاب قرب الاسناد .
- (٣) المروية في الوسائل في الباب ٨٠ و ١٣٥ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة ،
- ُ (٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات وفي الباب ـ ١٠ ـ من الواب الاسآر .
- (٥) هذه الرواية والتي بعدها مروية في السكافي في باب الاضطرار الى الخر للدواء ( منه رحمه الله ) .
- (٦)كذافيها وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي البكافي والوسائل والوافي ( ام خالد ) وسيأتي منه ( قده ) ذلك ايضاً في نجاسة الخر.

ابى عبدالله (عليه السلام) وانا عنده فقالت: جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني . الى ان قالت (١): وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له . فاحببت ان اسألك عن ذلك . فقال : وما يمنعك من شربه عقالت : قد قلدتك ديني فالتي الله حين القاه فاخبره ان جعفو بن محمد امرنى ونهائي فقالت : قد قلدتك ديني فالتي الله حين القاه فاخبره ان جعفو بن محمد امرنى ونهائي فقال : يا أبا محمد ألا تسمع الى هند المرأة وهذه المسائل على الله لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، الى أن قال : ثم قال ابو عبدالله (عليه السلام) : ما يبل الميل ينجس حباً من ماه . يقولها ثلائاً » (٢) .

و(منها) — رواية عمر بن حنظلة (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال: لا والله ولا قطرة تقطر في حب إلا اهريق ذلك الحب » .

و منها ) — صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (٤) قال : « سألته عرف رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعًا صفارً أفاصاب اناءه ،

<sup>(</sup>١)كذا فيما رقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، وفي الكافي والوسائل ليس بين أولها : انه يعتربني قراقر في بطني وقولها : وقد وصف لي اطباء العراق ... النخ كلام فاصل . نعم في الوافي بينهما العارة الآتية : فسألته عن اعلال النساء وقالت .

<sup>(</sup>٢) دراها صاحب الوسائل في الباب ٢٠ من ابواب الاشربة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة ، ودوى قوله ( عليه السلام ) : ما يرل الميل ... النخ في الباب ١٩٨٠من ابواب النجاسات من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية فى الوسائل فى الباب - ١٨ - من ابواب الاشربة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة ورواها الكلينى فى السكافى فى باب (أن رسول الله ـعرـ حرم كل مسكر. قنيله وكثيره) من كتاب الاشربة . لاكما ذكره (قده) فى التعليقة ه ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

هل يصابح الوضوء منه ? قال : ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئًا بينًا فلا يتوضأ منه » .

و (منها) — صحيحة ابن ابي عمير عن بعض اصحابه (١) قال : وما احسبه إلا حفص بن البختري . قال : « قيل لا بي عبدالله (عليه السلام) : العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ? قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة » وفي رواية اخرى (٢) أنه « يدفن ولا يباع » والظاهر أن العجن بالماء إنما وقع قبل العلم بنجاسة الماء حملا لتصرف المسلم على الصحة ، فلا يحمل على كون النجاسة بالتغير ، إذ التغير لا يشتبه حاله .

و (منها) — رواية على بن حديد عن بعض اصحابنا (٣) قال : «كنت مع ابي عبدالله (عليه السلام) في طريق مكة فصر نا الى بئر فاستقى غلام ابي عبدالله (عليه السلام) دلواً فخرج فيه فأرتان . فقال ابو عبدالله (عليه السلام) : ارقه ، فاستقى الثالث آخر فخرجت فيه فأرة ، فقال ابو عبدالله (عليه السلام) : ارقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبه في الاناء ، فصبه في الاناء » .

هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستنداً اللقول المشهور . وهي كما ترى على ذلك المطلب واضحة الظهور عارية عن القصور .

و بيان الاستدلال بها ان جملة منها قد دلت على ان ما نقص عن الكر أوالراوية او نحوهما من تلك المقادير ينفعل بالنجاسة ، ودلا لتها بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند

<sup>(</sup>۱) و (۲) رواها صاحبالوسائلڧالباب ۱۱ من ابوابالاسآن منكتابالطهارة . وفي الباب ـ ۷ ـ من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .

<sup>(</sup>٣) المروية فالوسائل في الباب - ١٤ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة

المحققين . وعليه دلت جملة من الاخباركما قدمنا في المقدمة الثالثة (١) .

وجملة منها قد تضمنت النهي عن الوضو، والشرب من الانا، بوقوع قطرة من دم فيه او خمر أو شرب طير على منقاره دم او قدر . والنهي حقيقة فى التحريم عند محقتي الاصوليين . وقد تقدم ما يدل على ذلك من الآيات والاخبار في المقدمة السابعة (٢) بل وقع التصريح فى بعض هذه الاخبار بالتنجيس .

وجملة منها قد دلت على اهراق ماء الاناء بادخال اليد القذرة من نجاسة البول او الذي أو غيرهما ، وفي بعضها بعد الامر بالاهراق الأمر بالتيمم . وما ذاك جميعه إلا للنجاسة .

وجملة منها قد دلت على الأمر، بفسل الأواني التي شرب منها نجس المين أو وقع فيها ميتة . ومن الظاهر ان الأمر بالفسل إنما هو للاستعال فيها يشترط فيه الطهارة من عبادة أو اكل أو نحوهما . والأمر للوجوب كما عليه المحققون ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضاً في المقدمة السابعة (٣) وما ذاك إلا للنجاسة .

وجملة منهاقددلت على النهيءن الفسل بمالاقاه نجس العين معللا في جملة منها بالنجاسة . وقد أورد على هذه الاستدلالات جملة من المناقشات ، وسيأتي الكلام فيها

على وجه يوضح الحال ويقلع مادة الاشكال بتوفيق ذي الجلال .

واما ما استدل به على القول الثاني (فنها) — صحيحة حريز عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) انه قال ; «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب ، وإذا تغير الملعم فلا توضأ منه ولا تشرب » .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) و (٣)في الصحيفة ١١٢ ،

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب - ٣ - من ابو اب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

ورواية عبدالله بن سنان (١) قال : « سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وانا حاضر ـ عن غدير اتوه وفيه جيفة . فقال : اذا كان الماه قاهراً ولا يوجد فيه الربح فتوضأ » .

ورواية سماعة عن ابى عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن الرجل يمر بالما، وفيه دابة ميتة قد أنتنت . قال : ان كار النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب » .

وحسنة محمد بن ميسر (٣) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل فى الطريق ، ويريد ان يفتسل منه ، وليس معه اناه يغرف به ، ويداه قدرتان . قال : يضع يده ويتوضأ ثم يفتسل . هذا مما قال الله تعالى : ما جعل عليكم فى الدين من حرج » (٤) .

ورواية عبّان بن زياد (٥) قال : « قلت لابيعبدالله (عليه السلام ): اكون في السفر ، فا تي الماء النقيع ويدي قذرة . فاغسها في الماء ? قال : لا بأس » .

ورواية ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٦) أنه « سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : أن تغير الماء فلا تتوضأ منه . وأن لم تغيره ابرالها فتوضأ منه . وكذلك الدم أذا سال وأشباه » .

ورواية ابيخالد القباط (٧) أنه «سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الماءيمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة . فقال ابوعبد الله ( عليه السلام) : أن كان الماء قدتغير ريحه أوطعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وأن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٦) و (٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من ابواب الماء المطلق

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>o) المروية في الوسائل في البابُ .. ٩ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

ورواية العلاه بن الفضيل (١) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها . قال : لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول » .

ورواية عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٧) قال : « سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور او شرب منه جمل او دابة او غــــير ذلك . أيتوضأ أويغتسل منه ? قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه » .

وروى فى الفقيه (٣) « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّى الماء . فاتاه أهل البادية فقالوا : يا رسول الله أن حياضنا هذه تردها السباع والسكالاب والبهائم ? فقال لهم : لها ما اخذت افواهها ولسكم سائر ذلك » .

ورواية ابي بصير (٤) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : انا نسافر فريما بلينا بالفدير من المطر يكون الى جانب القرية . فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ? فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يعني افرج الماء بيدك . ثم توضأ ، فان الدين ليس بمضيق ... » .

وروى العلامة فى المحتلف (٥) عن ابن ابي عقيل انه قال : تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان « الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غــــير لونه

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٣ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب - ٧ - من ابواب الاسآر من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) فى باب (المياه وطهرها ونجاستها) ودواه صاحب الوسائل فى الباب - ٩ - من ابو اب الماء المطنق. وما ذكره (قده) يوافق دواية الشيخ (قده) فى التهذيب لهذا الحديث فى الجزء الاول فى الصحيفة ١٩٧٠. واما دواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء، وانما اولها دوأتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا ... الخ . .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة ٧.

او طعمه أو رائحته . وأنه سئل (عليه السلام) عن الماء النقيع والغدير وأشباهها فيسه الجيف والعذرة وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول فيه . أيتوضأ منه ? فقال لسائله : أن كان ما فيه من النجاسة غالباً على الماء فلا تتوضأ منه ، وأن كان الماء غالباً على النجاسة فتوضأ واغتسل » .

وروى الصفار في كتاب بصائر الدرجات (١) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه قال : « اتيت أبا عبدالله (عليه السلام) اسأله ، فابتدأ في فقال : ان شئت فسل يا شهاب وان شئت اخبر ناك بما جئت له ، فقلت : اخبر في ، قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ? قلت : فعم. قال: توضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الربح فينتن » .

ورواية ابي مريم الانصاري (٢) قال : «كنت مع ابي عبدالله (عليه السلام) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيله فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فاكفأ رأسه وتوضأ بالباقي » .

هذه جملة ما اطلعت عليه من الأخبار مما يصلح لان يكون ، ستنداً اذاك القول .
ووجه الاستدلال بها ان بعضاً منها قد دل على جواز الوضوء والشرب من الماء
الذي لاقته النجاسة إلا مع غلبة اوصاف النجاسة . وبعضاً منها على جواز وضع اليد
القذرة في الماء والوضوء والفسل منه ، ولفظ الماء في تلك الاخبار شامل باطلاقه للقليل
والكثير ، بل في حسنة محمد بن ميسر (٣) تصريح بالقليل مخصوصه .

وانت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للاخبار (۱) في الجزء الخامس باب (ان الأئمة يعرفون الاضار) ورواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة . (٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٩١ ء

التقدمة ، لاعتضادها بعمل الطائفة المحقة قديمًا وحديثًا ، فانه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة قديمًا إلا عن ابن ابي عقيل ، فشهرة العمل بيضمون الأخبار الأولة بين قدماء الاصحاب مما يلحقها بالمجمع عليه في الرواية ، الذي هو أحد المرجحات الشرعية كا تقدمت الاشارة اليه في المقدمة الثالثة (١) وبذلك صرح جملة من اصحابنا منهم : السيد المحقق صاحب الفنية (قدم سره) وغيره ، وحينئذ فحيث كان معظم الفرقة الناجيسة بسابقاً ولاحقاً فائلين بالنجاسة ، فهو دليل على ان ذلك مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فان مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم ، كما ان مذهب ابي حنيفة وامثاله من المذاهب إنما يعلم بنقل اتباعهم وتلامذتهم ، وحينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم (عليهم السلام) يتحتم على اتباعهم وتلامذتهم ، وحينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم (عليهم السلام) يتحتم على التقية (٢) وان كانت العامة في المسألة ايضاً على قولين ، الا ان حمل الخبر على التقيسة لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه بل ولا على قول البعض كما عرفته في المقدمة الاولى .

على ان الذي نقوله - وهو التحقيق الحقيق بالاتباع في المقام وان غفلت عنه أقوام - ان جل الأخبار التي استند اليها الخصم لا دلالة لها على ما يدعيه ولا صراحة لها فيا يعيه . بل الظاهر منها - عند التأمل الصادق في مضامينها والنظر في قرائن احوالها ومفاهيمها - انها منطبقة مع تلك الأخبار على معنى صحيح المعيار واضح المنار ، وان اختلفت في ذلك الدلالات في بعضها قربا و بعداً بسبب الانس بالقرائن الحالية والمقالية

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٣٨.

<sup>(</sup>۲) ويؤيد ذلك ايمناً ما صرح به علم الهدى (رضى الله عنه) في اجوبة المسائل الناصرية ، حيث نسب القول بنجاسة الماء القليل الى مذهب الشيعة الامامية وجميع الفقهاء، قال : « وانحا خالف في ذلك مالك والاوزاعي واهل الظاهر ، ثم قال : « والحجة في صحة مذهبنا اجماع الشيعة الامامية ، وفي اجتماعهم عندنا حجة وقد دلانها على ذلك في غيير موضع ، انتهى (منه قدس سره).

وعدمه . ومن ذلك تطرقت اليها الاحمالات . ولكن الناظر البصير والناقد الخيير اذا ضم بعضها الى بعض وأمعن النظر في عباراتها وما تفيده بصريحها واشاراتها ظهر له صحة ما ندعيه .

وتوضيح هذه الجالة أن نقول: الذي ظهر لنا بعد أمعان النظر في الادلة المتوهم منها المخالفة .. أن جلها إنما ورد في السؤال عن مياد الحياض ومياه الفدران ومياه الطرق ، من حيث عوم الحاجة اليها سيا في الاسفار ، وعوم البادى بها وإلجاء الضرورة للانتفاع بها ، وأنهاحيث كانت معرضاً لتلك الاشياء المصرح بها في تلك الأخبار من رمي الجيف فيها وشرب الكلاب والسباع منها وبول الدواب والناس فيها ونحو ذلك فن أجل ذلك كثر السؤال عنها ، وفي بعض تلك الاخبار قد صرح بالماء المسؤول عنه بأنه ماه غدير أو ماه حوض أو نحوها ، وفي بعض وان لم يصرح إلا أنه يعلم من الرواية بالقرائن أنه من ذلك القبيل ، كصحيحة حريز (١) « كما غلب الماء على ربح الجيفة ... » وصحيحة محمد بن مسلم (٧) « سأل عن ماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه المكلاب ... الخ » . فان ماء يكون معرضاً لهذه الاشياء لا يكون إلا في مياه الطرق الكونها مشاعة غير محروزة كما لا يخنى على المتأمل المنصف دون المكابر المتعسف . وسوق تلك الروايات الباقية على ذلك المنوال مؤيد لذلك .

اذا عرفت ذلك فنقول: من الغالب ـ والوجدان يقضي به ايضا ـ ان تلك المياه لا تنفك عن بلوغ الكرور المتعددة فضلا عن كر واحد . وربحا كان لهم (عليهم السلام) علم ببعض تلك الاماكن المسؤول عنها وأنهاكذلك ، فاجابوا باعتبار التغير وعدمه ، وربما أجابوا عن ذلك ببلوغ الكرية وعدمه ، كما في صحيحة محمد

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة ٢٨١ .

ويؤيد ما اشرنا اليه ما رواه صفوات الجال في الصحيح قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويفتسل فيها الجنب . أيتوضأ منها ? قال : وكم قدر الماء ? قلت : الى نصف الساق والى الركبة وأقل . قال : توضأ »(٣) فانظر الى سؤاله (عليه السلام) عن قدر عمق الماه ، ولم يسأل عن مساحته . لعلمه بتلك الحياض وما هي عليه من السعة ، فلما عرف (عليه السلام) بلوغه الكثرة التي لا ينفعل معها الماء بمجرد الملاقاة أمره بالوضوه .

ويدل على ذلك ايضا جعلهم (عليهم السلام) مناط النجاسة والطهارة هو النغير وعدمه فى تلك الاحاديث المسؤول فيها عن مثل وقوع الميتة والجيفة وابوال الدواب ونحوها مما يكون مغيراً للماء وان كثر غالباً ، دون جعله مناطاً لهما فى مثل قطرة من بول أو دم أو منقار طير فيه دم أو اصبع فيها قذر أو نحو ذلك إذا لاقت تلك المياه القليلة. فان من الجائز بلوغ الماء فى القلة فى بعض الاحيان الى ان يكون متغيراً باحسد تلك فان من الجائز بلوغ الماء فى القلة فى بعض الاحيان الى ان يكون متغيراً باحسد تلك النجاسات اذا لاقته ، فيذغي ان يجعل ذلك ايضاً مناطاً في مثل هذه النجاسات اليسيرة

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٩ ـ من الواب الماء المطلق من كتاب الطهارة. ونص الحديث هكذا : ( اذاكان الماء قدركر لم ينجسه شيء ) .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب ٣ - من ابواب الماء المطلق منكتاب الطهازة .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٩ - من ابواب الما. المطلق من كتاب الطهارة .

إذا لاقت هذا الماء اليسير ولو في حديث واحد ليتمشى لذا حمل الباقي عليه وان كثر وبالجملة فلو كان التغير وعده مناطاً كلياً ومعياراً مطرداً لم ينحصر وروده في مثل تلك الاحاديث خاصة دون هذه الاحاديث ، مع كثرتها وتعددها وزبادة عوم البلوى بما تضمنته سفراً وحضراً ، فلما رأينا لل هذه الاخبار الواردة في الماء القليل المحقق القلة \_ كاه التور وماء الركوة ونحوها \_ كلها منطبقة الدلالة على النجاسة ، النعي عن استعاله والأمر باهراقه ، وانالتغير وعدمه إنما جعل مناطاً في مثل الماءالذي يكون معرضاً لنجاسة الجيف وأبوال الدواب ونحوها مما يغير الماء وان كثر غالباً ، كياه الفدران والحيضان ونحوها مما لا ينفك عن كرور فضلا عن كر غالباً علمنا ان جعل التغير مناطاً هناك إنما هو من حيث الكثرة المانعة من الانفعال بمجرد الملاقاة الغير القابلة النابط المذكور لانفعالما عا دونه .

وهما يزيدك تأييداً وبياناً انك بالتأول في السؤالات الواقعة \_ في تلك الأخبار التي جعل مناطبا التغير وعدهه \_ يظهر الك صحة ما قلناه . حيث أن في بعضها « تبول فيه الدواب » بلفظ الجمع أعم من أن يكون ذلك دفعة أو دفعات . وفي بعضها « تردها السباع والكلاب والبهام » ومن المعلوم أن ذلك الورود إنما هو الشرب منها دفعة أو دفعات ، كا يشعر به قوله (صلى عليه وآله وسلم ) في بعضها (١) : « لها ما اخذت افواهها » ومن الظاهر البين أن بول الدابة في الماء إنما هو بعد دخولها في للسرب أو لغيره ، ورمي الجيف فيه التي هي في الغالب في تلك الطرق أما جيفة حار أو جمل أو فرس أو غم أو كاب أو غيره من السباع المكثيرة التردد في تلك الطرق . ويظهر الك أن ما يكون معرضاً فذه الاشياء لا تنقص مساحته عن كرور عديدة فضلا عن كر ،

<sup>(</sup>١) وهى رواية الفقيه المتقدمة فى الصحيفة ٢٩٧ .

وما قدركر منما، وما قدر مساحته ? حتى يحتمل أنه يقوم بشي، واحد من تلك الاشياء المعدودة .

ويزيد ذلك ايضاً تأييداً ان الظاهر ان هذه المياه المسؤول عنها كلها من مياه العلرق الواقعة بين مكة والمدينة . وبينها وبين العراقات ونحوها مر الامكنة التي لا وجود المياه الجارية فيها غالباً . ومن المنقول الهم كانوا يعمدون تلك الايام الى بعض الامكنة فيجعلون فيها حياضا تستى من آبار هناك ، وامكنة يعدونها لاجتماع السيول فيها . كل ذلك لأجل المسافرين والمترددين في تلك الطرق . وهي بين الحرمين الى الآن موجودة . وقد اشير اليها في الروايات بالسقايات وماء السبيل . وهسذا محمد الله كله ظاهر لمن تأمل بعين الانصاف في مضامين تلك الاخبار . وسيأتيك ما فيه زيادة ايضاح للمقام في السكام على كلام بعض الاعلام .

نعم يبقى الكلام في حسنة محمد بن ميسبر (١) المسؤول فيها عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، حيث أنها صريحة في كون ذلك الماء قليلا ، معانه (عليه السلام) امره ان يضع يده فيه ويتوضأ ثم يغتسل . وكذا ما روي عنه (صلى الله عليه وآله ) من قوله : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ماغير لونه ... الحديث ٥ (٢) وكذا رواية ابي مريم الانصاري (٣) .

والجواب ( اما عن الاول ) (٤) فباحباله لوجوه نبه عليها اصحابنا ( رضوات الله عليهم ) :

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٧٩١.

<sup>(</sup>٧) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ١ ـ من ابواب الماء المطلق عن المعتبر والسرائر . وتقدم في التعليقة ٧ في الصحيفة ١٨٠ ما يفيد في المقام .

<sup>(</sup>٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) وهى حسنة محمد بن ميسر المتقدمة في الصحيفة ٢٩١ ,

( الاول ) — أن يكون المراد بالقليل هو القليل العرفي دون الشرعي .

( اقول ) : وهذا الجواب غير بعيد عن جادة الصواب ، وذلك من حيث ان هذا الماء المشار اليه في الرواية لما كان من مياه الطرق \_ وقد اوضحنا سابقاً انها تبلغ في الكثرة الى حد يزيد على الكر اضعافاً مضاعفة \_ كان قدر الكر وما زاد عليه يسيراً بالنسبة الى ذلك قليلا .

( الثاني ) -- ان يكون المراد بالقذر في اليد هو الوسخ . وفيه بعد . حيث أن المتبادر في الأخبار من هذا اللفظ هو النجاسة .

( الثالث ) — ما ذكره شيخنا البهائي ( قدس سره ) من أن الراد بالقليل الشرعي لكن مع الجريان . وفيه ما فيه .

( الرابع ) — ما احتمله شيخنا المذكور ايضاً فى كتاب الحبل المتين ، وهو ان يكون الضمير فى ( يتوضأ ) عائداً الى الرجل بتجريده عن وصف الجنابة . وفيه بعد ايضا .

(الخامس) — ما يفهم من كلام شيخنا الصدوق (رحمه الله) في الفقيه من حمل ذلك على الرخصة دفعا للحرج والمشقة (١) ، حيث قال (٢) : «فان دخل رجل الحام ولم يكن معه ما يغرف به ويداه قذرتان ، ضرب يده في الماء وقال : بسم الله . وهذا مماقال

(١) أقول : ما ذكره شيخنا الصدوق (عطرالله مرقده) هنا من الحمل لا يخلو من القرب بل ربما كان هو الآظهر ، فإن الاستشهاد بالآية المذكورة يعطى كون ذلك رخصة وتخفيفا ، وهو انما يتم على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة ، فيكون هذا الموضع مستشى من ذلك دفعاً للحرج ، والا فلو كان الماء لا ينجس بالملاقاة كما يدعيه الخصم فإنه لا خصوصية لهذا الموضع بدفع الحرج ، فإن كل ماء قليل على هذا القول يجوز استعاله ولو مع النجاسة والغسل أو الوضوء به ، فإي وجه لايراد هسنده الآية ؟ وإي نكتة فيها ؟ كما لا يخنى على العارف باساليب الكلام ، شيما في كلام الامام الذي هو امام الدكلام ( منه قدس الله سره ) العارف باساليب الكلام ، شيما في كلام الامام الذي هو امام الدكلام ( منه قدس الله سره )

الله عز وجل: « ما جعل عليكم في الدين من حرج » (١) وكذلك الجنب اذا أنتهى الى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه أناء يغرف به وبداه قذرتان . يفعل مثل ذلك » أنتهى (٢) .

(السادس) — الحل على التقية ، لان ذلك مذهب كثير ،ن العامة كما ذكره الشيخ (رحه الله) فى الاستبصار (٣) . وايد بعضهم هذا الحمل بذكر الوضوء مع الغسل ولعل هذا الحمل الحرب المحامل المذكورة بعد الحمل الأول ·

(١) سورة الحج . الآية ٧٨ .

(٧) قال فيكتاب الفقه الرضوى : و ان اغتسلت من ماء الحام ولم يكن معك مانفرف به ويداك قذرتار. . فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله . هذا مما قال الله تبارك وتعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، انتهى . وهو مصداق ما قدمنا آنفاً من ان كثيراً من عبارات شيخنا الصدوق ( عطر الله مرقده ) مأخوذ من هذا الكتاب ( منه رحمه الله ). (٣) لم نجد في الاستبصار نسبة القول بعدم انفعال القليل بالملاقاة الى كثير من العامة ولعله يشير الى ما ذكره الشيخ في الصحيفة ٧ من طبيع النجف \_ عند حمل خبر عبدالله س المغيرة المتضمن التقدير بالقنتين على التقية \_ من انه مذهب كثير من العامة ، وقد تقدم منه (قدم ) حكاية ذلك عن الشيخ في الصحيفة . ٢٥ فتكون نسبته (قدم ) عدم انفمال القليل بالملاقاة الى كشير من العامة بمقتضى كلام الشيخ ( قده ) بلحاظ أن مقدار القلتين اقل من مقدار الكر . وقد تقدم فالتعليقة ؛ فالصحيفة . ٧٥ ما يوضح انه مذهب كثير منالعامة وقد رجح الفخر الرازي في ج ٦ من تفسيره ص ٣٤٦ عنســـد الـكلام في قوله تعالى ب « وانزلنا من السهاء ماء طهورا ، ما حكاه عن مالك والحسن البصرى والنخمي وداود ، وحكى ميل الغزالي اليه في الاحياء ، من عدم نجاسة الماء القليل بالملاقاة الا اذا تغير اعتباداً على هذه الآية ، ثم قال : نقلنا تقديرات مختلفة للفرق بين القليل والسكثير ، وليس بعضها ارلى من بعض، فوجب التساقط عند التعارض . وتقدير الى حنيفة ـ عشر في عشر ـ تحكم وتقدير الشانمي بالقلتين بناء على قوله ( ص ) : ﴿ اذا بُلغ الماء القلتين لم يحمل خبثًا ﴾ ضعيف ، ثم الحذ في الحدش في السند ، إلى أن قال : سلمنا صحة الرواية لكن أحالة مجهول  وبالجلة فبعد ثبوت الحسم بتلك الأخبار الصحيحة الصريحة الستفيضة . وانطباق جملة اخبار المسألة بعضها على بعض على ذلك . فهذا الخبر لا ينهض بالمعارضة ولا ينوء بالمناقضة .

واما عن الحديث الثاني (١) قانا لم نعثر عليه مسنداً ولا مرسلا في شيء من كتب الأخبار التي عليها المدار ، وقد صرح بذلك ايضا جملة ممن تقدم من مشايخنا ( عطر الله تعالى مراقدهم ) بل صرح جملة منهم بكونه عاميا (٧) وما هذا حاله فلا يصح الاستناد اليه فضلا عن معارضة الاخبار به . على انا نقول : انه لو ثبت صحته لكان حمله على التقية متعينا ، لما عرفت آنفا (٣) .

هذا . وبمن اختار \_ القول بمدم انفعال القليل بمجرد الملاقاة \_ المحدث الكاشاني . وقد بالغ في اعلائه وتشييده ، وتكلف جمع الاخبار عليه وتأييده . واكثر من الطعن في ادلة القول الآخر ، حتى اغتر به بعض من لم يعض على المسألة بضرص قاطع بمن تأخر ، ولاجل ذلك كتبنا في المسألة المذكورة رسالة تشني العليل . وتبرد الفليل ، موسومة بقاطعة القال والقيل في نجاسة الماء القليل . قد نقلنا فيها جميع كلامه وما أطال به من نقضه وابرامه ، واردفناه بما يكشف عنه نقاب ابهامه ويقشع غياهب ظلامه .

ولنذكر هنا جملة ادلته على سبيل الاختصار . واجوبته عما يردعليه من أدلة القول المقابل له في هذا المضار ، ونبين ما فيه من القصور عن درجة الاعتبار .

( احدها ) - قوله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث السكوني عن ابي عبدالله

\_\_ سلمناكونها معلومة لكن متنالحبر مضطرب ، فتمدرويقلتين او ثلاث اواربعين قلة ، وروى اذا بلغكوزين . . الى آخر ما ذكره فى تفنيد الاستدلال بهذا الحديث .

<sup>(</sup>١) رهو حديث . خلق الله الماء ... النخ ، المتقدم في الصحيفة ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٧) تقدم في التعليقة ٧ في الصحيفة ١٨٠ ما يفيد في المقام .

<sup>(</sup>٣) نى الصحيفة ٢٩٤ ولا يخنى انه (قده) لم يجب عن رواية ابى مريم المشار اليها في ص ٢٩٨ ·

ج ۱

(عليه السلام): « الماء يطهر ولا يطهر » (١)حيث قال بعد نقله: « إنما لا يطب لانهان غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها ولم ينجس حتى محتاج الى التطهير ، وان غلبت عليه النجاسة حتى استهاك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهر ، وحينئذ لم يبق منه شيء » .

و(ثانيها) — الأخبار المتقدمة (٢)وعد منها حديث «خلق الله الماء طهور ا... ٥ (٣) مدعيًا استفاضته عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

و ( ثالثها ) - انه لو كان معيار نجاسة الماه وطهارته نقصانه عن السكر وبلوغه اليه ، لما جاز إزالة الحبث بالقليل منه بوجه من الوجود ، مع أنه جائز بالاتفاق ، وذلك لان كل جزء من اجزاء الماء الوارد على الحل النجس . إذا لاقاء كان متنجساً بالملاقاة خارجًا عن الطهورية في أول آنات اللقاء ، وما لم يلاقه لايعقل ان يكون مطهرًا والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ــ مع أنه مخالف للنصوص ــ لا يجدي . إذ الـكلام في ذلك الجزء الملاقي ولزوم تنجسه ، والقدر المستعلى لكونه دون مبلغ الكر لا يقوى على ان يمصمه بالاتصال عن الانفعال ، فلوكانت الملاقاة مناط التنجيس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة ، فلا يحصل التطهير اصلاً . واما ما تكلفه بعضهم \_ من ارتكاب القول بالانفعال هناك من بعد الانفصال عن محل النجاسة \_ فن أبعد التكلفات ، ومن ذا الذي يرتضيالقول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها وطهارته حال ملاقاته لها بل طهوريته ? نعم يمكن لاحد ان يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء لعينالنجاسة وبين الاقاته للمتنجس ، وتخصيص الانفعال بالأول. والتزام وجوب تعدد الغسل فيجميع النجاسات كما ورد في بعضها . الا ان هذا محاكة من غير

<sup>(</sup>١) المروى فىالوسائل فى الباب - ١ - من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة . ٢٩ التي استدل بها للقول بعدم الانفعال بالملاقاة .

<sup>(</sup>٣) تقدم الدكلام فيه في التعليقة ٧ في الصحيفة ٢٩٨ .

تراضي الخصمين ، فانالقائلين بانفعال القليل لا يقولون به . والقائلون بعدم الانفعال لا يحتاجون اليه . وان امكن الاستدلال عليه بما ورد في ازالة البول مر الأمر بفسله مرتين إذا غسل في اجانة كما يأتي .

و (رابعها) — ان اشتراط السكر مثار الوسواس ، ولأجله شق الأمر على الناس . يعرفه من يجربه ويتأمله . ومما لا شك فيه ان ذلك لو كان شرطًا لمكان أولى المواضع بتعذر الطهارة مكة والمدينة المشرفتين ، إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ولا الرأكدة المكثيرة ، ومن اول عصر النبي (صلى الله عليه وآله) الى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء من النجاسات ، وكانت اوافي مياههم يتعاطاها الصبيان والاماء والذين لا يتحرزون عن النجاسات بل الكفار ، كما هو معلوم لمن تتبع .

و (خامسها) — انما يدل على المشهور إنما يدل بالمفهوم ، والمفهوم لا يعارض المنطوق(١) ولا الظاهرالنص . مع ان اقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر علاقاة شيء ما لاكل نجاسة ، فيحمل على المستولية جمعاً ، فيكون المراد لم يستول عليه شيء حتى ينجس اي لم تظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديداً للقدر الذي لا يتغير بهافي الاغلب .

و (سادسها) — حمل تلك الأخبار الدالة على النهي عن الشرب والوضوء مما لاقته النجاسة على التنزه والاستحباب ، حيث قال في كتاب الوافي : «باب مايستحب التنزه عنه في رفع الحدث والشرب وما لا بأس به » ثم أورد فيه الأخبار التي قدمناها مما دل على النهي عن الوضوء من الاواني التي وقع فيها قطرة من بول أو دم والأواني المأمور باهراقها لوقو ع نحو ذلك فيها .

<sup>(</sup>١) قوله هنا \_ : والمفهوم لا يعارض المنطوق .. الى آخر العبارة ـ منكلام صاحب المفاتيح فيه ، وباقى ما نقلناه عنه كله منكتاب الوافى لكن على الاختصار والتقديم والتأخير (منه قدس سره) .

و (سابعها) - الاختلاف في تقدير الكر، قال: « والاختلاف في تقدير الكريؤيد ما قلناه من أنه تخمين ومقايسة بين قدري الما، والنجاسة، أذ لوكان أمراً مضبوطاً وحداً محدوداً لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة ولا وزناً، وقد وقع الاختلاف فيهما جميعاً».

و ( ثامنها ) — ما ذكره فى تأويل الروايات الدالة على اشتراط السكرية . مجملها على انها مناط ومعيار للمقدار الذي لا يتغير من الماء بما يعتاد وروده من النجاسات ، قال فى كتاب الوافى : « باب قدر الماء الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات ، ثم اورد أخبار الكر . .

هذا خلاصة ما اعتمد عليه فى كتاب الوافي والمفاتيح من الاستدلال . ودفع ما يقابله من الاقوال . وللنظر فيه مجال وأي مجال .

(اما الأول) (١) فلان ما ذكره في معنى الحبر لا يتحتم الحل عليه ليكون دليلا يجب المصير اليه . فانه من المحتمل قريبًا ما صرحنا به في آخر المقالة الأولى (٢) من الفصل الأول من ان معنى قوله (عليه السلام) : « الماء لا يطهر » أنه متى تنجس ولو بالملاقاة فطهره إنما يكون بمازجة الكثير له على وجه يستهلك الماء النجس كما هوأحد القولين في المسألة كما تقدم . وهذا لا يسمى في العرف تطهيرًا ، لاضمحلال الماء النجس حينند . وعلى هذا فني الحبر دلالة على اعتبار المازجة دون مجرد الملاقاة كما هو القول الآخر . ويمكن ايضًا الحل على المعنى الأول الذي قدمن ذكره ثمة (٣) .

<sup>(</sup>١) المتقدم في الصحيفة ٣٠١ السطر١٧٠.

<sup>(</sup>٢)كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المخطوطة والمطبوعة ، والصحيح ( الثانية) وذلك في الصحيفة ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٧٧٨ السطر ٢.

و (اما الثاني) (١) فقد عرفت ما فيه مما قدمناه (٢) والعجب منه (قدمى سره) في دعوى استفاضة حديث « خلق الله الماء طبورا ... » مع ما عرفت من انه لم يثبت من طرفنا لا مسنداً ولا مرسلا ، وكأنه اغتر بكلام صاحب المدارك هنا . حيث انه صرح باستفاضته ايضاً في مقالة تنجس الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة . حيث قال بعد الحسكم المذكور : « والاصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله (صلى الله عليه وآله ) : خلق الله الماء طبورا ... الخ » إلا أن فيه أنه وأن وصفه هنا بذلك لكنه \_ بعد خلق الله الما بالتغير اللوني \_ طعن ذلك في مقالة نجاسة المبر بالملاقاة ، حيث أنكر ورود نجاسة الماء بالتغير اللوني \_ طعن في الخبر المذكور بأنه عامي مرسل ، كما قدمنا الاشارة اليه عن جملة من الاصحاب (٣).

و ( اما الثالث ) (٤) فغيـــه انه لا منافاة بين تنجسه وحصول التطهمير به في حال واحد . ولا استبعاد في ذلك اذا اقتضته الادلة الشرعية .

وتحقيق ذلك ازاقصى ما يستفاد من الاخبار هوعدم جواز التعابير بما تنجس قبل ارادة التطهير به لا بما تنجس بسبب التطهير به . وبهذه المقالة صرح جمع من فحول المحققين منهم : المولى الارديلي والمحقق الخوانساري وشيخنا صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل والفاضل المتأخر الخراساني ، ومنهم : والدي (نورالله مراقدهم واعلى فى الفردوس مقاعدهم ) واستبعاد ذلك مدفوع بوجود النظير ، فأنهم صرحوا بوجوب طهارة احجار الاستنجاء وارف النجس منها لا يطهر ، مع انها حين الاستعال تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، ولا يكون ذلك مانعاً من حصول التطهير بها . وايضاً خروج الماء ملاقاة النجاسة ، ولا يكون ذلك مانعاً من حصول التطهير بها . وايضاً خروج الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية ـ على تقدير القول به ـ إنما هو بسبب

<sup>(</sup>١) و(١) المتقدم في الصحيفة ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٣٩٧ السطر ١٨.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ١٨٠ وقد تقدم في التعليقة ٢ من هذه الصحيفة ما يغيد في المقام .

استعاله وملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل . مع ان ذلك لا يمنع من حصول التطهير بهذا المستعمل .

وبالجلة فاقصى ما يستفاد من الدليل \_ بالنسبة الى اشتراط الطبارة في الماء الذي تزال به النجاسة \_ هو طهارته قبل ملاقاة النجاسة . واما طهارته حال الملاقاة فلا دليل عليه وعدم الدليل على ذلك دليل على العدم . اذ لا تكليف إلا بعد البيان ولاحكم الا بعد البرهان كما تمسك به هذا القائل في جملة من المواضع . وحينئذ فهو حال الملاقاة يفيد التطبير وان تنجس بذلك ، فقوله حينئذ : « اذا لاقاه كان متنجساً بالملاقاة خارجاً عن الطهورية » في محل المنع ،

ومن أقوى الشبه في المقام \_ كما تمسك به بعض الاعلام بعد وقوعه في شبك الالزام \_ انه لو وضع شيء نجس في ماء قليل على هذا القول . فبعد طهارة المحل حال الملاقاة وانتقال النجاسة الى الماء إما أن ينجس ذلك الشيء بالماء أم لا . لا سبيل الى الثاني لان الماء قد صار نجساً علاقاة النجاسة له أولاً . فتتعدى نجاسته إلى ذلك الشيء ويعود الاشكال محذافيره .

والى ذلك ايضاً اشار المحدث الامين الاسترابادي (قدس سره). حيث انه من اختار تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة دون العكس ، كما هو مذهب المرتضى (رضي الله عنه). فعنده ان تطهير النجاسة بالقليل مخصوص بورود الماه على النجاسة دون العكس ، فأنه يصير الماه نجساً ولا يطهر به الحل ، ولهذا قال بعد نقل القول بالتطهير بالقليل في صورة ورود النجاسة على الماه مع نجاسة الغسالة ماصورته: « قلت : في هذا القول المرام تنجس الماه بالمحل وتطهير المحل به . والترامه مشكل . وايضاً فيه النزام عدم تنجس المحل بالماه النجس . وهو بعيد غاية البعد » انتهى .

وفيه أن ما استبعده من ذلك مردود بانه بعد قيام الدليل على نجاسة القليل

بالملاقاة \_ مطلقاً أو في صورة ورود النجاسة على الماء \_ فلا مجال لهذا الاستبعاد ، إذ الطهارة والنجاسة ونحوهما احكام تعبدية لا مسرح فيها للاستبعادات العقلية .

( ولو قيل ) : مقتضى القاعدة الكلية \_ القائلة بان كل ما، قليل أو ما ثع لاقى عباسة فهو نجس \_ ينافي ما ذكرتم .

(قلنا): لا عام إلا وقد خص. فإن اللبن في ضرع الميتة طاهر عند جملة من الاصحاب ، وعليه تدل صحاح الأخبار ، وكذا الانفحة من الميتة ، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل ، وما لا يدركه الطرف من الدم عندالشيخ ، وماء الاستنجاء بالاجماع والاخبار ، وغسالة النجاسة عند من قال بطهارتها ، ووجود النظير يدفع الاستبعاد .

و يمكن الجواب ايضا باختيار طهارة ماء الفسالة كما هو اختيار جمع منهم: الشهيد في الذكرى، وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الاكبر. وبه صرح المحدث الامين الاسترابادي ، وسيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى ، وحينثذ يكون الحركم بطهارته مستثنى من كلية نجاسةالقليل بالملاقاة وتطهيره. كما استثني كذلك ماء الاستنجاء ، وما لا يدركه الطرف من الدم على قول الشيخ . ويمكن الجواب ايضا بالفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه ، كما سيأتي تحقيقه في هذا الفصل (١) ان شاء الله تعالى .

و (اما الرابع) (٢) ففيه انه ايضاً قد اشترط السكر كما سيأتيك بيانه (٣) وان كان الفرق بين الاشتراطين ان الاصحاب جعلوا اشتراطه معيار الطهارة والنجاسة ، وهو قد جعل اشتراطه معيار معرفة التغير بالنجاسات المعتادة وعدمه مع عدم ظهورها

<sup>(</sup>١) في المقام الثاني .

<sup>(</sup>٢) المتقدم في الصحيفة ٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في الجواب عن الوجه الثامن .

حساً ، ثم زاد على كلام الاصحاب باشتراطه المقايسة والنسبة في ذلك المقام . حيث الجأته اليها ضرورة الالزام ، كما سيأتي توضيحه وينكشف صريحه (١) .

مع انه قد استفاضت الأخبار عن الأثمة الابرار باصالة الطهارة ووجوب العمل على اليقين ، فما لم يعلم ويتيقن وقوع النجاسة في الماه ـ على وجه يظهر اثرها ويقطع بغلبة اجزاء تلك النجاسة على الماه اذا منع من ظهورها مانع ـ لا يحكم بالتغير في ذلك الماه ، فبمجرد الاخبار بولوغ كلب من اناه ـ مع عدم العلم بقدر ماه ذلك الاناه وعدم العلم بكثرة الولوغ وقلته ـ لا يحكم بوقوع التغير في ذلك الماه بلعاب الكلب ، وقس عليه غيره من النجاسات ، وهو قد حكم بالتغير في امثال ذلك كما سيأتيك بيانه (٧) .

واما قوله : « وجما لا شك فيه ان ذلك لو كان شرطاً لكان اولى المواضع ... الح » فانه مجرد دعوى عاربة عن الدليل ، ومحض استبعاد ليس له محصل عند ذوي التحصيل ، إذ عدم كثرة المياه الجارية والراكدة في تلك الاماكن على القول بنجاسة القليل بالملاقاة ـ لا يستازم حصول وقائع في الطهارات ، والاالسؤال عن حفظ المياه من النجاسات . والا امثالها من هذه التسجيلات ، الانه مع معاومية الحسم عندهم بنجاسة الماء القليل بالملاقاة يتحرزون عن تطرق النجاسة اليه بكل وجه و بعد العلم بمحصول النجاسة فيه يجتنبونه ، بل ربما يهر يقونه وما الذي يترتب على ذلك من الوقائع المستحقة النقل ؟ ومن الذي اشترط انه الابد في كل حكم شرعي من واقعة في عصره ( صلى الله عليه وآله ) تدل عليه ؟ حتى يشترط هنا . على أنه أو نقلت هناك واقعة تدلل على النجاسة الارتكب التأويل فيها كما ارتكبه في تلك الأخبار الصريحة المتعددة ، إذ غاية ما يراد ان يعبر به عن النجاسة أو يكنى به عنها هو التصريح باراقة الماء الدال على عدم الانتفاع به بوجه . وقد مرت الك اخبار مستفيضة بهذا المضمون قد اخرجها على عدم الانتفاع به بوجه . وقد مرت المك اخبار مستفيضة بهذا المضمون قد اخرجها

<sup>(</sup>١) تر (٧) في الجواب عن الوجه الثامن .

عن صريحها وارتكب فيها جادة التأويل ، فلو ورد هناشي، عنه (صلى الله عليه وآله) لجعله من ذلك القبيل ، وما الاشكال في حفظ المياه حتى يحتاج الى السؤال عنه وهل تعاطي الصبيان والاماء والذين لا يتحرزون عن النجاسات لاوانيهم يكون موجباً للنجاسة بالملاقاة من غسير علم بوصول النجاسة ، واين اصالة الطهارة و واين الحنيفية السمحة ودين محد (صلى الله عليه وآله) الذي هو اوسع ما بين السهاء والأرض و ما هذه إلا احتمالات باردة وتعسفات زائدة ، ولقد روي انه و دخل اعرابي المسجد فما لبث ان بال في ناحية المسجد ، فكأنهم مجلوا عليه ، فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله) ثم أمر بذنوب من ماه فاهريق عليه ، ثم قال : علوا ويسروا ولا تعسروا ٥(١) وامثال ذلك عما يدل على سعة الحنيفية السمحة السهاة كثير .

و ( اما الحامس ) (٢) ففيه ( اولا ) - ان الدليل ليس مقصوراً على تلك

<sup>(</sup>۱) هذه القصة قد وردت من طرق العامة كما في البخاري ج ١ ص ١٩ وسان النسائي ج ١ ص ١٩ و وسحيح مسلم ج ١ ص ١٩ و وسان ابن داود ج ١ ص ١٨٩ و وساند احد ج ٢ مع شرحه لابن العربي ج ١ ص ١٩٤٧ وسان ابن ماجة ج ١ ص ١٨٩ و وساند احد ج ٢ ص ٢٣٩ و ٢٨٠ و ٢٠ و ٢٨٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ لابن حجر ج ١ ص ٢٨٩ . الا ان هذا النص اعني قوله (ص) : د علموا ويسروا ولا تسروا ، قد ورد في عمدة القاري شرح البخاري للميني ج ١ ص ١٨٨ ، وفي غيره من كتب الحديث قد ورد مذا المضمون بالتمبير الآتى : د انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وفي بعضها لم يرد هذا المضمون اصلا . وقد ورد فيها التمبير بالدلو والذنوب والسجل وفي بعضها التمبير بالماء من دون ذكر الكمية . والذنوب - كما في القاموس - بالفتح : الدلو وفي بعضها التمبير بالماء او الملامي او دون الملامي . والسجل - كما فيه ايضاً -: الدلو المنظيمة مملوءة أو التي فيها ماء او الملامي او دون الملامي . والسجل - كما فيه ايضاً -: الدلو المنائة الثالثة من مسائل تطهير الماء وازالة النجاسة به .

<sup>(</sup>٢) المتقدم في الصحيفة ٤٠٠٣.

المفهومات ، بل هو منطوق جملة من الأخبار التي قدمناها (١) كالأخبار الدالة على النهي عن استعال تلك المياه القليلة بعد وقوع شيء فيها . والنهي حقيقة في التحريم كما تقدم تحقيقة (٢) والامر باراقتها وغسل الأواني منها . فانه لا يخنى ـ على الناظر في الاخبار والمعتبر لها حق الاعتبار ـ ان الحكم بالنجاسة في جل المواضع إنما استفيد من المنع من استعال ذلك الملاقي لها او الحكم بغسله أو نحو ذلك ، كما صرح به السيد السند في المدارك في الاستدلال على نجاسة البول بعد ايراد الروايات الدالة على الأمر بغسل الثوب مند . حيث قال : « ولا معنى النجس شرعًا إلا ما وجب غسل الملاقي له ، بل سائر الاعيان النجسة انما استفيد نجاستها من أمرالشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها » انتهى . بل ربما ورد التصريح بالنجاسة في بعض الموارد فتأولوه بالحل على المناه على المناه على الله المناه والاراقة والنواهي عن الاستعال ، فأنها اصرح في الدلالة على ذلك .

و (ثانياً) - ان دلالة مفهوم الشرط بعد ما عرفت من دلالة الأخبار عليه كما قدمناها في المقدمة الثالثة (٣) - بما لا ريب في صحة الاعتماد عليها والاستناد في الاحكام الشرعية اليها . والمناقشة إنما تتطرق اليها مع ظهور فائدة غير مجرد التعليق على الشرط والانتفاء بانتفائه . وهمنا ليس كذلك اتفاقاً .

و (ثالثاً) — ان قوله : « فان افصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون السكر بملاقاة شي. ... الح ، فيه انه قد اجيب عن ذلك بان لفظ (شي.) نكرة وقعت في سياق النني فيستفاد منها العموم . ومقتضى التقييد بالشرط ان حكم المسكوت مخالف المذكور ، ويكني المخالفة تنجسه ببعض ما لم ينجس به الكر وان لم ينجس ببعض

<sup>(</sup>١) للقول المشهور في الصحيفة ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧) في المقدمة السابعة في الصحيفة ٧١٧.

<sup>(</sup>٣) في المطلب الثالث في الصحيفة ٥٧.

آخر ، ويضم الى ذلك الاجماع على عـــدم الفصل فى النجاسات الا فيما استثني فيعم حينئذ .

والتحقيق عندي في الجواب ان المقصود بالافادة بمثل هذا الكلام امران : ( احدهما ) \_ عموم المنطوق و ( الثاني ) \_ عموم المفهوم . والرواة قد فهموا حكم المفهوم من ذلك كذلك ، ولذلك سكتوا عنالاستفسار . وإلا فمثل هؤلاء الاجلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما منفضلاء الرواة ومحققيهم كيف يسكتون ويرضون بفهم بعنى المقصود مع توفر حاجة الامة الى ذلك ? ولا سيما زرارة الذي من عادته تنقيح الاسئلة والفحص عنجملة فروع المسألة . ويقنمون باستفادة انه اذا نقص عن كر نجسه شيء ما . ويرشدك الى ما ذكرنا جوابه (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم الاولى من تلك الروايات المتقدمة (١) لما سأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه السكلاب ويفتسل فيه الجنب . قال : ﴿ إِذَا بَلَغَ المَّاهُ قَدْرُ كُو لَّمْ يَنْجُسُهُ شَيَّهُ ﴾ فأنَّهُ من أو أحدها فيه ، وانه هل ينجس بمجرد ملاقاتها أم لا ? فاجابه (عليه السلام) وِجه عام وقاعدة كلية في كل ماء وكل نجاسة وهو التحديد ببلوغ الكرية وعدمه . وأنه لا ينجس مع الاول وينجس مع الثاني . ولولم يفهم السائل عموم الفهوم من جوابه ( عليه السلام ) بذلك ، وانه اذا نقص عن الكرية ينجس بملاقاة تلك النجاسات المسؤول عن ملاقاتها . لاستفسر منه البتة ، لانه أحد طرفي الترديد في جوابه (عليه السلام) أذ حاصل جوابه انه « اذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء ، واذا لم يبلغ نجسه شيء » فلو لم يغهم السائل عموم لفظ (شيء ) الذي في جانب المفهوم على وجه يشمل النجاسات المسؤول عنها وغيرها بقرينة المقام ، ولا سيما السؤال هنا عن وقوع تلك الاشياء المحصوصة ،

<sup>(</sup>١) المروية في الواد الله في الباب - ٩ - من ابو اب الماء المطلق والنص الوادد (كان ) لا ( بلغ ) .

لراجع فى السؤال عن تنجسه بتلك الاشياء المخصوصة ، اذ بناء على ما يقولونه من عدم العموم لم يحصل الجواب عن السؤال . ومع غفلة السائل كيف يرضى الامام (عليه السلام) بعدم افادته ذلك مع أنه مناط السؤال والبلوى به عام فى جميع الاحوال ؟

وبالجلة فالمتسار غ الى الفهم السليم ـ والمنساق الى الذوق المستقيم من حاق اللفظ في امثال هذه المقامات ـ هو العموم . وهو عند التأمل والانصاف امر ظاهر معلوم ، وما يتمسك به من ان (شيئاً) نكرة في سياق الاثبات فلا يعم ـ مع تسليمه ـ فقد خرجوا عنه في مواضع لاقتضاء المقام العموم فيها ، كا صرحوا به في المعرف بلام التحلية اذا استعمل في المقامات الخطابية . وقد تقدم تحقيقه في المفالة الاولى (١) من الفصل الاولى .

و (را بما) — ان ما ذكره ... من الحل على المستولية جمعاً .. فيه انه لم يبق على هذا فرق بين الحكر وغيره ، لان الحكر ايضاً انما ينجس بالتغير خاصة ، فاين المخالفة بين المفهوم والمنطوق التي لا خلاف في ثبوتها ? بل لابد من الحل على التنجس بمجرد الملاقاة كا ذكرنا تجقيقاً لذلك .

و ( اما السادس ) (٢) فنيه ( اولاً ) — ان الواجب حمل النهي عن الاستعمال في تلك الاخبار المذكورة على حقيقته من التحريم ، كما هو المشهور بين محققي علماء الاصول، والمؤيد بالآيات واخبار آل الرسول ، كما قدمنا لك بيانه وشدد؛ اركانه (٣) .

و (ثانياً) — ان من جملة تلك الاحاديث التي اوردها في ذلك الباب الاحاديث الدالة على اهراق مياه الاوائي عند ملاقاة شيء من القذر لها ، وليس ذلك عند التأمل والانصاف الالنجاستها وعدم الانتفاع بها بالمرة ، إذ استحباب التنزه عنه

<sup>(</sup>١)كذا فيما وقفنا عليه من النسخ ، والصحيح ( الثانية ) وذلك في الصحيفة ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المتقدم في الصحيفة ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في المقدمة السابعة في الصحيفة ١١٢ ،

في الطهارة والشرب لا يستلزم الاهراق ، كيف ? ووجوه الانتفاعات به كثيرة . بل ربما تلجىء اليه الضرورة سيا فى الاسفار ونحوها ، بل ذلك داخل فى الاسراف المنهى عنه كما صرحت به بعض الروايات .

و (ثالثاً ) — أن موثقة سماعة (١) \_ المروية أيضاً بطريق آخر موثق عن عمار الساباطي \_ قد دلت على الأمر بالتيمم بعد الأمر بالاهراق . وكيف يسوغ التيمم مع طهارة ذلك الماء وطهوريته ?

ولو قيل : أنه يجوز أن يكون الأمر بالأهراق كناية عن عدم الاستمال لا أن المراد الأهراق بالفعل .

قلنا : مع تسليمه فذلك كاف لنا فى الاستدلال ، لان ما يكنى عن المنع عن المنع استعاله باهراقه \_ بمعنى ان وجوده كمدمه على حال \_ فهو لا شك مقطوع بنجاسته كما اشار اليه في المعتبر . حيث قال : « وقد يكنى عن النجاسة بالاراقة تفخيا للمنع»

و (رابعاً) — ان الحل على الاستحباب والتنزيه وان تم له بالنسبة الى الوضوه. لما دلت عليه بعض الأخبار من خارج بأن ماه الوضوه ينبغي ان يكون له مزية ما على مياه سائر الاستمالات ، فلا ينبغي ان يكون بالآجن ولا بالمشمس ولا بما لاق سؤر المتهم بالنجاسة ، فلا يتم له ذلك في الشرب ،

( اما اولا ) — فلعدم قيام دليل من الخارج على ان ماه الشرب ينبغي ان يكون ذا من بة ، وأنه يكره الشرب من بعض المياه لخلوها من المزية حسما ورد في الوضوه ، ولم يدع أحدد ذلك بالكلية ، حتى يتم له هنا حمل المنع عن الشرب على التنزيه والاستحياب .

و ( اما ثانياً ) — فبان من جملة المواضع ـ التي صرحت الأخبار بكراهة الوضوء

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٨٢.

من ذلك الماء الخالي من المزية \_ سؤر الحائض ، مع انها صرحت بجواز الشرب منه . فلو كان ما يدعيه من الخصوصية والمزية مشتركة بين ماء الوضوء وماء الشرب ، لورد النهي عنه ايضاً في مقام النهي عن الآخر .

فن تلك الاخبار رواية عنبسة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه » ومثلها موثفة الحسين بن ابي العلاه (٢) ورواية ابي هلال (٣) وغيرهما .

وحينئذ فالحق الحقيق بالاتباع هو أن النهي عن الوضوء والشرب معاً في تلك الاخبار ليس إلا لنجاسة الماء .

و ( اما السابع ) (٤) ففيه ( اولا ) — انه اي مسألة من مسائل الفقه وايحكم من احكام الفروع لم تختلف فيه الاخبار ? حتى يستبعداختلافها فيهذا المكان بخصوصه ويكون ذلك موجباً لما قاله ومؤيداً لما زعمه .

و (ثانیاً) — ان الواجب فی کل موضع اختلفت فیسه الاخبار یا علی وجه لا یمکن ارجاع بعضها الی بعض من هذا الموضع وغیره یا الرجوع الی الضوا بط المقررة والقواعد المعتبرة . ومجرد خروجها عنهم (علیهم السلام) مختلفة لا یدل علی ما توهمه من التخمین والمقایسة ، وإلا لجری فی غیر هذا الموضع ایضاً ، وهو لا یلتزمه .

و (ثالثاً) — أنه مع تسليم صحة ما ذكره فالايراد لا يختص بنا ، بل يرد عليه ايضاً ، حيث أنه قائل في التحقيق بمضمون تلك الاخبار منطوقا ومفهوما كما تقدمت الاشارة اليه (٥) وسيأتي تحقيقه ، لانا نقول : أن التحديد بالكر معيار لعدم

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من ابواب الاسآد .

<sup>(</sup>٤) المتقدم في الصحيفة ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) فى الجواب عن الوجه الرابع ويأتى تحقيقه فى الجواب عن الوجه الثامن .

الانفعال بالملاقاة لهذا المقدار وانفعال ما دونه . وهو يقول : انالتحديد المذكور معيار القدر الذي لا يتغير بالنجاسات المعتادة .

ويؤيد ما قلناه ماكتبه بعض تاامذته الناسجين على منواله على حاشية كتاب الوافي على آخر الباب الثالث من اول كتاب الطهارة . حيث قال : « لما دلت هذه الابواب الثلاثة على أن الماء ما لم ينفعل لم ينجس ، علم أن النجاسة دائرة مع الانفعال وعدمه . ولكن لماكان الانفعال في بعض الاوقات خفيًا \_ لتوافقها لونًا وطعما وريحًا، أو لورود النجاسة على الماء قبل ان يتعفن . كتفسخ الفأرة في الماء اول مرة لا وجــد لها ريحها أو طعمها أو لونها مع انه اختلطت اجزاء النجاسة باجزاء الماه . او لورودهـــا عليه قليلا فليلا ، كولوغ الكاب وغيره في الحوض مرة بعد مرة ، فانه لا يدرك شيء من أنرها مع أن لعاب الكلب اختلط باجزاء الماء ، فتحصل الحيرة والاشتباه، ـ بينوا (عليهم السلام) أنه أذا كان الأمركذاك ، أن كان الماء أقل من كر ينفعل اي يختلط وينجس ، واذاكان اكثر منه لا ينفعل ولا ينجس . كما اذا كان الحوض في طريق ونحن نعلم أن الكلاب تشرب منه والنساء والصبيات يباشرونه بنجاستهم العينية . فلاحظنا أن كان أقل من كر يحترز عنه وأن كان أكثر منه نستعمله ، فكل ماء أمره كذلك يحتاج الى مادة تحفظه من الانفعال ، والمادة التي تحفظه اما سبّائة رطل مكي ، او ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، اعني عرضه وطوله ، وهذه الرواية اجود ماورد في تقدير الكر ، لان غيرها لا يخلو من اضطراب أوطمن في سنده او متنه » انتهى . فانظر الى ما ذكره من اعتباره الكر في بنائه عليه ، واعتماده على تلك الرواية من بين رواياته لصحتها عنده .

و ( اما الثامن ) (١) ففيه دلالة على ما قدمنا لك من فوله باعتبار السكر والبناء

<sup>(</sup>١) المتقدم في الصحيفة ٢٠٤ .

عليه . وحمله مفهومات تلك الأخبار \_ الدالة على النجاسة فيما نقص عن ذلك المقدار \_ على أنها قد تفيرت بالنجاسة وأن لم يظهر ذلك للحس .

وقد مهد في كلامه في اول السكتاب المذكور قاعسدة لذلك ، فقال عمة : « وعلى هذا فنسبة مقدار من النجاسة الى مقدار من الماء كنسبة مقدار اقل من تلك النجاسة الى مقدار اقل من ذلك الماء ومقدار اكثر منه الى مقدار اكثر منه ، فكلما غلب الماء على النجاسة فهو مطهر لها بالاستحالة ، وكما غلبت النجاسة عليه لغلبة أحد اوصافهافهو منفعل عنها خارج عن الطهورية بها » انتهى ، وحينتذ فيصير معنى قوله (عليه السلام) (١) : « اذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء » اي لم يغيره شيء من النجاسات المعتادة ، لان الماء عنده لا ينجس إلا بالتغير . فنجاسته في الحديث بمعنى تغيره بها ، ومفهومه حينئذ انه اذا لم يبلغ كراً غيره شيء من تلك النجاسات المعتادة .

وقال ايضاً في الباب الثاني ـ بعد ان اورد في صدره صحيحة صفوان المتضمنة للسؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، وقد تقدمت (٧) ـ ما صورته : « لما كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان ، اقتصر ( عليه السلام ) على السؤال عن مقدار الماه في عقها ولم يسأل عن الطول والعرض ، وإنما سأل عن ذلك ليعلم نسبة الماه الى تلك النجاسات المذكورة حتى يتبين انفعاله منها وعدمه فان نسبة مقدار من النجاسة الى مقدار من الماه في التأثير والتغيير كنسبة ضعفه الىضعفه مثلا ، وعلى هذا القياس . ( فان قيل ) : تغير اوصاف الماه امر محسوس لا حاجة فيه الى الاستدلال عليه بنسبة قدره الى قدر النجاسة ( قلنا ) : ربما يشتبه التغير مع ان الماه قد تتغير اوصافه الثلاثة بغير النجاسة فيحصل الاشتباه . يؤيد ما قلناه ما في النهاية قدر النجاسة فيحصل الاشتباء . يؤيد ما قلناه ما في النهاية

<sup>(</sup>۱) المروي في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المطلق . والنص في كتب الحديث و اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ي .

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٢٩٦.

الاثيرية (١) . قال : وفي حديث الطهارة « اذا كان الما، قلتين لم يحمل خبثاً » اي لم يظهره ولم يفلب الحبث عليه من قولهم : فلان يحمل غضبه اي يظهره . وقيل : معنى لم يحمل خبثاً انه يدفعه عن نفسه » كما يقال : فلان لايحمل الضيم اذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه » انتهى كلامه (فانقيل) : القلتان بحمل الحبث اذا كثر الحبث وغلب عليه (قلنا) : اريد به انه في الفالب لا يتغير بالنجاسات المعتاد ورودها عليه . وذلك لان الناص قد يستنجون في المياه التي تكون في الفدران وينمسون الاوائي النجسة فيها ثم يترددون في انها تغيرت تغيراً ، وثراً أم لا . فبين انه ان كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسات . وعا ذكرناه يتبين معنى الاخبار الاتيسة ومفهوماتها » انتهى كلامه (زيد اكرامه) وأشار بالاخبار الاتية الى الروايات الدالة على التحديد بالكر ، وما تدل عليه بمفهوماتها من النجاسة بمجرد الملاقاة كا ادعاد الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) منها .

وانت خبير بما في جميع هـذا الـكالام من التكلف الذي لا يخنى على ذوي الافهام بل عدم الاستقامة والانتظام .

(اما أولا) — فلان (شيئاً) الواقع في لفظ تلك الروايات نكرة في سياق النني ، ولا خلاف في افادتها العموم ، وتخصيصها بالمعتاد من النجاسات كما ادعاه يحتاج الى دليل معلوم ، وليس فليس . نعم قام الدليل على النجاسة المفيرة فيكون مخصوصاً بفيرها لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (٣) : « اذا كان الماء اكثر من راوية لم بنجسه شيء إلا ان تجيء له ربح تغلب على ربح الماء » .

وما ادعاه ــ من أن نجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة ، فمنى لم ينجسه شيء أي لم

<sup>(</sup>١) في مادة ( حمل ) .

 <sup>(</sup>۲) المروى في الوسائل في الباب ٣٠ ـ من ابراب الماء المطلق. ونصه كما تقدم
 في الصحيفة ٢٩٦ .

يغيره شي، بالنجاسة . فالنكرة لا يمكن أخذها على عومها ، للقطع بالتغير ببعض افراد النجاسات ، فلابد من التخصيص بالمعتاد حينئذ ـ ففيه ان تلك الدعوى غير مسلمة عند الحنصم ، إذ هي أول المسألة . وايضاً فهي غير ظاهرة من الفظ ، بل الظاهر منه هو ما يدعيه الحصم . اذ المتبادر من قول القائل : نجس هذا هذا . يعني جعله نجسا اعم من ان يكون بمجرد الملاقاة كسائر المائعات أو بالتغير كا يدعيه هنا ، فلا تقوم تلك الدعوى حجة على الخصم . على ان المتبادر فيما نحن فيه هو المعنى الأول بقرينة صحيح زرارة المذكور ، وقوله فيه : « لم ينجسه شيء إلا ان تجيء له بقرينة صحيح زرارة المذكور ، وقوله فيه : « لم ينجسه شيء إلا ان تجيء له بقرينة صحيح زرارة المذكور ، وقوله فيه : « لم ينجسه شيء إلا ان تجيء له بقرينة صحيح زرارة المذكور ، وقوله فيه : « لم ينجسه شيء إلا ان تجيء له بقرينة محيح زرارة المذكور ، وقوله فيه : « لم ينجسه شيء إلا ان تجيء له التنجيس في الأخبار بمعنى الانفعال بمجرد الملاقاة لا بمعنى التغير بالنجاسة كما بمحله .

و (اما ثانياً) — فلان مقتضى ما ذكره \_ من ان الشارع إنما جعل الكر معياراً لما لم يتغير بالنجاسات المعتادة . كما هو منطوق ذلك اللفظ عنده . اللازم منه بمقتضى مفهومه ان ما نقص عن الكر يتغير بها \_ انه لو وقعت نجاسة من تلك النجاسات المعتادة في قدر كر من ما والا درها ، فانه يحكم بتغيره بها وان لم يظهر اثرها فيه ، ولو تمم بدرهم ووقع قدرها من تلك النجاسات بعينها في كر تام ، لم يحكم بتغيره (١) وهو من البعد على حال لا يحتاج الى البيان ، ومن البطلان بمقام يستغني عن اقامة البرهان و (اما ثالثاً) — فلان ما ذكره في بيان صحيحة صفوان ٢) \_ من انه (طيه السلام)

<sup>(</sup>۱) ومن هنا يعلم ان الماء في تلك الآخبار التي استند اليها الحصم مراد به الكثير خاصة . لانه إذا كان شيء من تلك النجاسات المعتادة تغير ما دون السكر بهذا المقدار اليسير الذي فرضناه فما بالك بمثل الجيف ونحوها ؟ وجوابهم (عليهم السلام) ـ بالترديد بين التغير وعدمه مع معلومية ذلك عندهم ـ دليل على ان الماء اكثر من كر وان تنزلنا ، لان الآقل منه معلوم التغير بما هو ادون من تلك النجاسات بمراتب فكيف بهذه النجاسات ؟ فلا معنى الترديد بالنسبة اليه ، فتأمل وأنصف (منه قدس سره).

<sup>(</sup>٧) المتقدم في الصحيفة ٢٩٣.

إنما سأل عن عمق الماء ليعلم نسبة الماء الى تلك النجاسات المذكورة \_ إنما هو من قبيل المعميات والالغاز ، كما لا يخني على من أنصف وجانب التعسفات . إذ مقتضى المقايسة التي النجأ اليها \_ وعول في المقام عليها \_ هومعلومية كل منا!!. والنجاسة ليمكن نسبة كل منها إلى الآخر . وهب أن الماء هنا بسؤاله (عليه السلام) صار معلوما . فن أين حصل العلم بالنجاسة الحاصلة من ورود تلك السباع والسكلاب وامثالها على وجه تكون مفيرة للماء مع عدم ظهوره حسا ? فائ ذلك يتفاوت بتفاوت افراد الواردة وافراد ورودها قلة وكثرة فيعمل وليسذلك امرًا مضبوطًا ولا حدًا معلومًا حتى يصح ابتناه الأحكام الشرعية عليه وجعله قاعدة ممهدة لذلك . والعادة التي ادعاها ( طاب ثراه ) وعنون بها الباب قصارى معرفتها والاعتماد عليها ـ ان سلمنا ذلك ـ في مثل مياه البيوت ونحوها مما يمكن ملاحظتها واستعلامها . واما في مثل مياه الطرق والصحارى ومنها ما تضمنه الخبر . فغير ممكن (١) على انا نقول من أين يلزم في كل نجاسة لاقت الماه ان يكون لها عين محيث ينفصل منها اجزاه تداخل الماه ? حتى محصل لذلك قانون كلي وضابط جلي وهو التحديد بالكرية في تلك الاخبار . وعلى تقدير احبال مداخلة اجزاء النجاسة في الماء مع عدم ظهورها حساً ، فما الدليل على الحسكم بالنجاسة بهذه المقايسة والنسبة ? وكيف يتيسر لنا العلم بذلك ? اللهم الا ان نعمد الى كل نوع من أنواع النجاسة فنضعه في فرد من أفراد المياه بشرط معلومية كل منهماكيلا أو وزنا او تخمينًا ، ونعتبر تغيره وعدمه ، ثم نقيس عليه بعد ذلك ما قل أوكثر . فلينظر المنصف الى ذلك فاي حرج اعظم منه ? مع ادعائه سابقاً لزوم الحرج في اشتراط

(١) فان من الظاهر - كما عرفت - ان كون تلك الحياض مورداً للسباع والـكلاب اعم من ان يكون تلك الكلاب مائة او عشرة او اقل او اكثر تردها كل يوم مرة او مراداً وايس هناك عدد معلوم ولاعادة معلومة حتى تتيسر المقايسة عليها والنسبة اليها رمنه قدس سره ). السكرية وانه مثارالوسواس ، وهو بخروجه عنه كما ترى ـ قد وقع في شباك الالتباس ومع هذا فاين اصالة الطهارة التي هي قاعدة كلية في الأخبار وكلام الاصحاب على ما ذكره من الاختبار .

و (امارابما) — فلان ما ذكره من قوله: « قلنا ربما يشتبه التغير ... الح » وتأييده ذلك بما نقله عن النهاية الأثيرية . حاصله أن التغير قد يحصل في الماء واقعاً ، لوقوع النجاسة فيه مع عدم ظهورها في جانب كثرة الماء ، وقد لا يحصل بالسكلية ، فاعتبار تلك النسبة والمقايسة لاجل استعلام ذلك الحصول الواقعي الغير الظاهر حساً .

وفيه حيننذ ( اولا ) — ان الحسكم باصالة الطهارة \_ كما هو أحد القواعد الكلية المتغق على ثبوتها نصاً وفتوى \_ يوجب استصحابها والبقاء عليها حتى تعلم النجاسة ، ومجرد الشك واحبال النغير وافعاً غير كاف في الحروج عن مقتضى الاصل المذكور .

و (ثانياً) — ان المعتبر من التغير \_ في تلك الاخبار الدالة على نجاسة الماء بتغير احد أوصافه الثلاثة بالنجاسة \_ هو التغير الحسي كما صرح به جمهور الاصحاب ، ولم ينقل الحلاف في ذلك كما عرفته آنفاً (١) إلا عن العلامة ، حيث اعتبر التقدير فيما اذا اتفق الماء والنجاسة في الصفات ، وانما يعتبر التقدير فيما اذا تغير الماء بجسم طاهر من لون النجاسة ، وعلى تقدير وجوب التقدير في هذه المادة اليسيرة النادرة الاتفاق كما لا يخنى ، فهل يوجب ذلك اخراج تلك الاخبار المستفيضة المتواثرة عن ظواهرها وحلها على هذا الفرد الشاذ القليل الوقوع ، ويكون التحديد بالكر إنما هو لاجل ما اذا تغير الماء مجسم طاهر موافق للنجاسة المعتادة ? ما هذا إلا تمحل بارد وخيال كاسد . و (اما خامساً) — فما استند اليه من حديث النهاية \_ وهو قوله : « اذا بلغ

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٨١.

الماه قلتين لم يحمل خباً (١) وكون الحل فيه عتمالا لان يكون بمنى الظهور. فمنى عدم حله الخبث عدم اظهاره له الستازم لوجوده فيه واقعاً. وان لم يظهر حساً - فهو حديث عامي (٢) لا يقوم به حجة علينا . نعم هوموافق لمقتضى ما ذهب اليه وعول عليه . فاذا اطال في الجواب عما عسى يرد عليه بقوله : ( فان قيل الفلتان ... الح » واما اخبارنا فالذي فيها أنه ( اذا بلغ الماء كراً لم ينجسه شيء » (٣) ولا مجال في لفظ التنجيس الذاك المعنى الذي ذكره ، بل هو عبارة عن جعل شيء شيئاً آخر نجساً بسبب ملاقاته له برطوبة ، كا هو معلوم بالنسبة الى ملاقاة النجاسة لجميع المائعات ونحوها ، نعم قد تستازم الملاقاة التغير ، كما اذا غلبت اوصاف النجاسة اوصاف الماء . إلا ان هذا الفردغير مراد هنا ، كما أشعرت به صحيحة زرارة السالفة (١) الدالة على استثنائه من النجاسة بالملاقاة . ومع الاغماض عن ذلك فالحكم أعم . ولا دليل على التخصيص والتقييد إلا مجرد خيالات لا تعتبر ولا تفيد .

و (اما سادساً) - فما ذكره - من ان الناس قد يستنجون في المياه التي تكون في المعدران ... الخ - فهو مجرد دعوى خالية من الدليل . وخيال ليس فيه إلا مجرد التسجيل والتطويل ، لان التغير الذي قام الدليل على التنجيس به هو الحسوس ، فان وجد في الماء حكم عليه بالنجاسة ، وإلا فهو على يقين الطهارة واصالتها ، وسعة الحنيفية وسهولتها .

<sup>(</sup>١) اورده في النهاية في مادة ( حمل ).

<sup>(</sup>٧) تقدم في التعليقة ٤ في الصحيفة ٥٠٠ ما يفيد في المقام.

<sup>(</sup>٣) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في الباب - ٩ - من ابواب الماء المطلق والنص الوارد فيها , اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شيء ، .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٢٩٦ .

## نتمة مهيمة

قد ارتبك بعض متأخري المتأخرين \_ وجملة من المعاصرين والتابعين لهذا الفاضل في هذه المقالة ، والمغترين بما ذكره وقاله \_ في الاخبار التي حملها ذلك الفاضل على الاستحباب والتغزية . وهي ما اشر نا البها في الدليل السادس من كلامه (١) حيث ظهر لهم بعد ما ذكره من التأويل ، فلم يجدوا سبيلا الى الاعماد عليه والتعويل . فبين من حمل النهي في ظاهر تلك الاخبار على حقيقته من التحريم ، لكن زعم ان ذلك لا يستلزم النجاسة . وبين من قصر القول بنجاسة الماه القليل على النجاسات الواردة في هذه الاخبار . وبين من اعترف بدلالتها على النجاسة ، لكن رجع فيها الى القاعدة التي مهدها الفاضل المذكور فيا قدمنا من كلامه (٢) وهي اعتبار المقايسة والنسبة ، قاثبت النجاسة مدعياً حصول التغير الخني على الحس ،

ولا يخنى على الفطن المتمسك بذيل الانصاف ما في هذه التأويلات من التكاف والاعتساف .

(اما الأول) ففيه ما ذكرنا آنفاً (٣) في الرد على الوجـــه الحنامس من كلام ذلك الفاضل . على انه لو تم ما ذكره لأ مكن التعلق به في جملة من موارد النعي ولو في غير مقام التعارض . ولا اراه يلتزمه .

و (اما الثاني) ففيه (اولا) ـ ان الاحكام المودعة في الاخبار لا يجب ورودها عنهم (عليهم السلام) بقواعد كلية وان وردت كذلك في بعض الاحكام،

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٢٠٩,

كما نبهنا على شطر منها في المقدم الجزئيات التفرقة . في ضمن الجزئيات التفرقة . فيحكم بكلية الحكم ، لتوافق افراده الواردة عنهم ( عليهم السلام ) فيذلك وهر ذا هو الأغلب في الاحكام على طريق القواعد النحوية المبنية على تقبع آحاد كلام العرب .

و (ثانياً ) — ان هذه الافراد إنما خرجت مخرج التمثيل في الأخبار ، لا انها قضا يا واقعة حتى يجب قصر الحسكم عليها .

و (ثالثاً ) — أن جملة منها قد تضمنت التعبير بالقدر ، كما فى موثقتي عمار ورواية أبي بصير (٢) وفي جملة من الاخبار المتقدمة التعبير بالشيء . وهو دليل على الله المراد جميع النجاسات كما لا يخنى .

و (اما الثالث) ففيه (اولا) ـ ما قـــدمنا لك بيانه واوضحنا برهانه (٣) ونزيده هنا ونقول: أي ناظر من ذوي العقول ـ وان لم يكن له روية في معقول أو منقول ـ يذهب الى ان الطير الذي في منقاره دم أو الدجاجة التي في رجلها العذرة أو الاصبع فيها قذر . إذا لاقي شيء منها كراً إلا درهما بل نصف كر فانها تغيره وان خني على الحس ، بان ينفصل من اجزاء تلك النجاسات بمجرد الملاقاة ما يختلط بذلك الماء ويشيع فيه على وجه يكون المستعمل له مستعملا للنجاسة ? ما هذا إلا سد للشمس بالراح ، واخفاه لضوء الصباح بالمصباح .

<sup>(</sup>١) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح ( الحادية عشرة) وقد تقدمت في الصحيفة ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) المتقدمات في الصحيفة ٢٨٧ و ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٣٩٧.

- بحمد الله ـ ما هو ساطع النور في الظهور ، ،ثل خبر العبدية (١) الدال على ان ما يبل الميل من الحر ينجس حبا من ماه ، وخبر عمر بن حنظلة (٢) الدال على اهراق الحب لو قطرت فيه قطرة من مسكر . فهل يعقل هنا مجال لاحمال التغير أو اجراء لما تمحله من المقايسة والتقدير ؟ وقد خرجنا الى حد الاسهاب في هذا الباب ، لما رأينا من جملة من الاصحاب في جمودهم على هذه المقالة اغتراراً بما ذكره هذا الفاضل من الاستدلال واطاله .

( المقام الثاني ) — المشهور \_ بين الاصحاب القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة \_ غاسته بذلك وردت عليه النجاسة أو ورد عليها .

وذهب السيد المرتضى (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية الى تخصيص ذلك بورود النجاسة دون العكس ، قال في الكتاب المذكور \_ بعد قول جده الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماه \_ ما لفظه : «هذه المسألة لا أعرف فيها لا صحابنا قولا صريحاً » ثم نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول (٣) ، وقال بعده : «ويقوى في نفسي عاجلا \_ الى ان يقعالتاً مل \_ صحة ما ذهب اليه الشافعي . والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك الى ان الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على ان الماء الوارد

- YY\$ --

<sup>(</sup>١) المتقدم في الصحيفة ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المتقدم في الصحيفة ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) نسب الفرق المذكور الى الشافعي ابن نجم الحنني في البحر الرائق ج ١ ص ٢٧٧ وشيخ زاده الحنني في بمنع الانهر ج ١ ص ٣٠، وابن قدامة الحنبلي في المغنى ج ١ ص ٥٠، ويظهر ذلك من الفزالي الشافعي في الوجيز ج ١ ص ٥، وابن حجر الشافعي في شرح المنهاج ج ١ ص ٣٥. وقد تقدم في التعليقة ٤ في الصحيفة ٥٠٠ ما يرجع الى القلتين.

على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتسبر فيا تردالنجاسة غليه » أندى . ومرجعه الى أن الملاقي للثوب ماه قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب ، لان النجس لا يطهر غيره . واجاب عن ذلك في المحتلف بالمنع من الملازمة ، قال : « قانا غم بتطهير الثوب والنجاسة في الماه بعد انفصاله عرف المحل » وضعفه السيد السند في المدارك تبعاً لجده ( قدس سرها ) بان ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان .

( اقول ) : وُيرِد على ما ذكره السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) :

( اولا ) — ما قدمنا تحقيقه (١) من عدم المنافاة بين حصول الطهارة بالماء القليل ونجاسته بتلك الملاقاة ، إذ غاية ما يستفاد من الدليل المانع من التطهير بالنجس هو ما كان نجساً قبل التطهير لا ماكان نجساً بذلك التطهير كما عرفت عمة .

و (ثانيا) — ان مقتضى ما ذكره نجاسة الماء القليل بورود النجاسة عليه ، وحينئذ فلا يجوز التطهير به ، مع انه قد روى محد بن مسلم فى الصحيح قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يعيبه البول ، قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماه جار فرة واحدة » (٢) والمركن \_ على ما نص عليه الجوهري \_ الاجانة التي يغسل فيها الثياب ، ومن الظاهر البين أن الفسل فيها لا يُكاد يتحقق بدون ورود النجاسة على الماه كما لا يخنى .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) رواه صاحب الوسائل في الباب ٢ - من أبواب النجاسات.

ج ۱

الماه ـ بناه على ان النجس لا يطهر غيره ـ اقتصر فيه على موضع الضرورة ومحل الحاجة وهُو ما قبل الانفصال لا ما بعده ، فان الطهارة والنجاسة مرز ِ الأحكام التعبدية ، فيخص الحكم بالنجاسة حينتذ بما بعد الانفصال اقتصاراً على محل الضرورة . وليس ذلك بابعد مما حكم به شيخنا الشهيد الثاني \_ الذي هو الأصل في الايراد المذكور \_ من نجاسة البئر ببدن الجنب الخالي من النجاسة لمجرد التعبد ، وأن كان الدليل عندنا النزح مع تقاطر ماء النزح على حافةالبتر وجوانبها وعود الدلو اخيراً الى الماء ، وكذلك طهارة آلات الحرر ومزاوله بعد الانقلاب خلا ، بل في الروايات ـ الواردة في تطهير الأواني بصب الماء فيها وادارته ثم اهراقه \_ ما يعضد ذلك ، فإن الماء \_ بصبه في الآنية ّ بمة ضي القول بنجاسة القليل بالملاقاة \_ يجب الحسكم بنجاسته ، فتحريكه في الزمان الثاني ليستوعب جوانب الاناء لا يفيد المحل طهارة ، فلابد \_. للقائل بنجاسة القليل بالملاقاة ونجاسة الفسالة - من القول ببقائه على الطهارة حتى ينفصل دفعًا للضرورة ، وحينئذ فما اورده ـ من لزوم انفكاك المعلول عن علته التامة ووجوده بدونها \_ يدفع بجواز ان يقال : ان الشارع لم يجعل مجرد ملاقاة النجاسة موجبًا للتنجيس مطلقًا ، وإلا لما صح التعلمير بالماء القليل مطلقاً ، لحصول العلة المذكورة ، إلا على القول بعدم انفعال القليل بالملاقاة . وهم لا يقولون به . وحينئذ لا يصير عبرد الملاقاة سببًا للنجاسة دفعا الحرج والضرورة ، فيكون ذلك بمنزلة المستثنى من كلية عجاسة القليل بالملاقاة .

ثم لا يخنى أن هذا كله مبني على تلك المقدمة القائلة : ان النجس لا يطهر غيره . وقد عرفت ما فيها (١) (٢) .

<sup>(</sup>١) من انه يجب تخصيص ذلك بما اذا كان نجساً قبل التطهير لا حال التطهير كما تقدم بيانه (منه رحمه الله ).

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٥٠٥.

مم انه (قدس سره) قال في المدارك بعد الكلام المتقدم: « نعم يمكن ان يقال انه لا منافاة بين الحسكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل ، ونجاسة المنفصل خاصة اذا اقتضته الأدلة . لكن يبقى الكلام في اثبات ذلك » انتهى . والظاهر انه اشارة الى ما ذكرنا . وقال المحدث الامين (قدس سره) في تعليقاته على الكتاب المذكور : « ولعل وج هذا الاحمال ان الماء المغسول به لا يحمل النجاسة إلا بنقله لها عن المحل المتنجس ، والنقل إنما يتحقق بالانفصال » انتهى . ولا يخفي بعده (١) .

هذا . وظاهر السيد السند (قدس سره) في المدارك الميل الى ما ذهب اليه السيد المرتضى (رضي الله عنه) حيث قال ـ بعد الجواب عن ادلة ابن ابي عقيل على عدم انفعال الماء القليل ـ ما صورته : « لكن لا يخنى أنه ليس فى شيء من تلك الروايات دليل على انفعال القليل بوروده على النجاسة ، بل ولا على انفعاله بكل ما يرد عليه من النجاسات ، ومر ثم ذهب السيد المرتضى (رضي الله عنه ) فى جواب المسائل الناصرية الى عدم نجاسة القليل بوروده على النجاسة . وهو متجه » انتهى . واختار ذلك ايضاً المحدث الامين (طاب ثراه) فى تعليقاته على الكتاب المذكور .

وفيه ( اولا ) — أنه وان كانت جملة من الاخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة قد اشتملت على ورود النجاسة على القليل ، كأخبار الركوة والتور ونحوها ، إلا ان ذلك لا يقتضي قصر النجاسة عليه دون عكسه ، قان الظاهر ان السبب في الانفعال إنما هو ملاقاة النجاسة كيف اتفق ، وقابلية القليل من حيث القلة والمائمية للانفعال اعم من وروده على النجاسة أو ورودها عليه . والحسكم بالنجاسة في تلك الأخبار قد

<sup>(</sup>١) فان الاخبارالدالة على نجاسة القليل لا تخصيص فى شىء منها بما ذكره ، بل ظاهر بعضها وصريح بعض هو الانفعال بمجرد الملاقاة ودعوى ذلك فى خصوصية ماء الفسالة تحتاج الىدليل ( منه رحمه الله ) .

ج ۱

وقع في جوابالاسئاة المتضمنة لورود النجاسة على الماء . وخصوص السؤال لا يخصص كما تقرر عندهم .

و (ثانياً ) — ان من فروع هــــذا القول صحة التطهير بالقليل مع وروده على النجاسة دون العكسفلا يصح التطهير به ، مع ان صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١) ترده كما عرفت . إلا ان يرتكبوا مخالفة ذلك القائل المذكور هنا .

و (ثالثاً) — ان جملة من الاخبار ــ الدالة بمفهوم الشرط على النجاسة ــ تدل باطلاقها على الانفعال بالملاقاة اعم من ورود النجاسة او عكسه . ومن الظاهر انجملهم (عليهم السلام) السكر معياراً ومداراً للانفعال وعدمه أنه كذلك مطلقاً ، والا لوقع التقييد أو الاشارة الى ذلك في بعض تلك الاخبار .

ويمكن ان يقال: ان الأصل في الماء الطهارة بمقتضى القاعدة المنصوصة المتفق عليها ، ولا پخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع . والمعلوم من الاخبار تحقق الانفعال برود النجاسة خاصة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها . والقول بالنخصوص السؤال لا يخصص بد مدفوع بان مثل خبر العبدية وخبر عمر بن حنظلة وخبر حفس بن غياث المتقدم ذلك كله (٢) قد دل على ذلك ابتداء من غير تقدم سؤال .

واما الفرع المذكور فيجاب عنه بما قدمنا تحقيقه (٣) من عدم المنافاة بين التطهير بالقليل ونجاسته بذلك التطهير . وحينئذ فيقوىالقول بالفرق بين ورود النجاسة وعكسه.

ويمكن تأييده ايضا باخبار ماء الاستنجاء (٤) ، حيث حكم فيها بطهارته ، فانه يكن أن يكون ذلك آنما هو لورود الماء على النجاسة .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٧٨٧ و ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٥٠٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ٩٣ ـ من ابواب الماء المصاف والمستعمل .

إلا أنه بعد لا يخلو من شوب الاشكال . لان تلك الاخبار المشتملة على الانفعال بورود النجاسة لا صراحة لها بل ولا ظهور في التخصيص بصورة الورود حتى تقيد بها تلك الاخبار المطلقة ، وبدونه يشكل الحكم بالتقييد . والمسألة لذلك محل تردد .

واما ما ذكره السيد السند (قدس سره) \_ من انه ليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يرد عليه من النجاسات ، حتى تبعه في هذه المقالة جمع بمن تأخر عنه \_ ففيه انه وان كان جملة من تلك الاخبار قد اشتملت على نجاسات مخصوصة الا ان جملة منها قد اشتملت على الفاظ تؤذن بالعموم ، كلفظ القذر الوارد في موثقتي عمار ورواية ابي بصير ، ولفظ الشيء في الأخبار الدالة على النجاسة بالمفهوم الشرطي ، وكذا في حسنة شهاب بن عبد ربه ، المتقدم جميع ذلك في ادلة القول بالنجاسة (١) وسيأتي من يد عقيق للمقام في مسألة الفسالة ان شاء الله تعالى .

( المقام الثالث ) — جمهور القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لم يفرقوا فى النجاسة الملاقية بين قليلها وكثيرها .

ونقل عن الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط القول بعدم نجاسة الماء بما لا يمكن التحرز منه ، مثل رؤوس الابر من الدم وغيره ، قانه معفو عنه ، لانه لا يمكن التحرز منه.

ونقل عنه في الاستبصار التخصيص بالدم القليل الذي لا يدركه الطرف كرؤوس الابر.

واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً ضغاراً فاصاب اناءه .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٨٨١ و٢٨٢ و٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من ابواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

هل يصلح الوضوء منه ? قال : ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وان كان شيئًا بينا فلا يتوضأ منه » .

واورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح باصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق منها أصابة الاناء ، وهو لا يستلزم أصابة الماء ، فيكون باقياً على أصل الطهارة .

واجيب بان السائل اجل قدراً من ان يسأل عن مثل ذلك ، بل المراد انما هو السؤال عن الماء ، وذكر الاناء إنما هو على حذف مضاف .

وفيه (اولا) — ان هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالاحكام وشيوع مثل هذا الحكم بين الأنام ، وإلا فكتاب على بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة من الأسئلة العاربة الآنءن الالتباس . مجيث يعرف احكامها الآن جهال الناس .

و (ثانياً) — ان من المحتمل قريباً – بل هو الظاهر من الحبر المذكور – انه مع تحقق اصابة الاناء حصل الشك في اصابة الماء او الظن بذلك ، فحسن السؤال حيئند عن ذلك ، واجاب (عليه السلام) بالبناء على يقين الطهارة إلا ان يعلم ذلك باستبانة الدم في الماء.

نعم لقائل ان يقول: أنه من المقرر في كلامهم أنه متى اشتمل الكلام على قيد فورد الاثبات والنني هو القيد، وحينئذ يكون النني في قوله: « أن لم يكن شي. يستبين » راجعًا إلى الاستبانة التي هي صفة الشيء. والظاهر أن بناء الاستدلال على ذلك.

واجيب عن ذلك بانه أنما يحسن لو كان فى السؤال تصريح باصابة الدم الماه . وفيه أنه متى كان تقدير السؤال هو أن الدم قد أصاب الاناء ولكن أظن أو أشك في اصابته الماه ، فأنه يحسن فى الجواب بناء على ذلك التقدير المذكور أن يقال : أنه وأن أصاب الماء حقيقة فضلا عن ظن ذلك أوالشك فيه إلا أن مجرد أصابة الماء مع عدم ظهوره واستبانته

غير موجب للنجاسة . واما الجواب \_ بكون (يستبين) خبراً لكان وان اسمها (شيه) \_ فظني بعده ، بل الظاهر ان (كان) هنا تامة . ومع تسليمه فهو إنما يتم على تقدير نقل الخبر كذلك كما هو في التهذيب ، واما على ما هو الحسكي عن السكافي من ان لفظ الرواية فيه « ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء » فلا مجال لهذا الجواب . وبذلك تبقى المسألة في قالب الاشكال .

هذا . وبعض محققي متأخري المتأخرين صار المالعمل بالخبر المذكور . استناداً الى ان ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم ، إذ الروايات الدالة بمنطوقها على ذلك مختصة بموارد مخصوصة ، والدالة بمنهومها لاعموم لمنهومها ، وإنما بتم ذلك بالاجماع على عدم الفصل بين النجاسات ، وهو غير جار في محل الحلاف ، فلا جرم كان ما نحن فيه داخلا في عموم ادلة الطهارة . وفيه ما عرفته في المقام الأول في الجواب عن الوجه الحامس (١) من كلام الفاصل المتقدم ذكره من ثبوت العموم في المفهوم على وجه معلوم غير موهوم .

واعبرض بعض محققي متأخري المتأخرين على الشيخ (قدس سره) بان مورد الرواية دم الانف ، فالتعميم لا يخلو من اشكال . وفيه انه لو خصت الأحكام بخصوص الوقائع المخصوصة ومشخصاتها الحارجية ، لم يكد يتفق وجود حكم كلي في أحكام الفقه إلا القليل . والظاهر انخصوصية الأنف هنا غير ملحوظة ، فيتعدى الحسكم الى سائر افراد الدم من باب تنقيح المناط القطعي كما تقدم بيانه في المقدمة الثالثة (٢) فلا اشكال .

نعم تعميم الشّيخ الحسم المذكور في المبسوط للدم وغيره لا يخلو من الاشكال لاختصاص مورد الخبر المذكور بالدم ، وظهورالتغاير في الأحكام بين افراد النجاسات

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٥٩ و٢٤.

فى العفو وعدمه وتعدد الغسل وعدمه ونحو ذلك . فلا يمكن دخول ذلك في تنقيح المناط القطعي . وصار البعض المتقدم ذكره الى تقوية ما في المبسوط بناه على ما نقلنا عنه . وفيه ما عرفته . وما ذكره الشيخ (قدس سره) من عدم امكان التحرز ممنوع سوا، اربد به ما يدل عليه ظاهر اللفظ أو الكناية عن المشقة .

(المقام الرابع) — المفهوم من كلام المحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) في تعليقاته على كتاب المدارك تخصيص القول بنجاسة القليل بالملاقاة بالماء الساكن دون الجاري لا عن نبع ، حيث قال بعد قول السيد (قدس سرها) في الكتاب المذكور : « اطبق علماؤنا إلا ابن ابي عقيل على ان الماء ... الح » \_ ما صورته : « قلت : الاطباق ثابت في الماء القليل الساكن دون الجاري لا عن نبع كاسيجيء وقلت : الاطباق ثابت في الماء القليل الساكن دون الجاري لا عن نبع كاسيجيء انشاء الله تعالى » انتهى . واشار بقوله : « كاسيجيء » الى ما قدمنا نقله عنه في آخر المسألة الثانية من الفصل الثاني (١) .

وقد سبقه الى ذلك ايضاً المحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في المعالم كما قدمنا نقله في المسألة المذكورة (٧) حيث قال ثمة : « اذ الأدلة الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع والمتقارب ... الى آخر ما تقدم » ومبنى ما ذكروه على ان المستفاد ـ من أخبار الكركية واشتراطاً ـ اعتبار الاجتماع في الماه ، وصدق الوحدة على ذلك الماه إنما هو باعتبار ذلك ، فمورد جعل السكر وعدمه مناطاً للمصمة عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمع الساكن دون الجاري المذكور . والمسألة محل اشكال كما قدمنا بيانه في المسألة المشار اليها (٣) .

( المقام الخامس ) — صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) من غير خلاف

<sup>(</sup>١) في الصحيفة . ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٧٣٧.

يعرف بينهم ـ أن مما يطهر القليل النجس القاءكر عليه دفعة ، فان كان متغيراً وزال تغيره بذلك وإلا فكر آخر حتى يزول التغير .

وقد وقع الخلاف بينهم في اشتراط الدفعة وعدمه ، واشتراط الامتزاج وعدمه والظاهر أن منشأ ذلك عدم ورود حكم تطهير المياه في النصوص ـ لا بطريق العموم ولا الحنصوص ـ سوى ما ورد في ماه الحام مما لا يحسم مادة الاشكال في المقام . فيننذ حاول جملة من الاصحاب للحكم بالطهارة هنا وجها يدخل به تحت عوم الاخبار وهو حصول الوحسدة بانضام الماه الطاهر الى الماه التجس ليدخل تحت عوم قوله (عليه السلام) (١) : « أذا بلغ الماه كراً لم ينجسه شيه » وقد صرحوا ايضاً بانه كا يطهر بالقاه السكر يطهر بمطهرات أخر سنشير اليها أن شاه الله تعالى (٢) .

وتفصيل هذه الجلة يقع في مواضع :

(الاول) — قد اختلفت كلة الاصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط الامتراج وعدمه ، واضطربت فة وى جملة منهم ، فمن صرح بذلك المحقق في المعتبر في مسألة الفديرين . حيث قال : «الفديران الطاهران اذا وصل بينها بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في احدها نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منها عن السكر اذا كان مجموعهام الساقية كراً فصاعداً » ثم قال بعد هذا السكلام بلا فصل : « الثالث \_ لو نقص الفدير عن كر فنجس فوصل بفدير فيه كر ففي طهارته تردد . والاشبه بقاؤه على النجاسة ، لانه عمتاز عن الطاهر »ولا مخفي عليك ما في ظاهر هذا الكلام من التدافع ، الا ان محمل كلامه الأول على استواء سطحي الفديرين والثاني على اختلافها كما اشرنا اليه في المسألة الثانية

<sup>(</sup>١) المروي فى الوسائل فى الباب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المطلق . والنص ـ كما فى الوسائل وغيره ـ د اذا كان الماء قدركر لم ينحسه شىء . .

<sup>(</sup>٧) فى الموضع الثامن من المواضع الآتية .

من الفصل الثاني . وقال العلامة في التذكرة : « لو وصل بين الفديرين بساقية اتحذا ان اعتدل الما، والا في حق السافل ، فلو نقص الاعلى عن كر انقعل بالملاقاة . ولو كان أحدهما نجساً فالاقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله الى الطهارة مع المازجة ، لان النجس لو غلب الطاهر نجسه مع المازجة فمع التمييز يبقى على حاله » انتهى . وقال الشهيد في الذكرى : « وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجاً . فلو وصل بكر مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل محكمه ، ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين او علو الكثير » انتهى .

ولا يخنى عليك ما في عبائر هؤلاء الافاضل من المناقشة ، قانه متى كان الاتصال بين الغديرين بساقية مع تساوي السطوح موجباً للاتحاد في صورة عدم النجاسة ، فلم لا يكون ، وجباً له ايضاً بعد تنجس احدها حتى انه يشترط الملزجة ? اذ من الظاهر ان عروض النجاسة وعدمه لا مدخل له في الاتحاد وعدمه ، قان وصف النجاسة لا يخرج الماء عن حقيقة المائية ، والحكم بالاتحاد إنما أبتني على ذلك ، وإلا فلو تغير الماء بلون طاهر ثم وصل بماء خال من اللون اقتضى ذلك تعدد الماء بن ، ولا اغلنهم يلتزمونه وحينتذ قان كان مجرد الاتصال كافياً فينبغي أن يكون في الموضعين وإلا فلا ، والقائلون بالا كتفاء بمجرد الاتصال وحصول الاتحاد به وان اوجبوا المساواة أو علو الكثير بمد عروض النجاسة كما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض ، إلا ان ذلك بعد عروض النجاسة كما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض ، إلا ان ذلك ليس من حيث عدم الاتحاد به والا من حيث انه يشترط في المطبر علوه وامتراجه ، والا فهو قسد صرح محصول الاتحاد بمجرد المساواة ، واحتمل ايضاً فيه الا كتفاء بذلك بناه قل حصول الاتحاد به في الصورة المذكورة ، بخلاف كلامهم هنا ، لتصريحهم بامتياز النجس عن الطاهر .

احتج ثاني المحققين وثاني الشهيدين على الاكتفاء بمجرد الاتصال بما يرجع الى وجوه ثلاثة :

( أحدها ) - الأصل .

و (ثانيها) — عدم تحقق الامتزاج . لانه ان اريد به امتزاج مجموع الاجزاء بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة . لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه . وان اريد به البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرد الاتصال . وحينة فيلزم اما القول بعدم طهارته ، وهو باطل قطعاً . للاجماع على انه ليس وراه الامتزاج المذكور شرط آخر لطهر الجميع ، او القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال ، وحينة فيلزم القول به مطلقاً (١) .

و ( ثالثها ) — ان الاجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الاتصال قطعاً فتطهر الاجزاء التي تليها ، لاتصالها بالكثير الطاهر . وكذا القول في بقية الاجزاء .

واورد على الأول بأن التمسك بالأصل هنا لا معنى له بالكلية . فان يقين النجاسة ــ الموجب لاصالة بقائها حتى يثبت المزيل ــ معارض و مخرج عن ذلك الاصل و على الثاني) انا نختار (اولا) ــ امتزاج المجموع بالمجموع . لكن لا بالمعنى الذي ذكره ، بل بمعنى اختلاطها على وجه يستهلك الماء النجس ولا يظهر له اثر بالكلية . لكن لا يخفى ان عدم ظهور أثر النجس بالكلية كما يحصل بالاستهلاك والاضمحلال في الماء الطاهر ، كذلك قد يكون سببه تشابه الماء بن وان لم يحصل عة استهلاك . وحينئذ فالقول به مطلقاً مشكل إلا بدعوى الاجماع على الطهارة بذلك . وفيه ما لا يخفى . نعم لو كان سطح الماء أوسع من سطح القليل والتي عليه . فأنه يحصل العلم بالاستهلاك والمداخلة . وسيأتي ما فيه من يد بيان لذلك ان شاء الله تعالى .

و (ثانياً) — نختار امتزاج البعض وان الباقي يطهر حينئذ. قوله \_ : انه متى كان طهر الباقي بمجرد الاتصال يلزم القول به مطلقاً \_ ممنوع . ووجه الفرق ظاهر ، (١) اذ الفرق بين الابعاض غير معقول ، فيكون اعتبار الامتزاج على هذا التقدير مستلزماً لعدم اعتباره . وهو فاسد قطعاً ( منه رحمه الله ) .

فان الحسكم بالطهارة والنجاسة تا بع للدلالة الشرعية ، وليس للمقل فيه مدخل بوجه ، ونحن إنما حكمنا بطهارة الاجزاء الباقية بعد الامتزاج لما ذكرتموه من الاجماع على حصول الطهارة للمجموع بذلك ، وهذا لا يستلزم الحسكم بطهارة ما لم يحصل فيه امتزاج اصلا بمجرد الاتصال . لعدم شحول الدليل المذكور له ، ولانه ربما كان لمازجة البعض مدخل في التطهير فلا يتم الاكتفاء بمجرد الاتصال .

و (على الثالث) — أنه ،وقوف على وجود دليل على أن الماه يطهر نفسه ، والادلة العامة الدالة على كونه طبورا (١) غاية ما تدل عليه كونه مطهراً في الجلة . وضم الاجماع في تتمة الاستدلال بها لا يتم في مقام النزاع (٣) والحاصة الواردة في جزئيات الاحكام إنما تدل على كونه مطهراً لفيره ، بل ربما دل حديث « أنه يطهر ولا يطهر ٥ (٣) بظاهره على عدم وقوع التطهير هنا .

والقول الفصل في المقام ان يقال : لما كان الحسكم المذكور غسير منصوص فالواجب فيه رعاية الاحتياط الذي به يحصل يقين البراءة . لما عرفت في المقدمة الرابعة (٤) من ان الاحتياط في مثل هذا الموضع واجب . وهو لا يحصل إلا بالقول بالامتزاج على وجه يستهلك الماء النجس في جنب الماء الطاهر .

ويؤيد ذلك ما قدمنا (٥) من معنى حديث « الماء يطهر ولا يطهر » بحمل كونه لا يقبل التطهير على المهازجة الموجبة لاضمحلاله واستهلاكه .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في المقالة الثانية في الصحيفة ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) بان يقال: ان الادلة المذكورة دلت على كونه مطهراً فى الجملة ، والاجماع قائم على عدم الفصل والفرق بين افراد المتنجس ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٣) وهو حديث السكونى المروى فىالوسائل فىالباب .. ١ ـ من ابو اب الماء المطلق

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة ١٧٧ .

و يؤيده ايضا ما حققه المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتاب المعالم .

من انه لما دل النص والاجماع على ان وقوع النجاسة في الكثير أو وقوعها عليه لا يمنع
من استعاله ولا يؤثر فيسسه تنجيساً وان كثرت ما لم تتغير بها . لاستهلاكها فيه
واضمحلالها في جنبه ، فيدل بمفهوم الموافقة على ان الماء النجس بهذه المثابة . فاذا وقع
في الماء أو وقع الماء عليه وصار مستهلكا فيه بحيث شاعت اجزاؤه ولم تتميز وجب الحمكم
بطهارته . نعم فيه ما تقدم من ان العلم بذلك يقيناً إنما يحصل فيها لوكان سطح الماه
الكثير أوسع من سطح القليل النجس ، أوكان الماء النجس ذا طعم أو لون أو رائحة
وا نعدمت وضعه في الماء الكثير .

(الموضع الثاني) — انه معاعتبار الامتزاج وعدم الاكتفاء بمجردالاتصال. فهل يشترط الدفعة العرفية . بمعنى وقوع جميع اجزاء الماء الكثير فى زمان قصير بحيث يصدق عليه الدفعة عرفاً (١) حيث ان اعتبار الدفعة الحقيقية محال ، أم لا يشترط ، بل يكفى وقوعه تدريجاً لكن بشرط عدم الانقطاع ?

قد اختلفت عباراتهم ايضاً في ذلك . فمن صرح بالدفعة جمع منهم : المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه وكذا الشهيد ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين . ومنهم من اطلق كالمحقق في المعتبر . وهو المنقول أيضاً عن الشيخ في المعالف والمبسوط . ومنهم من صرح بالاكتفاء وقوعه تدريجاً كالشهيد في الذكرى

<sup>(</sup>١) قال المحقق الشيخ حسن (ره) في كتاب المعالم : واعلم ان المعتبر في الدفعسة ما لا يخرج به الماء عن كونه متساوى السطح ، ومآله الى ان يبقى به صدق الاجتماع والوحدة عرفا ، لما عرفت من ان الموجب لاعتبارها هو التحرز من انفعال بعض اجزاء الماء ، وهو ايما يكون بخروجه عن الوحدة المعتبرة ، انتهى ، ولا يخفى ان القاء الماء - بحيث لا يخرج عن المساواة و متعسر في أكثر الاحيان ، فأمل المراد باشتراط المساواة الاكتفاء هنا بصدق الوحدة العرفية و الاجتماع و ان اختلفت السطوح في الجلة (منه رحمه الله) .

واعترضه المحقق الثاني بان فيه تسامحاً . لان وصول اول جزء منه الى النجس يقتضي نقصانه عن الكر فلا يطهر ، ولورود النص بالدفعة و تصريح الاصحاب بها . ورده السيد السند في المدارك بأنه غير جيد ، فانه يكتني في الطهارة ببلوغ المطهر السكر حال الاتصال السند في المدارك بأنه غير جيد ، فانه يكتني في الطهارة ببلوغ المطهر السكر حال الاتصال بالماء النجس لا يقتضي النقصان كما هو واضح . وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه ، فانا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقام ناقل في كتب الاستدلال . وتصريح الاصحاب بالدفعة ليس حجة . مع أن العلامة في المنتهي والتحرير اكتنى في تطبير الفدير القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كراً . ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وأن لم يلق كله فضلا عن كونه دفعة انتهى . وفيه أن ما ذكره حمن أنه يكتنى في الطهارة ببلوغ الكر حال الاتصال – محل نظر ، لما عرفت آنفا من عدم الدليل على ذلك . إلا ان يكون ذلك إلزاماً للمعترض . حيث أنه من القائلين من عدم الاتصال .

وفصل المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المعالم ، فقال : « والتحقيق فيذلك أنه لا يخلو ، اما أن يعتبر في عدم الفعال مقدار السكر استواء سطحه أو لا ، وعلى الثاني أما أن يشترط في التطهير حصول الامتزاج أولا . وعلى تقدير عدم الاشتراط أما أن يكون حصول النجاسة عن مجرد الملاقاة أو مع التغير . فهنا صور أربع :

( الاولى ) — ان يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطح . والمتجه حينئذ اشتراط الدفعة في الألقاء . لان وقوعه تدريجاً يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل الاجزاء التي يصيبها الماء النجس ، وينقص الطاهر عن الكر فلا يصلح لافادة الطهارة ولا فرق في ذلك بين المتغير وغيره ، لاشتراك الكل في التأثير في القليل ، والمفروض صبرورة الاجزاء بعدم المساواة في معنى القليل.

(الثانية) — أن يهمل اعتبار المساواة ولسكن يشترط الامتزاج . والوجه عدم اعتبار الدفعة حينئذ بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له ، حتى لو فرض حصول ذلك قبل أتمام القاء السكر لم يحتج الى الباقي . ولا يغرق هنا ايضاً بين المتغير وغيره ، لسكر يعتبر في المتغير مع المازجة زوال تغيره . فيجب أن بلقي عليه من مقدار السكر ما يحصل به الامران . ولو قدر قوة المتغير بحيث يلزم منه تغير شيء من اجزاء السكر حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك أما بتكثير الاجزاء أو بالقاء الجميع دفعة .

( الثالثة ) — أن لا يشترط المازجة ولا يعتبر المساواة وتكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة . والمتجه حينتذ الاكتفاء بمجرد الاتصال ، فاذا حصل باقل مسماه كنى ولم يحتج الى الزيادة عنه .

( الرابعة ) — الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيراً . والمعتبر حينئذ اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الاستزاج ، وحينئذ لو فرض تأثير التغير في بعض الاجزاء تتعين الدفعة او ما جرى مجراها كما ذكر . وحيث قد تقدم منا الميل الى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة ، تعين » انتهى كلامه ( زيد مقامه ) .

ويرد على ما ذكره في العمورة الاولى انه قد صرح سابقًا بان الذاهبين الى اعتبار المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير اذاكان الكثير أعلى ، كما قدمنا لك عبائر جملة منهم في المسألة الثانية من الفصل الثاني (١) وقال (قدس سره) هناك بعد البحث في ذلك : « وقد تحرر من هذا ان عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكر مع تساوي السطوح ، او باتصاله بجادة هي كر فصاعداً ، ولا يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر الى عدم انفعال ما تحتها ... الخ ، ومفهوم هذا الكلام

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٧٨ .

ان الشرط في عدم انفعال الكثير الواقف اما تساوي سطوحه او كون الأعلى منه كراً فصاعداً ، لعدم تقوي الأعلى بالأسفل عندهم ، وحينئذ فالوحدة والاجتماع اللذان هما مدار العصمة عن الانفعال حاصلان على تقدير التساوي والاختلاف على الوجه المذكور، فلا يتجه اعتبار الدفعة بل مجزي الوقوع تدريجاً ، ويرجع الى ما ذكره في الصورة الثانية وبذلك يظهر لك ما في آخر كلامه من قوله : « وحيث قد تقدم منا الميل ... الح » فانه قد تقدم منه كما حكينا عنه (١) الميل الى اعتبار المساواة أو علو الكثير لا اعتبار المساواة خاصة كما يوهمه كلامه هنا .

وبرد على ما ذكره فى الصورة الثانية انه مع اهمال اعتبار الساواة وان اشترط الامتزاج ، فالاكتفاء بامتزاج البعض ممنوع ، لما عرفت آنفا (٢) من عدم النص في تطبير المياه ، والاصل بقاء النجاسة . وغاية ما يمكن التشبث به في هذا الباب الاجماع ، وهو إنما يثبت بالالقاء دفعة على وجه يستلزم دخول جميع الاجزاء بعضها في بعض ، وبالجملة فان وجوب الدفعة كما يترتب على اعتبار المساواة كذلك يترتب على اشتراط الامتزاج ، إذ امتزاج البعض وان اوجب استهلاك النجس ، إلا انه لا دليل على حصول التطبير به . وايضاً فان القائلين باعتبار المهازجة لم يظهر منهم التصريح بالاكتفاء بما زجة البعض ، بل ربما ظهر من كلامهم اعتبار ورود جميع الكر عليه ، وبذلك يظهر لك ما في تنمة كلامه في الصورة المذكورة .

ويرد على ما ذكره في الصورة الثالثة ان ما ذكر فيها ــ من عدم اشتراط المهازجة وعدم اعتبار المساواة ــ اعم من الاكتفاء بالاتصال مطلقاً او حصول المهازجة في بعض . وعدم اشتراط الدفعة هنا إنما يتم على الأول دورن الثاني ، لما عرفت آنفاً (٣) .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٧) و (٣) في الصحيفة ٢٣٣.

وبالجملة فطريق الإحتياط اعتبار الدفعة على الوجه الذي ذكرنا سابقاً في المازجة والله اعلم.

(الموضع الثالث) — ينبغي أن يعلم انه على جميع التقادير من القول بالدفعة والمازجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال ، لوكان الماء متغيراً بالنجاسة فالواجب أن يزال التغير أولاً ، إلا أن يحصل زواله بالالقاء دفعة بحيث لا يتغير شيء من ماء الكر ، اويزاد في مقدار الماء المطهر على وجه يسلم مقدار الكر عن التغير ، وعبائر جملة من الاصحاب وان دلت باطلاقها في صورة التغير على انه يجب القاء كر يزبل تغيره وان تغير بعض الكر في ابتداء الوصول ، إلا ان الظاهر انه ليس بمراد لهم .

(الموضع الرابع) — انه قد ذكر جملة من الاصحاب انه متى كمان الماء القليل متغيراً فطهره بالقاء كر عليه ، فان زال به التغير والا فكر آخر وهكذا ، وقيده جملة من المتأخرين بان القاء الكر الآخر – مع عدم زوال التغير بالكر السابق – إنما هو على تقدير ان لا يتميز كر طاهر غير متغير عن الماء المتغير ، والا فيكني حينئذ في تطبير النجس المتصل به التموج حتى يزول التغير كما تقدم في تغير بعضه ، وانه بالقاء الكر على اطلاقه من الاشكال . لانه متى فرض ان القليل قد تغير بعضه ، وانه بالقاء الكر عليه دفعة فالقدر الذي وقع على ذلك البعض المتغير قد تغير ايضا ، والواقع على غير المتغير حينئذ اقل من كر ، فانه يلزم ان ينجس الواقع على غير المتغير في اول آن الملاقاة بوقوعه على النجس وان بلغ ممه بعد الوقوع كراً . واعتبار المدفعة الواحدة الموجبة لاتحاد الماء بن مقيدة بعدم تغير شيء من الكر الملتى كما عرفت آنفاً . نعم لو قلنا بالا كتفاء بمجرد الاتصال او الامتزاج في الجلة ، وكان وقوع الكر المذكور في غير الناحية التي فيها التغير ، أجه ان يكون ما وقع عليه الكر أو اتصل به طاهراً في غير المتغير بعضه ، ولمل

الى ذلك لحظ السيد السند في المدارك ، حيث انه قيد وجوب القاه الكر مرة اخرى بتغير الكر الاول أو بعضه بالنجاسة ، وخص الطهارة بالتموج والامتزاج بما اذا بقي الكر الملتى على حاله ، ولم يكتف بحصول كر في الجملة ولو من الماه السابق واللاحق ، كا يعطيه ظاهر السكلام الذي نقلناه (١) .

(الموضع الخامس) — انه على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال \_ كما هو احد القولين المتقدمين \_ هل يكني الأقصال كيف كان ام لابد من المساواة او علو المطهر القد عرفت بما تقدم في الفصل الثاني (٧) وقوع الخلاف في اشتراط المساواة والاختلاف في مقدار الكر ، وان جملة من الأصحاب \_ كشيخنا الشهيد الثاني وغيره \_ قائلون بعدم انفعاله وان اختلفت سطوحه كيف كان ، وان جملة منهم \_ كالشهيد والشيخ على والعلامة في أحد قوليه \_ يقيدون ذلك بالمساواة او علو الكثير ، هذا قبل عروض النجاسة . اما لو عرضت للقليل ثم وصل بالبكثير ، فظاهر شيخنا الشهيد الثاني \_ الذي هو أحد القائلين بالاتحاد مع اختلاف السطوح في الشق الأول \_ عدم القول بالاتحاد هنا . بل يشترط المساواة او علو الكثير ، وحينئذ فظاهرهم الاتفاق هنا على علو المطهر او مساواته .

( الموضع السادس ) — لؤكان الماء القليل النجس في كوز وشحوه ، توقف طهره على دخول المطهر اليه و ممازجته له على القول بالممازجة . ولوكان الا ناء مملوه فالظاهر عدم طهارته . لعدم امكان التداخل ، إلا أن يكون للمطهر قوة و انصباب بحيث يدافع ما في الكوز . ومما يعلم به عدم الممازجة بقاء ماء الكوز على وصفه المباين انكان كذلك ، كمذوبته مع ملوحة المطهر، وحرارته مع برودة المطهر، أو بالعكس فيها ، ويكني مجرد اتصال المطهر به على القول الآخر على الوجه المذكور .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٣٨ .

<sup>(</sup>٧) في المسألة الثانية في الصحيفة ٢٧٨.

(الموضع السابع) — لو فرق ما الكر في ظروف عديدة والتي ما كل منها على حياله على الماء النجس مع اتصال الانصباب الى الفراغ ، فالظاهر انه لا يفيد طهارة .

(اما أولا) . — فلأن المفهوم من الأخبار وكلام الاصحاب اختصاص اسم الكر بالماء المجتمع ، بل قد عرفت آنفاً (١) من كلام المحققين الشيخ حسن في الممالم والمحدث الامين (قد عس سرهما) المناقشة في ثبوت صدق الكرية مع اختلاف السطوح ، والمحدث الامين (قد عس سرهما) المناقشة في ثبوت صدق الكرية مع اختلاف السطوح ، لكون المفهوم عندها من الأخبار اعتبار تساوي اجزاء الماء في صدق الكرعليه ،

فَكيف مع تفرقه في ظروف عديدة ? و ( اما ثانيا ) — فلا ن الدفعة العرفية \_ التي هي عبارة عن الوقوع في اقرب زمان \_ انما تحصل مع الاجتماع لا مع التغرق .

و (اما رابعاً) - فلا نه بوصول أول كل ماه من مياه تلك الظروف الى الماه النجس ، يجب الحكم بنجاسته ، لكونه ماه قليلا لاقى نجاسة ، فلو اجتمعت منه كرور \_ والحال هذه \_ كان حكما كذلك ، والعجب من جع بمن رأيناهم \_ من فضلاه بلادنا البحرين \_ انهم يحكون بالتطهير بذلك بل يفعلونه ، وقد حضرت ذلك غير مرة وكنت يومثذ قبل ابان الخوض في تحقيق هذه المسائل والبحث عن هذه الدلائل . ولم أعلم ما الوجه فيه عندهم .

( الموضع الثامن ) — انه كما ان من الطرق لتطهير القليل ما ذكرنا من ورود الكر عليه أو اتصاله به على التفصيل المتقدم ، كذلك :

<sup>(</sup>١) في المسألة الثانية في الصحيفة ٢٧٨:

( منها ) — وقوعه في السكر ايضاً . وحينتذ فان كان القليل متغيراً اشترط في طهره امتزاجه بما وقع عليه ليرفع التغير ، فان ارتفع بذلك وإلا جرى فيه ما ذكرنا في الموضع الرابع . وان لم يكن متغيراً بني على الحلاف في اعتبار الهازجة او الاكتفاء بمجرد الاتصال على الوجه المتقدم من اعتبار المساواة او علو المطهر .

و ( منها ) — وقوع ماء المطرعليه ، وقد تذدم الـكلام فيه في الفرع الأول من فروع المقالة التاسعة من الفصل الأول (١) .

و ( منها ) — اتصاله بالنابع لكن مع علو النابع أو مساواته . وفي حكمه الجاري عن مادة كثيرة . والكلام في اشتراط الما زجة أو الاكتفاء بمجرد الاتصال على ما تقدم (٧) ويبنى المكلام ايضاً في النابع على الخلاف في اشتراط المكرية وجدمه كما تقدم (٣) .

( الموضع التاسع ) — اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في تطهير القليل النجس باتمامه كراً .

فالمنقول عن الشيخ فى الحالاف وابن الجنيد\_واليه ذهب اكثر المتأخرين\_ القول بالبقاء على النجاسة .

ونقل عن المرتضى فى السائل الرسية القول بالطهارة . واقتفاه فى ذلك ابن ادريس ، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع وابن حمزة والحقق الشيخ على . وهم بين مصرح بعدم الفرق بين أعامة بطاهر أو نجس ، وبين مقيد له بالطاهر ، وبين

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ١٨٧.

مطلق يتناول بظاهره الامرين (١) .

احتجالاولون بانه ماءمحكوم بنجاسته شرعًا ، فتوقف الحكم بارتفاعها علىالدليل. وليس فليس ، لما سيظهر بعد ا بطال أدلة الخصم .

( لا يقال ) : أن هذا تمسك بالاستصحاب ، وأنتم قد نفيتم التمسك به آنفاً (٧) .

( لانا نقول ) : أن الاستصحاب في مثل هذه الصورة ليس من القسم المتنازع

فيه ، بل من قبيل ما يدخل تحت عوم الدليل أو اطلاقه ، لان ما دل على نجاسة القليل بالملاقاة لا تقييد فيه بوقت دون آخر ولا بحالة دون اخرى . ولان من جملة ادلة نجاسة الماه القليل الأخبار الدالة على النهي عن الوضوء والشرب منه متى لاقته نجاسة ، والنهي عندهم للتكرار والدوام ، ولان الأخبار \_ الدالة على عدم الحروج عن يقين الطهارة أو النجاسة إلا بيقين مثله \_ شاملة لحل النزاع .

وما ذكره بعض فضلاء متأخري المتأخرين \_ من منع هذه الادلة هنا من غير ان يبين وجهه بتفصيل ولا اجمال \_ لا اعرف له وجها إلا مجرد حب المناقشة في امثال هذا الحجال .

احتج المرتضى ( رضي الله عنه ) \_ على ما نقل عنه \_ بوجهين :

( احدهما ) — أن بلوغ قدر السكر موجب لاستهلاكه للنجاسة. فيستوى وقوعها قبل البلوغ و بعده .

و (ثانيهما) — ان الاجماع واقع على طهارة الماء الكثير اذا وجدت فيه عجاسة ولم يعلم هل كان وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعده ? وما ذاك إلا لتساوي الحالين ،

<sup>(</sup>١) عن صرح بالاول ابن ادريس على ما نقل عنه ، وبمن صرح بالثانى ابن حمزة على ما نقل عنه ، والباقون اطلقوا ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) في المطلب الثاني في الصحيفة ١٥٠

إذ لو اختص الحـكم ببعدية الوقوع لم يكن للحكم بالطهارة وجه ، لانه كما يحتمل تأخره عن البلوغ يحتمل تقدمه عليه .

واحتج ابن ادريس بالاجماع ، وبقوله (عليه السلام) : « اذا بلغ الما، كراً لم يحمل خبثاً » (١) وهو عام ، وزعم ان هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف وبالعمومات الدالة على طهارة الما، وجواز استماله كقوله سبحانه : « وينزل عليسكم من السماء ما، ليطهركم به ... » (٧) وقوله : « وان كنتم جنباً فاطهروا ... » (٣) وقوله (عليه السلام ) لابي ذر : « اذا وجدت الما، فامسه جسدك » (٤) وقوله (عليه السلام ) : « اما انا فلا ازيد على ان احثو على رأسي ثلاث حثيات ، فاذا انى قد طهرت » (٥)

- (١) تقدم الكلام في هذا الحديث في التعليقة ، في الصحيفة ٢٤٠ .
  - (٢) سورة الانفال . الآية ١٢ .
    - (٣) سورة المائدة . الآية . ١ .
- (٤) هذا من حدیث رواه احمد فی مسنده ج ٥ ص ٢٤٨ ، وابو داود فی السنن ج ١ ص ٩١ ، ودوی الترمذی فی جامعه ج ١ ص ٩٩ ، القطعة الاخیرة منه المتعلقة بالتیمم والغسل . ودوی ابن العربی فی شرحه علی جامع الترمذی الحدیث بتمامه ، ورواه ایصنا البیهتی فی السنن ج ١ ص ١٧٩ ، والحدیث ۲۲ من الباب ـ ١٤ من ابواب الجنابة من الوسائل یوافق ما رواه هؤلاء إلا انه خال من الذیل المذکور .
- (ه) هذا الحديث رواه الشوكانى فى نيل الاوطار عن احمد ج ١ ص ١٠٥ هكذا .

  د اما انا فاحثى على رأسى ثلاث حثيات ثم افيض فاذا انا قد طهرت ، ثم قال : وقال الحافظ قوله : د فاذا انا قد طهرت ، لا اصل له من حديث صحيح ولا تشعيف . ولكنه وقع من حديث ام سلمة ، قال لها : د انما يكفيك ان تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الما ، عليك فاذا انت قسد طهرت ، واصله فى صحيح مسلم . انتهى ما فى نيل الاوطار . وروى البخارى فى صحيحه ج ٨ ( باب من افاض على رأسه ثلاثاً ) قوله (ص ) : د اما وروى البخارى فى صحيحه ج ٨ ( باب من افاض على رأسه ثلاثاً ) قوله (ص ) : د اما انا فافيض على رأسى ثلاثاً ، واشار بيديه كلتيهما . وهكذا رواه مسلم فى صحيحه ج ١ ص ١٠٠٠ .

واجيب عن ذلك ، اما عن اول دليلي المرتضى (رضي الله عنه) فبانه محض قياس لا يعمل به . اذ استهلاك النجاسة الذي دل النص عليه إنه هو بعد البلوغ . فالحاق استهلاك النجاسة الواقعة قبل البلوغ بذلك قياس محض . على ان الفارق موجود ، وهو ان الما . لانقهاره ان الما . بعد البلوغ له قوة في قهر النجاسة اذا وردت عليه بخلافه قبل . لانقهاره بالنجاسة فلا يصير قاهراً لها .

و اما عن ثانيها فبأن الحكم بالطهارة في صورة دعوى الاجماع إنما هو بناء على اصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة . والنجاسة هنا غير معلومة . لاحمال تأخرها عن البلوغ ، اذ عدم العلم بتقدم الوقوع وتأخره يقتضي الشك في التقدم الذي هو سبب النجاسة ، فلا جرم تكون النجاسة مشكوكا فيها .

واما عن ادلة ابن ادريس فيا ذكره المحقق في المعتبر : حيث قال \_ ونعم ما قال \_ وتنازعي نفسي إلا ان اذكره بهامه ، فانه جيد رشيق ، وبالاثبات \_ وان طال به زمام الكلام \_ حقيق واي حقيق ، قال (قدس سره) بعسد نقل الأدلة المذكورة : « فالجواب دفع الخبر ، فانا لم نروه مسنداً ، والذي رواه مرسلا المرتفى ( رضي الله عنه) والشيخ او جعفر (رحمه الله) وآحاد بمن جاء بعده . والخبر المرسل لا يعمل به . وكتب الحديث عن الأثمة (عليهم السلام) خالية منه اصلا . واما المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي ، وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت اعجب بمن يدي اجماع المخالف والمؤالف فيا لا يوجد إلا نادراً ، فاذن المرواية ساقطة . واما اصحابنا فرووا عن الأثمة (عليهم السلام) «اذا كان الماء قدر كر لم ينجمه شيء ه (١) وهذا صريح في ان بلوغه كراً هو المانع لتأثره بالنجاسة . ولا يوابو داود في السنن ج ١ ص ٢٠ ، وابن حجر في بجمع الزوائد ج ١ ص ٢٧٧ ، ورواه ايضاً ابن ماجة في السنن ج ١ ص س ٠٠ هكذا داما انا فاحثو على رأسي ثلاثاً ي .

ج ۱

يلزم من كونه لا ينجسه شيء بعد البلوغ رفع ما كان ثابتاً فيه ومنجساً قبله . والشيخ (رحمه الله) قال بقولهم (عليهم السلام ) ونحن قد طالعناكتب الأخبار المنسوبة اليهم فلم نر هذا اللفظ ، وانما رأينا ما ذكرناه ، وهو قول الصادق ( عليه السلام ) : اذا كان الماء قدركر لم ينجسه شيء » (١) ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه ان معنى اللفظين واحد . واما الآيات والحبر البواقي فالاستدلال بها ضعيف لا يفتقر الى جواب ، لاننا لا ننازع في استعال الطاهر المطلق ، بل بحثنا في هذا النجس اذا بلغ كراً يطهر ، فان ثبتت طهارته تناولته الاحاديث الآمرة بالاغتسال وغيره ، وان لم تثبت طهارته فالاجماع على المنع منه ، فلا تعلق له اذن فيما ذكره . وهل يستجبز محصل ان يقول النبي (صلى الله عليه وآله ) : ﴿ احثوعلى رأسي ثلاث حثيات مما يجتمع من غسالة البول والدم وميلغة الكلب » واحتج ايضاً لذلك بالاجماع ، وهو اضعف من الاول لانالم نقف على هذا في شيء من كتب الاصحاب ، ولو وجد كان نادراً ، بل ذكره المرتضى (رحمه الله) في مسائل منفردة وبعده اثنان او ثلاثة نمن تابعه . ودعوى مثل هذا اجماعاً غلط ، إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول الامام فيهم ، فكيف بدعوى الثلاثة والاربعة » انتهى كلامه ( زيد مقامه ) ومن المستطرف قوله : « وهل يستجيز محصل ... الخ ، .

## الفصل الرابع

فى حكم البئر ، وفيه ابحاث :

(البحث الاول) — قد عرف شيخنا الشهيد \_ في شرح الارشاد \_ البئربانها مجمع مأً. نابع من الارض لا يتعداها غالبًا ولا يخرج عن مسماها عرفا . واعترضه المحقق

<sup>(</sup>١) المروى فى الوسائل فى الباب ـ ٩ ـ من ابواب الماء المطلق .

الشيخ علي بان القيد الاخير موجب لاجمال التعريف. لان العرف الواقع في العبارة لا يظهر اي عرف هو ? أهو عرف زمانه ام عرف غيره ؟ وعلى الثاني فيراد العام أو الأعم منه ومن الخاص ? مع انه يشكل اراءة عرف غيره (صلى الله عليه وآله) وإلا لزم تغير الحسكم بتغير التسمية ، فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه . وبطلانه ظاهر والذي يقتضيه النظر ان ما يثبت الحلاق البئر عليه في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) أو زمن أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) كالتي في العراق والحجاز فثبوت الأحكام له واضح ، وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البتر به ، وأن كان العمل بالاحتياط اولى . انتهى . واجاب السيد السند في المدارك بانه قد ثبت في الاصول ان الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية أن ثبتت ، وإلا فعلى عرف زمانهم (عليهم السلام) خاصة ان علم ، وإلا فعلى الحقيقة اللغوية ان ثبتت ، وإلا فعلى المرف العام ، إذ الاصل عدم تقدم وضع سابق عليه وعدم النقل عنه .. ولما لم يثبت في هذه السألة شيء من الحقائق الثلاث المتقدمة ، وجب الحل على الحقيقة العرفيـــة تعلق الأحكام بالآبار الفير النابعة كما في بلاد الشام ، والجارية تحت الارض كما فى المشهد الغروي على ساكنه السلام ، وعدم تغير الحسكم بتغير التسمية ، أنتهى . وفيه ما عرفته في المقدمة الثامنة (١) من عدم الدليل على هذا التفصيل الذي ذكره والقاعدة التي بنوا عليها ، مع ان ما ذكره - من ان مع عدم ثبوت شيء من الحقائق الثلاث يجب الحل على العرف العام \_ بما لا دليل عليه أيضًا . والتمسك باصالة عدم تقدم وضع سابق عليه وعــدم النقل بمحل من الضعف . على أنه لا يخنى ما في بناه الاحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيين بالآية والرواية كما قدمنا ثمة (٢).

<sup>(</sup>١) و (٢) في الصحيفة ١٧١ .

اقول: والتحقيق ان القدر المعلوم - من الاخبار وكلام الاصحاب - هو ان ما علم تسميته بثراً في زمنهم (عليهم السلام) فلا ربب في اجراء احكام البئر عليه ، وما لم يعلم فأنه لابد فيه من النبع ، كما دل عليه بعض صحاح الاخبار من ان له مادة ، يعني الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة . فعلى هذا لو كان مما يخرج رشحاً فأنه يكون من قبيل الماء المحقون في بلوغ الكرية وعدمه ، وقيل أنه يسمى بالثمد ، كما تقدمت الاشارة اليه في اول الباب ، ولابد فيه ايضاً من تسمية بثراً ، لان الاحكام في الاخبار الما علقت على صدق هذا العنوان ، وبذلك يظهر صحة ما ذكره شيخنا الشهد ( قدس سره ) والله العالم .

(البحث الثاني) — اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) \_ في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير \_ على افوال :

أشهرها \_ على ما نقله جمع من المتأخرين \_ القول بالنجاسة .

وقيل بالطهارة واستحباب النزح ، ونقل عن الحسن بن ابي عقيل ، ونسب ايضاً الى الشيخ (١) فى بعض اقواله ، واسنده جمع ايضاً الى شيخه الحسين بن عبدالله الغضائري ، واليه ذهب العلامة في اكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم .

وقيل بالطهارة مع وجوب النزح ، ذهب اليه العلامة في المنتهى ، ونقل ايضاً عن الشيخ في التهذيب . وفيه اشكال ، فان كلام التهذيب هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، ولهذا نسب اليه بعضهم القول بالنجاسة .

وفصل بعض ببلوغالكر وعدمه ، فينجس على الثاني دون الأول ونسب الى الشيخ اي عدا المسلم بن محمد البصروي من المتقدمين ، والزم بعضهم (٢) العلامة بذلك ، حيث انه

<sup>(</sup>١) انكر بعضهم نسبة هذا القول الى الشيخ (ره) لعدم وجوده فى كتبه المعروفة اللهم إلا ان يكون فى بعض اجوبة المسائل المنسوبة اليه (منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) هو السيد السند في المدارك ( منه رحمه الله ).

قائل باشتراط السكرية في الجاري ، والبئر من انواعه . وانت خبير بما فيه (١) وانه لو تر تب حكم البئر على الجاري لورد الالزام على القول المشهور ايضاً كما لا يخنى .

ونقل الشهيد في الذكرى عن الجعني أنه يعتبر فيه ذراعين في الابعاد الثلاثة حتى لا ينجس .

وقد تلخص من ذلك ان الاقوال في المسألة خمسة .

والظاهر من الاخبار هو القول بالطهارة واستحباب النزح . ولنا عليه وجوه من الأدلة :

( أحدها ) — اصالة الطهارة عموماً وخصوصاً .

و ( ثانيها ) — عموم الآياتكقوله تعالى : « وانزلنا من السياء ما، طهورا »(٧) وتحوها ، والماه كله من السيا، بنص القرآن والأخباركما تقدم بيانه في صدر الفصل الاول (٣) فيجب الحسكم بطهارته حتى يقوم دليل النجاسة .

و ( ثالثها ) - الأخبار الصريحة الصحيحة كما سيأتيك ذكرها.

و (رابعها) — اختلاف الأخبار في مقادير النزح في النجاسة الواحدة ، مع صحتها وصراحتها على وجه لا يقبل الحل ولا الترجيح كما سيأتيك أن شاء الله تعالى والعمل بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح ، فيلزم اطراحها رأساً ، للزوم التناقض وانسداد باب الحل والترجيح .

<sup>(</sup>١) للانفاق على عدم نجاسة الجارى بالملاقاة ، والبئر بعض افراد الجارى ايضاً ، وحينتُذ فالوجه ان يقال : ان البئر قد خرجت من أحكام الجارى وان كانت بعض افراده واختصت باحكام على حدة ، ولهذا افردت بالبحث فى الكتب الفقهية ، فلا ملازمة بينها (منه قدس سره) .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان . الآية ١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الهجيفة ١٧٢ السطر ٣٠

ج ۱

و ( خامسها ) — رجحان أخبار الطهارة \_ لو ثبت التعارض \_ بموافقة القرآنُ كما عرفت (١) ، ومخالفة العامة ، فان جمهورهم \_كما نقله العلامه في المنتهى \_ على الفول بالنجاسة ، ونقل بعض أفاضل المحدثين أن علماه الحنفية .. الذين هم العمدة عند سلاطين العامة قديمًا وحديثًا كما تشهد به كتب التواريخ والسير ــ بالغوا في الحكم بانفعال البئر بملاقاة النجاسة ، وزادوا على كثير من المقدرات الواردة في صحاح اخبارنا (٢)

## (١) من الوجه الثاني المتقدم في الصحيفة ٢٥٠

(٢) قال شيخ الاسلام في الهداية ج ١ ص ١١ : د اذا وقعت في البُرُ "نجاسة نزحت ونزح جميع ما فيها من الماء طهارة لها باجماع السلف. ومسائل الآبار منية على الآبار دون القياس. ولا يفسد ماء البئر خرء الحمام والعصفور والبعرة والبعرتان من الابل والغنم. وينزح ماء البئر كله لبول الشاة عند الى حنيفة والى يوسف وينزح ما بين عشرين دلواً الى ثلاثين لموت الفأرة والعصفور والصعوة وسام ابرص . وينزح ما بين اربعين دلواً الى ستين لموت الحامة والدجاجة والسنور . وينزح جميع ما فيها من الماء لموت الشاة والسكلب والآدى . وينزح جميع ما فيها لموت الحيوان اذا آنتفخ ار تفسخ سواء كاري الحيوان كبيراً او صغيراً ، انتهى . وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٧٤ الخنزير ينجس البئر وان خرج حيا . لانه نجس العين . والـكلُّب لا ينجس البئر يوقوعه فيه . والمرويعن ا في حنيفة في الـكلب والسنور اذا وقعا في الماء القليل ثم خرجاً يُعجن به . والآدى اذا لم تُكُن على بدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية وقد استنجى فلا ينزح شيء ، والمروى عن ا في حنيفة ينزح عشرون دُلواً . واذا كانت عليه نجاسة حقيقية او لم يكن مستنجياً ينزح جُمِيعِ الماء · واذا كانت على بدنه نجاسة حكمية بان كان محدثاً او جنباً او حائضاً أو نفسا. قُن لَم بحمل هذا الماء مستعملا او جعله مستعملا وانه طاهر وكان غير المستعمل اكثر من المستعمل لا ينزح من البئر شيء ، ومن يجعله مستعملًا وانه نجس ينزح البئر كله . وفصل أبو حنيفة في الآدمي الواقع في البئر ، إن كان محدثاً ينزح اربعون ، وإن كان جنباً ينزح كله ، وان كان كافرأ نزح كله الا اذا تيقنت طهارته بان اغتسل ووقع من ساعته اني يوسف ينزحكه . والمروى عنابي-نيفة في الحلمة ونحوهاعشرة دلاء والفارة ونحوها 🚤

وحينتذ فيتعين حمل ما ثبت دلالته على النجاسة على التقية .

و (سادسها) — أنه مع العمل باخبار الطهارة يمكن حمل اخبار النجاسة على التقية أو الاستحباب . وأما مع العمل باخبار النجاسة فلا محمل لاخبار الطهارة ، مع صحتها وصر احتها واستفاضتها كما ستطلع عليه ، بل يلزم طرحها . والعمل بالدليلين معما المكن أولى من طرح أحدها كما قرروه في غير موضع ، بل هو من القواعد المسلمة بينهم .

اذا عرفت ذلك فن الاخبار الدالة على ما اخسترناد صحيحة محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام)(١) قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير » .

وصحیحته الاخری عنه ( علیه السلام ) (۲) قال : « ماه البئر واسع لا یفسده شيء إلا أن يتغیر ربحه أوطعمه , فینزح حتی بذهب الربح و یطیب طعمه , لان له مادة »

ولا يخنى ما هما عليه من الصر أحة بعد صحة السند ، وبيان ذلك من وجوه :

( احدها ) — وصفه بالسعة المفسرة بعدم افساد شي. له إلا في مادة التغـــير خاصة . والافساد وان كان كناية عن عدم جواز استعاله ، وهوكاف فيالمطاوب ، إلا

= عشرون ، والحمام ونحوه ثلاثون ، والدجاج ونحوه اربعون ، والآدى ونحوه البركله . واذا تعدد الحيوان الواقع في البر ، فالى الاربع ينزح عشرون ، ومن الحس الى التسع ينزح اربعون ، وللعشرة ينزح كله . وعند محمد في الفارتين ينزح عشرون ، وفي الثلاث اربعون ، وفي ص ٧٧ في البول والمهم والحمر ينزح كله ، والعذرة وخر ، الدجاج الرخو ينزح كله قليلا او كثيراً رطباً او يابساً ، واما الصلب كبعر الابل والغنم ، في القياس - ينجس الماء قل او كثيراً رطباً او يابساً ، وأن الستحسان - القليل لا ينجس والكثير ينجس ، سواء كان رطباً أو يابساً منكسراً أوصحيحاً . والصحيحان الكثير ما استكثره الناظر . وفي ص ٧٧ إذا ماتت فأرة في حب فيه ماء وصب الماء في بر ، فعند ابي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلواً ، وعند محد ان كان المصبوب عشرين دلواً نزح هذا المقدار وان كان اقل نزح عشرون . انتهى .

أن الظاهر أن المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء .

و ( ثانيها ) — التعليل بكون البئر له مادة .

و ( ثالثها ) - الحصر فيالتغير .

و (رابعها) — الدلالة على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يزيله ، اعم من أن يزيد مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الجميع . ولولا انه طاهر لوجب استيفاء المقدر ونزح الجميع في الموضعين .

و ( منها ) — صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى ( عليه السلام ) (١) قال : « سألته عن بئر ما، وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أويابسة أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ? قال : لا بأس » .

وما أجيب به عنه ــ من حمل العذرة على عذرة غير الانسان ، وأن وصول الزنبيل الى الماء لا يستلزم وصول العذرة . وأن المراد نني البأس بعد نزح المقدر ــ لا يخنى ما فيه من التكلف والبعد .

(اما الأول) فلان العـــذرة \_ على ما صرح به بعض الاصحاب ، ونقله عن أهل اللغة ــ مخصوصة بغائط الانسان . ومع تسليم عدم الاختصاص فالاظهر ارادته هنا بقرينة المقابلة بذكر السرقين بعدها .

و (اما الثاني) فأنه بعيد ، بل يستحيل بحسب العادة وقوع الزنبيل في الماء وعدم اتصال الماء بما فيه ، بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالكلية ، لان الظاهر ان مراد السائل إنما هو السؤال عن وصول العذرة أوالسرقين الى الماء ، وأنه هل ينجس بذلك أم لا ? لا وصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه الى الماء ، فأنه في قوة السؤال عن وصول زنبيل خال كما لا يخني .

و ( اما الثالث ) فهو من قبيـــل الالفاز المنافي للحكة .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ١٤ - من أبواب الماء المطلق.

و ( منها ) — صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال: « سمعته يقول : لا يفسل الثوب ولا تعاد الصلاة بما وقع فيالبئر إلا ان ينتن . فانانتن غسل الثوب وأعاد الصلاة و نزحت البئر » وما اجاب به عنه في المعتبر فضميف غسير معتبر ، فلا ينبغي أن يصغى اليه ولا يعرج عليه .

و ( منها ) — صحيحته الاخرى عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) ﴿ في الغارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم ، أيميد الصلاة ويفسل ثوبه ؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يفسل ثوبه » والجواب \_ باحمال حمل عدم الاعادة وعدم غسل الثوب على عدم العلم بتقدم النجاسة . لاحمال وقوعها بعد \_ منظور فيه بعطف ﴿ يتوضأ الرجل » على عدم العلم بتقدم النجاسة على تأخر الوضوء عن الوقوع ، وان كان إنما حصل العلم بالوقوع اخيراً . وهو ظاهر .

و (منها) — صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (٣) ه في البئر تقع فيها الميتة ? فقال : ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا » والجواب عنها \_ بانه لا دلالة لها على انه اذا لم يكن لها ريح لم ينزح شيء \_ لا يخنى ضعفه (٤) فانه لو لم يكن المراد ذلك لكان حكم المفهوم مسكوتاً عنه بالكلية ، وكيف قنع السائل بفهم حكم المنطوق خاصة ولم يفحص عن حكم المفهوم مع أنه أحد شتي السؤال ? وكيف رضي الامام (عليه السلام) بعدم افادته ذلك مع غفلة السائل عنه ودعاء الحاجة اليه .

<sup>(</sup>١) و (٣) المروية في الوسائل في الباب - ١٤ - من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧٢ ـ من الواب المأء المطلق .

<sup>(</sup>٤) فان مقتضى مفهوم الشرط هنا انه اذا لم يكن لها ريح لم ينزح لها العشرون ، وهو اعم من أن لا ينزح لها شىء بالمرة او ينزح لها اقل ، وذلك الاقل غير متيقن ( منه وحمه الله ) .

و ( منها ) --- موثقة ابان بن عثمان أوصحيحته عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بمد ما يتوضأ منها ، أيعاد الوضوء ؟ فقال : لا » والاحتمال المتقدم في صحيحة معاوية بن عمار الاخيرة هنا ممكن .

و (منها) — موثقة ابي اسامة وابي يوسف يعقوب بن عثيم عن ابي عبدالله (حليه السلام) (٢) قال : « اذا وقع في البئر العلير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء . فلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ? فقال : لا بأس به والاحمال المذكور آنفا هنا بعيد عن ظاهر اللفظ ، إذ لا تصريح في الرواية بعدم العلم بالنجاسة حال الوضوء ، وإنما الظاهر من سياق الخبر انه لما اخبر (عليه الصلام) بغزح هذا المقدار لموت هذه الاشياء المذكورة ، سألوا عن الوضوء والصلاة ونحوها قبل نزح المقدر . فاجاب (عليه السلام) بنني البأس .

و ( منها ) — موثقة ابي بصير (٣) قال : « قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت ؟ قال : لا بأس ولا يفسل الثوب ولا تماد منه الصلاة » وجريان الاحيال المتقدم هنا أبعد .

و ( منها ) — رواية محد بن ابي القاسم عن ابي الحسن ( عليه السلام ) (٤) : ﴿ فِي البَّرْ يَكُونُ بِينَهَا وبين الكنيف خُسة اذرع أَو أَقَلَ او اكثر يَتُوضاً منها ? قال: ليس يكره من قرب ولا من بعد ، يتوضأ منها ويفتسل ما لم يتغير الماء » (٥).

(١) و (٧) و (٣) المروية في الوسائل في الباب ــ ١٤ ــ من ابواب الماء المطلق.

(٤) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ١٤ و ٢٤ ـ من ابواب الماء المطلق . واسم الراوي فى كتب الحديث والرجال ( محمد بن القاسم ) .

(ه) قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : أو انه لا دلالة في هذا الحبر على تجاسة البتر بالملاقاة ، لجواز ان يكون جعله ( عليه السلام ) مناط النجاسة التغير ، بناء على ان المتعارف انه لا يحضل العلم يوصول ماء البالوعة الى البتر ما لم يتغير ، اقول : يمكن في الاستدلال دلالة الرواية باطلاقها على جواز الوضوء والغسل منها ما لم تتغير، اعم من ان يكون التغير في

و ( منها ) — ما رواه في الفقيه (١) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 

المنت في المدينة بثر وسط مزبلة . فكانت الربح تهب فتلتي فيها القدر ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يتوضأ منها » وهو ظاهر الدلالة . الى غير ذلك من الاخبار الدالة بظاهرها على ذلك .

## احتج القائلون بالنجاسة بوجوه :

(احدها) — الاخبار، ومنها صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع (٢) قال: ه كتبت الى رجل اسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للوضو، ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أويسقط فيها شى، من عذرة كالبعرة ونحوها . ما الذي يطهرها حتى يحل الوضو، منها للصلاة ? فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي : ينزح منها دلاه » .

وصحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) (٣) قال:

« سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة . فقال:
يجزيك ان تنزح منها دلاء . فان ذلك يطهرها ان شاه الله تعالى » .

وصحيحة عبدالله ابن ابي يعفور وعنبسة بن مصعب عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) قال : « اذا أتيت البئر وانت جنب ، ولا تجد دلوا ولا شيئاً تغرف به

\_\_ مستنداً الى الكنيف أر غيره ، وتقييد التغير بالاستناد الى الكنيف بقرينة السؤال فيه انهم كثيراً ما يجيبون بالعموم فى امثال ذلك ، كما لا يخنى على من مارس الاخبار وجاس خلال تلك الديار ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>١) فى باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) ونى الوسائل فى الباب ـ ١٤ - من ابواب الماء المطلق .

 <sup>(</sup>٧) و (٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من ابواب الماء المكللق
 (٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من ابواب الماء المطلق.

ج ۱

فتيمم بالصعيد ، فان رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ما مم فان الافساد كناية عن النجاسة كما اعترفوا به في أخبار الطهارة . والتيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطاهر.

وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير (١) قالوا : ﴿ قَلْنَا لَهُ : بَثُّرُ يَتُوضَأُ مَنْهَا يجري البول قريبًا منها . اينجسها ? قالوا : فقال : ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينجا قدر ثلاثة اذرع او اربعة اذرع لم ينجس ذلك شيء وان كان اقل من ذلك نجسها ، وان كانت البئر في أسفل الوادي وبمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة اذرع لم ينجسها ، وماكان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه » .

و ( ثانيها ) — أنه لوكان طاهراً بعد ملاقاة النجاسة لما ساغ التيمم ، لكن التالي باطل فالمقدم مثنه . اما الملازمة فظاهرة (٧) واما بطلان التالي فلما من في صحيحة ابن أبي يعفور . ولانه لولم يجز التيمم للزم ، اما جواز استعال الماء قبـــل النزح . وهو خلاف مدلول الاخبار المستفيضة ، او ترك الصلاة . وهو خلاف الاجماع .

و ( ثالثها ) - استفاضة الأخبار بالامر بالنزح للنجاسات . وعمل الطائفة بهـا قدىماً وحديثاً .

والجواب عن هذه الادلة ، اما عن الأخبار ( فاولاً ) — بالاجمال بما عرفت آنفًا (٣) من أن أخبار الطهارة معتضدة بموافقة الأصل وظاهر القرآن ومخالفة العامة . وقد عرفت في المقدمة السادسة (٤) ان الاخيرين من المرجحات المنصوصة في مقام

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧٤ ـ من الواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٢) لأن جواز التيمم مشروط بفقدان الماء الطاهر ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ١٠٩.

التعارض ، وأنه مع العمل باخبار النجاسة فلا محمل لاخبار الطهارة بخلاف العكس ، فيتعين العمل باخبار الطهارة والتأويل في اخبارالنجاسة .

و (ثانياً) — بالتفصيل ، فاما الخبر الأول فالظاهر حمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي . والحل بمعنى تساوي الطرفين ، فاه قبل ازالة المقدر مكروه ، فاذا نزح ابيح استعاله بلاكراهة . ويؤيد ذلك انه في الحكافي بعد نقل هذه الرواية اردفها بما قدمنا نقه في اخبار الطهارة (١) بالسند المذكور ، فقال : وبهذا الاسناد قال : ه ماه البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير » فرواية الراوي بعينه لهذين الحكين مما يبعد اختلاف الحكين فيها ، وإلا لفحص وسأل عن ذلك . سيا مع صراحة الرواية الثانية في الطهارة . ويعضد ذلك ان الراوي بعينه قد روى ما يدل على الطهارة بوجه اصرح ، كما تقدم من روايته الاخرى ، فيتمين التأويل في هذه الرواية جمعا بينها . على ان ما يتمسك به الخصم من النفطين المذكورين إنما هو في كلام السائل . وهو ليس حجة . ودعوى \_ الاستدلال من النفطين المذكورين إنما هو في كلام السائل . وهو ليس حجة . ودعوى \_ الاستدلال بتقرير الامام (عليه السلام) وإلا لزم الاغراء بالجهل \_ لا تخلو من مناقشة (٢) .

ومثل ذلك فى الخبر الثاني، ويؤيده انه قال : « يجزيك ان تنزح ، نها دلا. » وهو جمع اقله الثلاثة ، مع ان منجملة تلك النجاسات الكلب والهرة . والفتوى عندهم فى ذلك باربمين دلواً .

و اما الخبر الثالث فيجاب عنه بان الافساد اعم من النجاسة . فلعله هنا باعتبار تغير الماء واختلاطه بالحأة والطين . وما يقال ـ من ان الافساد فى اخبار الطهارة فى صحيحة ابن بزيع (٢) قد حملتموه على عدم الانتفاع بالكلية بل على النجاسة ، فكذا

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٧) فانه كثيراً ما يسكت (عليه السلام) عن خطأ السائل ويجيبه بما هو الواقع (منه رحمه الله ).

ينبني هنا \_ فجوابه ان وجه الفرق بين المقامين ظاهر ، فان القرائن على ما هو المراد عمق قائمة كما عرفت ، مخلاف ما هنا . ولان الافساد عمة نكرة وقع فى سياق النبي فيعم (١) . واما الأمر بالتيمم فى هذه الرواية فيمكن أن يكون هذا من جملة الاعدار المسوغة للتيمم ، فان اعذاره لا تنحصر في عدم وجود الماه ، بل من جملتها ما يؤدي الى مشقة استعاله او تحصيله او تضرر الغير باستعاله . وهذه الوجوه كلها ممكنة الاحتمال فى المقام ولعل الاخير اقرب ، لقوله : « فتفسد على القوم ماهم » فان الاضافة تؤذن باختصاص البئر بالغير ، ولعله إنما كان يبيح منها الاغتراف دون النزول فيها . ومما يدل على مشروعية التيمم فى مثل ذلك رواية الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : « سألت بدل على مشروعية التيمم فى مثل ذلك رواية الحسين بن ابي العلاء (٢) قال : ليس عليه ان با عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو . قال : ليس عليه ان ينزل الركية ، ان رب الماء هو رب الارض ، فليتيمم » حيث جوز التيمم للرجل مع انه ليس فى الخبر انه جنب او نجس بالكلية . ومن ذلك يعلم الجواب عن الدليل الثاني .

واما الخبر الرابع فالجواب عنه ( اولاً ) — ان القائلين بالتنجيس متفقون على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة ولوكان كثيراً ، فلابد من تأويل هذا الخبر عندهم .

و (ثانياً) — انه يقصر عن معارضة الاخبار المتقدمة المعتضدة بالأصل ومطابقة ظاهر القرآن ومخالفة جمهور العامة كما عرفت، فيتعين التأويل فيه بحمل النجاسة على مجرد

(٢) المروية في الوسائل في الباب - ٣ - من ابواب التيمم .

<sup>(</sup>١) فيتناولالفساد بالنجاسة انالم يكن مراداً يخصوصه بقرينة المقام ، وعلى التقديرين يكون معيناً بدون التغير ، وهو المدعى . واما النهى عنه فى هذا الحبر فانما يصلح دليلا لوكان المقتضى للافساد حينئذ منحصراً فى النجاسة . ولا ايحصار بعد ما ذكرنا من الوجوه المحتملة فى المقام (منه رحمه الله) .

الاستقذار ، والنهي عن التوضؤ على الكراهة جماً .

و ( ثالثاً ) — ان المفهوم من سوق الحبر المذكور فرض الحسكم في محل يتكثر ورود النجاسة على البئر ويظن نفوذها فيه ، وما هذا شأنه لا يبعد افضاؤه مع القرب الى تغير الماه خصوصاً مع طول الزمان . ويؤيد ذلك تتمة الحبر المذكور ، حيث قال زرارة : « فقلت له : قان كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الارض بخقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس وان استقر منه قليل . قانه لا يثقب الارض ولا يفوله حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استقع كله » وجينئذ فلعل الحكم بالتنيجس ناظر الى شهادة القرائن بان تكرر جربان البول في مثله يفضي الى حصول تغير . أو يقال ان كثرة ورود النجاسة على الحل مع القرب يثمر ظن الوصول الى الماه . بل ربما حصل العلم بقرينة الحال .

واما الدليل الثالث فجوابه ان الأمر بذلك أعم من أن يكون للتجاسة أو لغيرها من الاسباب التي ذكرها القائيل بالاستحباب ، وهي زوال النفرة وطيب الماه ، ويختلف ذلك باختلاف الآبار غزارة ونزارة وسعة وضيقاً ، ولعله السر في اختلاف الأخبار في المقد رات في النجاسة الواحدة .

واما القول بالتفصيل باشتراط السكرية وعدمه ، فاستدل له بعموم ما دل من الأخبار على اشتراط السكرية في عدم الانفعال .

و برواية الحسن بن صالح الثوري عن إبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « أذا كان الماء في الركى كراً لم ينجسه شيء » .

وَ يَدَلُ عَلَيْهِ ايضًا مَا فِي كُتَابِ الفقه الرضوى (٢) حيث قال (عليه السلام) :

<sup>(</sup>١) المزوية في الوسائل في الباب - ٩ - من الواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة و .

وكل بئر عمق مائها ثلاثة اشبار ونصف في مثلها ، فسبيلها سبيل الجاري إلا أن
 يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها ، انتهى .

ويمكن ايضاً الاستدلال عليه بموثقة ابي بصير (١) قال : « سئل ابو عبدالله (عليه السلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة . قال : لا بأس به اذا كان فيها ماء كثير » .

والجواب عن الأول بتخصيص العموم بما قدمنا من الاخبار (٧) .

وعن الروايات المذكورة بضعف السند ( آولا ) - فلا تنهض بمعارضة ما قدمناه من الأخبار ، سيا صحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة فى صدر أخبار الطهارة (٣) الدالة باوضح دلالة على عدم النجاسة مطلقاً سيا لمكان المادة .

و (ثانياً) -- بالحل على ان اشتراط الكرية لعله لعدم الاحتياج الى العزح بالكلية ، كما يشعر به قوله في كتاب الفقه الرضوي : «فسبيلها سبيل الجاري » واما اذا نقصت عن كر احتاجت الى الغزح وان كان استحباباً ، ولفظ النجاسة في رواية الثوري محول على المغنى اللغوي .

واما القول بالطهارة ووجوب النزح ، فوجهه بالنسبة الى الجزء الأول ما قدمنا(٤) وبالنسبة الى الثاني الأوامر الدالة على النزح ، والأمر حقيقة فى الوجوب .

والجواب عن الثاني ان القول بوجوب النزح \_ مع شدة هذا الاختلاف في الاخبار

<sup>(</sup>١) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة . ولم نجد موثقة لابي بصير بهذا المتن في كتب الحديث ، وإنما الموجود فيها نسبة هذا المتن الى عمار ولعل ذلك من اشتباه النساخ . وقد رواها صاحب الوسائل في الباب ١٤ و ٧٠ ـ من ابواب المعلق .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) في الصحيفة ٢٥٣ .

فى تقديره بالنسبة الى النجاسة الواحدة \_ بما لا يكاد يقب له الذوق السليم ، وحينئذ فيجب حمل الأمر على الاستحباب كما قدمنا . ويؤيد ذلك ايضا الأمر بالنزح مع الاتفاق على عدم النجاسة في جملة من الموارد .

واما ما نقل عن الجعني (١) فلم نمثر له على دليل .

(البحث الثالث) - اعلم أنه حيث كان القول الراجح عندنا من تلك الاقوال هو القول بالطهارة واستجاب النزح كما اوضحناه ، اغمضنا النظر عن الاستغال بالبحث عن يبان المقدرات لكل من النجاسات وما وقع فيها من الاختلافات . لعدم من يد فائدة في البحث عن ذلك واعباداً على ما ذكره اصحابنا (شكر الله سعيهم) فيا هنالك ومسارعة الى الاشتغال بما هو أهم وفي النفع والافادة اتم . لكنا نقتصر هنا على نقل أغوذج من تلك الاختلافات الواقعة في الاخبار في جملة من المقدرات مع وحدة النجاسة.

(فنها) -- الفأرة ، فني صحيح زيد الشحام(٧) ﴿ مَا لَمْ تَنفَسَخُ بِكُفَيْكُ خُسُولاً ، وفي رواية ابي بسير (٣) ﴿ سبع دلا ، ﴾ ومثنه في رواية عمرو بن سميد بن هلال (٤) ورواية على بن ابي حمزة (٥) ورواية سماعة (٦) وفي صحيح على بن يقطين (٧) ﴿ يجزيك ان تُنزح منها دلا ، ﴾ وكذا في صحيح الفضلاه (٨) وزواية الفضل البقباق (٩) وفي صحيح الفضلاه (٨)

<sup>(</sup>١) وهو اعتبار ذراعين في الابهاد الثلاثة حتى لا ينجس .

<sup>(</sup>۲) و (۳) و (۷) و (۵) و (۹) المروي فى الوسائل فى الباب ـ ۱۷ ـ من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من الواب الماء المطلق.

<sup>(</sup>ه) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ١٧ و ١٨ و ١٩ ـ من ابواب الما. المطلق . ولم يصرح فى كتب الحديث بكون الراوى ابن ابى حزة ، ولسكنه استظهر ذلك كما سيأتى فى السكلب والسنور .

<sup>(</sup>٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ و ١٨ ـ من ابراب الماء المطلق .

15

معاوية بن عمار (١) « ثلاث دلاء » وفي رواية أبي خديجـــة (٣) « اربعون دلوآ » وفي موثقة عمار الساباطي (٣) ﴿ تُنزِحُ كُلُهَا ﴾ .

و (منها ) - الكلب ، فني صحيح الشحام المتقدم (٤) د خس دلاً . ، وفي رواية ابي بصير الآنفة (٥) ايضاً ﴿سبع دلاءٌ وفي رواية ابي مريم (٦) ﴿ نزح الجبيع ﴾ وكذا في موثقة عمار (٧) وفي صحيح على بن يقطين المتقدم (٨) أيضاً ﴿ دلا. ﴾ وكذا في صحيح الغضلاء المتقدم (٩) وكذا في رواية الفضل البقباق (١٠) وفي رواية علي (١١) ــ والظاهر انه این ایی حمزه 🏿 « عشرون او ثلاثون او اربعون 🕻 .

و ( سنها ) — بول الصبي ، فني رواية على بن ابي حمزة (١٧) ﴿ دُلُو وَاحْدُهُ وَفِي رواية منصور بن حازم عن عدة من اصحابنا (١٣) ٥ سبع دلاء ، وفي صحيح معاوية ابن عمار (١٤) ﴿ كُلُّهُ ﴾ مع أن غاية ما يُعزِح لبول الرجل أر بعون دلواً ، وكذا في موثق عمار الساباطي (١٥) .

و(منها) - السنور ، فني صحيحة على بن يقطين (١٦) ديجزيك ان تنزح منها دلا.» وفيرواية على (١٧) ــ والظاهركونه ابن ابي حزة ــ « عشر ونأو ثلاثون أوار بعون، وفي

- (١) و(٢) المروى في الوسائل في الباب ـ ١٩ ـ من الواب الماء المطلق .
- (٣) و(٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧٧ و٢٣ ـ من الواب الماء المطلق .
- (٤) و (٦) و (٨) و (٩) و (١٠) و (١١) و (١٦) و (١٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧٧ ـ من الواب الماء المطلق .
- (٥) المروية في الوسائل في الباب ١٧ من الواب الماء المطلق . والنص حكذا و سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عما يقع في الآبار . فقال : " اما الفارة واشباهها فينزح منها سبع دلاء الا أن يتغير الماء ، فينزح حتى يطيب . فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماءها فأقمل ... الحديث ي .
  - (١٢) و (١٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٦ ـ من ابواب الماء المطلق .
    - (١٤) المروى في الوسائل في الباب ١٥ و١٩ من الواب الماء المطلق.
- (١٥) لم يحد في كتب الحديث مو ثقاً لمار يدل على ذلك ، ولعل هذا من اشتباه النساخ.

موثقة سحاعة (١) « ثلاثون أو اربعون » وفي صحيح زيد الشحام المتقدم (٢) « خمس دلا. » . وفي رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (٣) « سبع دلا. ».

و (منها ) ــ الحنرير، فني صحيح الفضلاء المتقدم (٤) « دلاء » وفيموثقة عمار المتقدمة (٥) « تنزح البئر كلها » الى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا المضار .

وقد اضطربت آراء القائلين بالنجاسة في الجمع بينها . وتمييز غنها من سمينها والشيخ ( رحمه الله تعالى ) في كتابي الأخبار قد جمع بينها بوجود بعيدة ومحامل غسير سديدة . والمتأخرون ـ بناء على الاصطلاح الحدث في تنويع الاخبار الى الانواع الاربعة ـ هان الخطب عند القائل منهم بالنجاسة في جملة من الوارد برد الاخبار بضمف الاسناد . واما القائلون بالطهارة فقد حلوا الاختلاف الواقع في هذه الأخبار على الاختلاف في افراد الآبار بالفزارة والنزارة . واختلاف النجاسة كثرة وقلة ومكثا وعدمه ونحو ذلك . إلا ان فيه ان الاخبار قد وردت مطلقة ، فني كون الاختلاف لذلك فرع بعد ،

و لعل الاقرب انذلك إنما خرج مخرج التقية ، لما قدمنا لك في القدمة الاولى من تعمدهم ( عليهم السلام ) المخالفة في الفتاوي وان لم يكن بذلك قائل من المخالفين .

واحتمل بعض محققي المحدثين من المتأخرين كون هذا الاختلاف من باب تغويض المخصوصيات لهم (عليهم السلام) لتضمن كثير من الاخبار ال خصوصيات كثير من الأحكام مغوضة اليهم (عليهم السلام) كما كانت مفوضة اليه (صلى الله عليه وآله) ليعلم المسلم لامرهم من غيره ، او من باب الافتاء تارة بما لابد منه في تحقيق القدر المستحب وتارة بما هو الأفضل ، وتارة بما هو متوسط بينهما.

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٤) المروى في الوسائل في الباب - ١٧ - من ابواب الماء المطلق.

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من ابواب الماء المطلق.

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب - ١٧ و٧٣ - من أبواب المأ. المطلق.

ج ۱

انفعالها بالملاقاة ، فالظاهر حينئذ وجوب النزح حتى يزول التغير ، ويدل عليه قول الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع المتقدم (١) ﴿ مَاهُ البُّرُ وَاسْمَ لَا يَفْسُدُهُ شَيَّهُ إلا أن يتغير ربحه أو طعمه . فينزح حتى يذهب الربح ويطيب طعمه ، لان له مادة » وفي صحيح الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) : ﴿ فَانَ تَغْيَرُ المَّاءُ فَخَذُ مِنْهُ حَتَّى يذهب الريح ، وفي رواية ابي بصير عنه ( عليه السلام ) (٣) ﴿ الا ارْبِ يَتَغَيَّرُ المَاءُ . فينزح حتى يطيب » وفيموثقة سماعة (٤) « وان انتن حتى يوجد ربح النتن في الماءنزحت البئرحتي يذهب النتن من الماه، وفي رواية زرارة (٥) «وان غلبت الربح نزحت حتى تعليب، ولا ينافي ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار (٦) من قوله ( عليهالسلام ) : «ولا تعاد الصلاة بما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فان أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » ورواية منهال (٧) من قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَانْ كَانْتُ جِيفَةُ قَدْ اجيفت فاستق منها مائة دلو ، فان غلب عليها الربيح بعد مائة دلو فانزحها كلها » ورواية

الماء كله ، لامكان حمل هذه الأخبار على ما لا يزول التغير إلا بنزح الجميع كما يشير اليه الحبر الثاني، ومحتمل في الحبر الأول الحل على اناسناد النزح الى البئر مجاز، وانما المرادما يذهب به التغير كاتضمنته موثقة سماعة ، ويحتمل الحل على الاستحباب ايضاً جمعاً .

ابي خديجة (٨) في الفأرة من قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَانَ انْتَفَخَّتُ فَيْهُ وَنُتُنَّتُ نُزِّحٍ

<sup>(</sup>١) المروى في الوسائل في الباب ـ ٣ و١٤ ـ من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) المروى في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من ابو اب الماء المطلق.

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٤ ـ من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٨) المروية في الوسائل في الباب - ١٩ - من ابواب الما. المطلق .

واما على تقديرالقول بالنجاسة بمجرد الملاقاة ، فقد اختلفوا فى ذلك على اقوال :
( احدها ) — وجوب النزح حتى يزول التغير ، وهو منقول عن الشيخ الفيد وابي الصلاح ، واختاره الشهيد في البيان ، وتدل عليه الاخبار المتقدمة .

قيل: ويشكل ذلك بما له مقدر نصاً اذا زال التغير قبل استيفاء المقدر. فان وجوب بلوغه لولم يتغير يقتضي وجوبه هنا بطريق أولى ، فالمناسب حينئذ وجوب اكثر الامرين من المقدر وما به يزول التغير . جمعا بين النصوص الدالة على الاكتفاء بزوال التغير ، والنصوص الموجبة لاستيفاء المقدر.

وهذا هو ثاني الاقوال . ذهب اليه الشهيد في الذكرى . و نقل عن ابن زهرة . وفيه ( اولاً ) — ان الاولوية المعتمد عليها فى المقام لا دليل على اعتبارها فى الأحكام الشرعية . بل جملة من الأخبار صريحة في ردها وعدم جواز بناء الأحكام عليها ، كما تقدم ذلك في المقدمة الثالثة (١) .

و (ثانياً) – انه لا منافاة بين ما دل على نزح مقدار محصوص مع عدم التغير، وما دل على نزح ما به يزول التغير ، وان اتحدت النجاسة . ليحتاج الى الجمع بين أخبارهما ، لتغاير السببين الموجب لتغاير الحكين (٢) .

و (ثالثاً) — ان مورداكثر الأخبار المتقدمة إنما هو النجاسة المقدرة ، وانه مع عدم التغير ينزح لها مقدر مخصوص ، ومع التغير بها ينزح لها ما يزول به التغير (١) في الصحيفه ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٧) لا يقال: ان النجاسة الموجبة النزح ليس هو التغير من حيث هو ليكون سبباً على حدة بل هو النجاسة المذكورة ، لانا نقول: ان السبب وان كان هو النجاسة المذكورة لكن من حيث كونها مغيرة ، وهو غير النجاسة لا من تلك الحيثية . وبالجلة فانه اذا ورد النص انه مع التغير بالنجاسة يجب كذا ، فالظاهر انه لا يجب نزح شى، زائد عليه لتلك النجاسة مطلقاً اعم من ان تكون ذات مقدر إم لا ، زاد مقدرها على ما به يزول التغير ام لا (منه رحمه الله)

فلو كان الحسكم فيما له مقدر منصوص اكثر الأمرين مع التغير . لامروا به (عليهم السلام) ولو فى بعض تلك الأخبار . وانت خبير ايضاً بان القول الثاني عند التأمل لا يصح أن يكون قولا على حدة كما سيظهر لك .

و (ثالثنا) — التفصيل بكون النجاسة منصوصة المقدر فيجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير ، أو غير منصوصة فيجب نزح الجيع ومعالتعذر فالتراوح ، ذهب اليه ابن ادريس واختاره في الختلف وقواه في الروض .

وحجته في وجوب اكثر الأمرين فيما له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني . وفيه ما قدمنا ثمة ، واما في وجوب نزح الجيع أو التراوح فالظاهر آله من جهة كوله لا نصفيه ،وما لا نص فيه معدم التغير حكمه كذلك . فع التغير بطريق أولى . وفيه ان المبني عليه لا نص فيه ايضا ، مع ال عوم الاخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة المذكورة . لتضمنها النزح بما يزول به التغير اعم منأن تكون النجاسة المغيرة منصوصة المقدر أم لا .

و (رابعها) — هو الثالث بعينه بالنسبة الى الشق الاول ، والاكتفاء بزوال التغير بالنسبة الى الشق الثاني . اختاره المحقق الشيخ حسن في المعالم بناء على القول بالانفعال ، واستظهره ايضاً جملة بمن تأخر عنه .

وحجته بالنسبة الى الشق الأول ما عرفت في حجتي القول الثاني والثالث . وفيها ما ذكرنا ثمة . وبالنسبة الى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة (١) الدالة على الطهارة بزوال التغير . ولا معارض لها بالنسبة الى ما لا مقدر له ، فيجب العمل بها . وهو حسن . ولا يخنى عليك أن القول الثاني لا يخرج عن أحد هذين القولين ، فعده في المسألة قولا على حدة لا يخنى ما فيه كما اشرنا اليه آنفا .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٧٦.

و (خامسها) - نزح ما يزيل التغير اولاً ثم نزح المقدر بعده ان كان لتلك النجاسة مقدر.. وإلا فالجميع ، وان تعذر فالتراوح.

وحبجة هذا القول بالنسبة الى الشق الأول اعطاء كل من الأسباب حقه من السببية (١) وبالنسبة الى الشق الثاني ما عرفت في القول الثالث . ويرد على الحبجة الاولى ما قدمنا (٢) من الاخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير مطلقاً . ومع تسليم تخصيصها ـ بناء على ما زعموا من الجمع بينها وبين روايات التقدير ـ فيكني في ذلك الاكتفاء باكثر الأمرين كما ذكروا ثمة . فلا موجب حيننذ التعدد . مع ان الاظهر هو التداخل مع تعدد النجاسات كما هو أحد الأقوال في المسألة ، وعلى الحجة الثانية ما عرفته في القول الثالث .

و ( سادسها ) — وجوب نزح الجميع ، فان تمذر فالتراوح . ونقل عن الصدوقين والمرتضى وسلار .

والحجة . اما على وجوب نزح الجميع مع عدم التعذر ما تقدم (٣) من رواية ابي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منهال .

واما على التراوح مع التعذر فوثقة عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) في حديث طويل ، قال : « وسئل عن بئر يقع فيها كلب او فأرة او خنزير . قال : تعزف كلها . ثم قال : فان غلب الماء فلتنزف برما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اننين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت » .

<sup>(</sup>١) لان وقوع النجاسة ذات المقدر موجب النزح المقدر لها ، فاذا انضم اليه التغير الموجب انزح ما يزول به صارا سبين ، ولا منافاة بينها ، فيعمل كل منها عمله ، ويقدم مزيل التغير ، لكون الجمع بين الامرين لا يتم الا به ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٧) ر(٧) في الصحيفة ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من ابواب الماء المطلق .

3

واحتجوا ايضًا بانه ما، محكوم بنجاسته فيجب اخراجه اجمع .

والجميع منظور فيه . اما الروايات المشار اليها فيجب تأويلها بما عرفت آنفا (١) جمعا بينها وبين ما قدمناه من الاخبار . واما الحبر المذكور فالعمل به فرع وجوب نزح الجميع ، ومتى لم يثبت بطل ما ترتب عليه ، على ان مورد الحبر التراوح مع تعدر نزح الجميع لمجرد النجاسة لا للتغير ، واحدهما غدير الآخر كما عرفت آنفا . واما الحجة الاخيرة فأضعف ، لانه بعد ورود النصوص بالطهارة مع زوال التغير لا مجال لايجاب نزح الجميع .

و (سابعها) — وجوب نزحها أجمع ، فان تعذر فيا به يزول التغير . ونقل عن الشيخ في البسوط . ونقل عن المحقق نسبته الى المفيد ايضاً . وظاهر هذا القول اله في صورة التعذر يكتنى بمزيل التغير . اعم من ان يكون في نجاسة ذات مقدر أم لا . ووجهه ـ بالنسبة الى نزح الجيع ـ الاخبار الدالة على ذلك . كصحيحة معاوية بن عمار وروايتي ابي خديجة ومنهال المتقدمات (٢) بحملها على صورة الامكان . وبالنسبة الى مابه يزول التغير الاخبار التي قدمناها (٣) بحملها على صورة تعذر نزح الجيع . وهذا الجمع بين الاخبار وان كان محتملا إلا ان الظاهر هو رجحان ما قدمنا من المحامل عليه سيا الأول ، لدلالة رواية منهال (٤) عليه ، ولانه بما تجتمع عليه الاخبار من غيرار تكاب تخصيص (٥) إلا في اخبار نزح الجيع ، فأنها مخصوصة بما أذا لم يزل التغير بدونه .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) في الصحيفة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>ه) فان حاصل اخبار الاكتفاء بمزيل التغير حينئذ انه يجب النزح حتى يزول التغير ولو ادى الى نزح الجيع اذا توقف زوال التغير عليه ، فنزح الجيع الذى هو مدلول تلك الاخبار الاخراحد افراد ما دلت عليه الاخبار الاولة ، وهو مخصوص بما اذا لم يزل التغير لملا به ، وعلى القول المذكور يلزم تخصيصان : احدهما فى اخبار الجمع لحملها على الامكار وثانيهما فى اخبار منه قدس سره ) .

وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين ، ومهما امكن العمل بالخبر من غير تخصيص بالكلية او تعدده فهو اولى .

و ( ثامنها ) — وجوب نرحها اجمع . فان تمذر بغلبة الماء يمتبر أكثر الامرين واختاره الشهيد فى الدروس ، واستظهره بعض المتأخرين من كلام المعتبر ايضاً . وحجة هذا القول مركبة من الوجود المتقدمة . وضعفها يعلم من ضعفها .

## فروع:

(الأول) — لو زال تغير البئر بغير النزح ، فعلى المختار من الطهارة وسدم النجاسة بمجرد الملاقاة لا اشكال في طهارتها بذلك . لمكان المادة . وعلى القول بالنجاسة فهل بجب نزح الجيع ، نظراً الى انه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره ، فيتوقف الحسكم بطهارته على نزح الجيع ، او يكتنى بعزح ما يزول به التغير لوكان ، نظراً الى انه مع بقاء التغير يكني نزح القدر الذي به يزول ، فلأن يكتنى به مع الزوال اولى ؟ قولان ، اختار اولها – العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين ، وقواه في الذكرى . وثانيها ظاهر الشهيد في البيان ، وبه جزم في المعالم وقبله والده (قدس سرها) وقواه جملة من متأخري المتأخرين . واجابوا عن دليل القول الاول بمنع تعذر الضابط مطلقاً . فانه ممكن متأخري المتأخرين ، واجابوا عن دليل القول الاول بمنع تعذر الضابط مطلقاً . فانه ممكن في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجيع ، اذ لا سبيل الى العلم بنزح في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجيع ، اذ لا سبيل الى العلم بنزح الحقيار الا به .

( الثاني ) — لو عار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد ، فعلى المختار من عدم الانفعال بالملاقاة لا اشكال في الطهارة . وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الاصحاب انه كذلك ايضا ، قالوا : لان المقتضى للطهارة ذهاب الماء ، وهو كما يحصل بالمزح

يحصل بالغور ، ولا يعلم كون العائد هو الغائر ، فالاصل فيه الطهارة . وبارــــ النزح لم يتعلق بالبئر بل بماثها المحكوم بنجاسته . ولا يعلم وجوده والحال هذه ، فلا يجب النزح . .

واعترض عليه بان الوجهين المذكورين ضعيفان ( اما الأول ) فلا نا لا نسلم ان المنتضى للطهارة ذهاب الماء . لجواز ان يكون المقتضي النزح باعتبار أنه يوجب جريان الماء فتطهر ارض البئر وماؤها . وهذا المعنى منقود فىالغور ، فلا تطهر ارض البئر ، وكل ما ينبع من الماء يصير نجساً . لملاقاته النجاسة بناء على القول المذكور .

و ( اما الثاني ) فلا ن عدم تعلق النزح بمائها لا دخل له في المقام ، اذ الكلام في ان ارض البئر كانت نجسة ولم يعلم لنجاستها مزيل ، اذ ما علم من الشرع انه مزيل أنما هو النزح . وقياس الغور عليه قياس مع الفارق كما ذكرنا ، فتستصحب نجاستها ، وكل ما ينبع يصير نجساكا عرفت.

(اقول): ويؤيده انه يلزم على ما ذكروه من الوجه الأول انه لو غار منه القدر الذي بجب ترحه فانه محكم بطهارة الباقي . مع أن الظاهر أنهم لا يلتزمونه.

(الثالث) — قد صرح جمع من الاصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه كما يطهر البئر بالنزح يطهر الدلو والمباشر والرشا. والاخبار خالية من التصريح بذلك ، الا ان المحقق في المعتبر ذكر في حكم الدلو أنه لوكان نجسًا بعد انتهاء النزح لم يسكت عنســـه الشرع . ولان الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها ، والا لوجب نجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها ، والمعلوم من عادة الشرع خلافه .

فى الذكرى ، وغيرهما في غيرهما .

ولا يخنى ان هذا الوجه جار ايضاً في الرشا والمباشر الا انه في الاخير اضعف .

ومرجع الدليل الاول الى ما قدمنا الاشارة اليه في المقدمـــة العاشرة (١) من ان التمسك بالبراءة الاصلية \_ فيها لم يعثر فيه على نص بعد الفحص والتفتيش بما يعم به البادى من الاحكام \_ حجة واضحة . والاصل هنا براءة الذمة منالتكليف بتطهير هذه الاشياء بعد تمام النزح . الا أن الاحتياط في تطهير المباشر ثيانه و بدنه خروجا من احمال المحذور ، وتطهير الباقي ايضا نور على نور .

وأظهر من ذلك أجراء الوجه المذكور في جوانب البئر بالنسبة الى ما يتساقط حال النزح ، فأنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر . وربما يظهر من بعض العبارات الحسكم بالعفو عنه حال تساقطه ، معللا ذلك بالمشقة المنفية . وهو بعيد . والتعليل ممنوع بالحسكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا . ولعل ذلك كله من مؤيدات القول بعدم انفعال البئر بالملاقاة ، السلامة من هذه التكلفات .

( الرابع ) — صرح جملة من الأصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم ) بانه لايعتبر الدلو في النزح لازالة التغير ولا في نزح الجيع . إذ الغرض في الوضعين اخراج الماء وهو يصدق باي وجه اتفق ، ومثله في نزح الكر . أما في نزح المقدرات فهل يتمين نزحه بالدلو ، أو تكني آلة تسع العدد دفعة أو دفعات ? فولان :اختار اولهما \_ المحقق فى المعتبر ، والعلامة في المنتهي والتحرير ، والشهيد في الدروس والبيان ، والشهيد الة'بي ايضًا . وثانيجا ـ العلامة في اكثركتبه ، والشهيد في الذكري ، والمحقق الشيخ حسن في العالم , وغيرهم .

احتج القائلون بالثاني بان الأمر بالمزح وارد على الماء والدلاء مقدار ، فيكون

<sup>(</sup>١)كذا فيما وقفناً عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح ( الحادية عشرة ) وذلك في الصحيفة ه١٥.

ج ١

القدر هو الراد ، وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره مخلاف غييره . وبان الغرض من النزح أخراج الماء من حد الواقف الى كونه جاريا جريانًا يزيل التأثير الحاصل من النجاسة ويفيده التطبير ، ولذلك اختلف فيهالتقدير ، لا ختلاف النجاسات بقوة التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا يخنى ان هذا الغرض يحصل باخراج القدر المعين باي وجه اتفق .

واحيب عن الأول بانا لا عنم كون النزح وارداً على الما. وان الدلا. مقدار ، واكن عنع كون المراد اخراج القدر مطلقاً . لان الأوام، وردت بطريق خاص واتباعها لازم.

وعن الثاني بانه وأن كان الغرض من النزح الاجراء إلا أرب طرقه مختلفة ، والادلة إنما وردت ببعض معين منها . والحاق غيره به قياس . مع أن الغارق ربمــا كان موجوداً ، من-ميث ان تكرارالنزح موجب لكثرة اضطراب الماء وتموجه . وهو مة من لاستهلاك اجزاء النجاسة الشائعة فيه ، فيكون سببًا لطيبه ولعله الحكة في الامر يه . ومن البين أن ذلك لا محصل مع الاخراج دفعة أو ما في معناها .

ومن الجواب عن دلبلي القول الثاني علم دليل القول الأول ، ومرجعـــه الى ما ذكره المحقق في المعتبر من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . ولان الحكمة تعلقت بالعدد ولا يعلم حصولها مع عدمه .

قال بعض فضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين : ﴿ هَذَا هُوالصَّحِيحِ ، ومن يدعي العلم بحصول الغرض فنقول له : علمك اما من باب مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط ، وهما مفقودان هنا ، لان لتعدد الغزح مدخلا عظيما في ميل اجزاء النجاسة وآثارهنا عن جوانب البئر الى موضع النزح وخروجها بالنزح ، انتهى . وفى التعليلات من الجانبين خدش (١) إلا ان الوقوف في مثل ذلك على جادة الاحتياط طريق السلامة .

(الحامس) - المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعاله! ، إذ لم يثبت الشرعفيها حقيقة على القول بالحقائق الشرعية ولاعرف لزمانهم (عليهم السلام) ليحمل عليه . والقاعدة في مثله عند انتفاء الامرين الرجوع الى العرف الموجود أن لم يخالف وضع اللفة الثابت ، وإلا كان هو المقدم . وكل ذلك منتف فيا نحن فيه ، فيرجع الى ما يصدق عليه الاسم في العرف صغيراً كان أو كبيراً .

وانت خير بما في البناء على القاعدة المذكورة وان اشتهر البناء عليها بينهم . لما قدمنا لك في المقدسة العاشرة (٧) وغيرها . لكن الظاهر ان الأمر أهنا هين ، للقطع بان لفظ الدلو ليس من الالفاظ التي اختلفت معانيها بحسب اختلاف الازمنسة

<sup>(</sup>١) اما تعليل القول الاول فلما عرفت في الاصل . واما تعليل القول الثاني فلاحتمال ان تكون الاوامر الواردة بالدلاء المعينة إنما هي من حيث كون المتعارف في النزح ذلك ، لا من حيث مدخلية خصوص النزح بالدلو في التطهير و ان ذلك لوجه حكمة تبي عنيه . وكما انهم صرحوا في غير موضع بان الاحكام في مقام الدلالة الاجمالية تحمل على ما هو الغالب الشائع ، كذلك في حال ورودها عنهم (عليهم السلام) مفصلة يحمل التفصيل عنهم علىذلك ، لذ لو ورد الذرج بحملا فانهم محملونه على الفرد الشائع المتعارف عادة ، فسكذا إذا ورد بخصوصية فرد تكون الحصوصية لذلك لا لوجه حكمة اقتضته ، ولانهم صرحوا في الاصول بارن التخصيص بالذكر لا ينحصر بالحمكم ، كما ذكره السيد السند في المدارك في اول بحث الماء المضاف ، ولاحتمال كون ذلك احد افراد السكلى ، على قياس ماذكروه في عدم وجوب الابتداء في غسل الوجه في الوضوء واليدين بالاعلى والمرفقين في كون البيان الوارد بذلك محمولا على كو نه أحد افراد السكلى لا لتعينه مخصوصه ، فتدبر (منه رحمه الله) .

 <sup>(</sup>٧)كذا فيما وقفتا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح ( الحادية عشرة ) وذلك في الصحيفة ١٢١ وقد تقدم ايضاً في الصحيفة ١٦٢ .

ج ۱

والامكنة . كالرطلوالمن والمد والصاع ونحوها. وبان افراده مختلفة في كل مكان وزمان .

واما ما يظهر من كلام بمضهم ــ من الاكتفاء بما يعتاد على تلك البئر وان كانْحُو آنية الفخار أذا كان مما يستقى به في البلد غالبًا \_ فضعيف جدًا ، لان تعليق الحكم فى الأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه . ولا ريب فى عدم صدقه على الآنية .

ونقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ماكنانت هجرية ، وهي ثلاثون رطلا وعن الجمغي اربعون رطالا . ورد بعدم وجود المستند .

( اقول ) : وهو مروي في كتاب الفقه الرضوي(١) حيث قال (عليه السلام) : « وأذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما اشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسّخ ، نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر . والدلو أربعون رطلا ﴾ الا أن جلُّ الاصحاب ( رضونالله عليهم ) لماكان اعبادهم علىالكتب الاربعة خاصة ، او ما قاربها في الشهرة عند آخرين ، كان هذا الكتاب وامثاله غيرمعمول على ما تضمنه من الأخبار . الا ان المفهوم من شيخنا المجلسي ( عطر الله مرقده ) في كتاب بحار الأنوار الاعماد عليه كما أشرنا سابقاً الله (٧).

(السادس) — يجب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزح على القول بالانفعال بالملاقاة . وظاهرهم الاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى ، وظاهر اطلاق كلامهم . عدم الفرق في ذلك بين ما له مقدر وما ليس كذلك ، الا ان المحقق الشيخ حسر في كتاب المعالم صرح بالفرق بينهما ، قال : ﴿ فَانَ الْمُلْآَوَاةُ الْمُوجِبَةُ لَنُرْحُ الْمُقَدُّ رُ تُبْقى ما بقيت العين فلا يظهر للمزح قائدة ، ولا يعتبر ذلك فيغير المقدر لفقد العلة، انتهى . ولعل ذلك مبني على القول بوجوب نزح الجميم لما لا نص فيه كما اختاره ( قدس سره)

<sup>(</sup>١) في الصحفة ٥٠

<sup>(</sup>٧) في الصحيفة ٢٥.

في الكتاب المذكور بناء على القول بالانفعال ، وإلا فعلى القولين الآخرين من الثلاثين أو الاربعين فلاريب في كون الحسم فيها كالمقدر بعينه . والعلة الموجبة فيها واحدة. (البحث الحامس) — اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) في طهر البتر بغير النزح من المطهرات المتقدمة (١) فظاهر الاكثر طهرها بذلك ، والنزح الوارد في الاخبار وان اختص بها إلا أنها تشارك غيرها في تلك المطبرات . وكلام المحقق في الاخبار وان اختص بها إلا أنها تشارك غيرها في تلك المطبرات . وكلام المحقق في المعتبر يدل على المحصار تطهيرها في النزح ، حيث قال : « واذا اجري اليها ـ يعنى البتر ـ الماء المتصل بالجاري لم تعلير ، لان الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل » واختاره بعض محققي متأخري المتأخرين ، قال : « لان التطبير أمر شرعي لا بد له من دليل بعض محققي متأخري المتأخرين ، قال : « لان التطبير أمر شرعي لا بد له من دليل

عليها من أعلى فالاولى عدم التطهير . لعدم الاتحاد في المسمى » ومثله ايضا في الذكرى. وقال في البيان : « ينجس ماه البئر بالتغير ، ويطهر بمطهر غيره ، وبالنزح » ثم قال : والاصح نجاسته بالملاقاة ايضا ، وطهره بما من ونزح كذا ، ثم ذكر المقادير . ولا يخفى ان اشتراطه عدم علو المطهر على جهة التسنم في الكة بين يخالف ما اطلقه في الثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقاً .

ولادليل ظاهراً علىما عدا النزح » واختلف فتوىالشهيد (رحمه الله) فيهذد المسألة ، فقال

في الدروس: « لو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج . اما لو تسما

وبمن اختار القول المشهور صاحب المعالم ، حيث قال بعسد نقل الاقوال في المسألة : « والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التي ذكر ناها سابقاً . ووجه \_ على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه \_ واضح ، فان ماه البتر \_ والحال هذه \_ يصير سستهلكا مع المطهر ، فاو كان عين النجاسة لم يكن له حكم ، فكيف ? وهو متنجس ، ولا ريب انه اخف .

<sup>(</sup>١) كالقاء الكر دفعة ، ونزول الغيث ، ووصول الجاري اليها ( منه رحمه الله ) .

15

واما على القول بالا كتفاء بمجرد الاتصال فلان دليلهم – على تقدير تماميته – لا يختص بشيء دون شيء، اذ مرجعه الى عموم مطهرية الماء . فيدخل ماء البتر تحت ذلك العموم والأمر بالنزح لا ينافيه ، لكونه مبنياً على الغالب من عدم التمكن من التطهير بغيره . ولو امكن في بعض الموارد فلا ريب ان النزح اسهل منه في الاغلب ايضا ، فلذلك اقتصروا عليه . ثم ان يجاب النزح – على القول بالانفعال او مع حصول التغير – ليس إلا لافادة الطهارة ، فاذا صار الماء طاهراً بمقتضى ذلك العموم – والفرض عدم الدليل على التخصيص – لا يبقى المنزح وجه . نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبداً لم يتم القول بسقوطه بمجرد الاتصال وان قلتا بالطهارة به . واما مع الامتزاج فالظاهر السقوط ، لان الاستهلاك يصيره بمنزلة المهدوم . ووجوب النزح إنما تعلق به في حال البقاء الاستهلاك يصيره بمنزلة المهدوم . ووجوب النزح إنما تعلق به في حال البقاء على حقيقته . وبماذكرنا ظهر ضعف تفصيل الشهيد ( رحمه الله ) لا سيا بعد اشتراط الامتزاج كا صرح به ، فان اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له . واما ما تمسك به الحقق فدفعه ظاهر بعد ما قررناه ، انتهى .

ويرد عليه (اولاً) — ان الاستهادك الذي ذكره ممنوع . كيف ? ويكتنى في تطهير البئر على هذا القول بمجرد القاء السكر مثلا وان كان ما، البئر اضعاف اضعافه على انه يمكن منع التطهير في حال الاستهادك ايضاً . وما ذكره \_ من طهارة النجاسة عند استهادكها \_ لا يصلح دلي لا نه قياس ، مع وجود الفارق ، اذ النجاسة إذا استهادكها \_ لا يصلح دلي اسمها لم تبق نجاستها التابعة للاسم ، بخلاف الماء اذا لم يسلب عنه اسمه وان اختلط بغيره بحيث لا يمزه الحس .

و (ثانياً) — انه يمكن ان يكون لخصوصية النزح مدخل في التطبير لا يوجد في غيره ، ولعل اقتصار الشارع عليه لذلك ، لعين ما ذكروه في مسألة تعدد النزح بالدلو فيا له مقدر من وجوب الافتصار على النزح بالدلو لذلك . ويؤيده اختصاص

· البئر دون سائر المياه باحكام خاصة وبنائها على جمع الختلفات وتفريق المؤتلفات كا ذكروه .

و بالجلة فالمسألة محل تردد . والاحتياط في الوقوف على التطهير بالمنصوص . ولا يخفى ان ما اورده على الشهيد متجه . واما ما اورده على الشهيد متجه .

ثم أنه قد اختلف كلام القائلين بعلبه ها بغير النزح في وجه العلة في ذلك ، فظاهر كلام المحقق الشيخ حسن - كما تقدم - أن العلة هي الاستهلاك بسبب الامتزاج، وقد عرفت ما فيه ، وظاهر العلامة في المنتهى - حيث قال في تعليل ذلك : « لان المتصل بالجاري كا حد أجزائه فخرج عن البثر » - أن العلة في ذلك هو الحروج عن كونه بثراً ولحوق احكام الجاري له ، ولا يخني ما فيه ، وظاهر الشهيد في الذكرى - حيث قال : « وامتزاجه بالجاري مطهر ، لانه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه » - أن العلة فيه هي الامتزاج ، حيث أنه أقوى من جريان النزح ، وفيه منع أن العلة في النزح حصول الجريان ، لعدم الدليل عليه ، ولجواز أن يكون أمن أخر لا نعله .

(البحث السادس) — المشهور بين الاصحاب ـ بل نقل الاجماع عليه من القائلين بالتنجس ـ أنه مع تعذر نزح البئر جميعاً ـ لكثرة الماء فيا يجب له ذلك ـ يجب تراوح أربعة رجال عليها يوما الى الليل، استناداً الى موثقة عمار الساباطي. وقد تقدمت في البحث الرابع (١).

واعترض في المعالم على الاستدلال بالخبر المذكور بوجوه:

( احدها ) —كون رواته فطحية .

و ( ثانيها ) — تضمن متنه نزح الماءكله لتلك الاشياء المذكورة فيه . ولاقائل به من الاصحاب .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٠١٩.

و (ثالثها) — ان ظاهره بدل على وجوب النزح يرمين . ولم يذهب اليه أحد. والجواب عن الأول ، اما على مذاقنا فمعلوم . واما على مذاق القوم فعند من يعمل بالموثق منهم كذلك ايضاً ، واما من يجعله من قسم الضعيف فيجاب بان ضعفه مجبور بعمل الاصحاب وشهرته بينهم في هذا الباب .

واما عن الثاني ، فيمكن بحمل نزح الجميع على الاستحباب أو على التغير كما ذكره · فى التهذيب (١) وحينتذ فتكون الرواية معمولا بها عند الاصحاب .

واما عن الثالث . فيجوز أن لا تكون ( ثم ) هنا للترتيب الحارجي ، فانها كثيراً ما تكون كذلك ، كقوله سبحانه : «كلا سيملمون ثم كلا سيملمون » (٧) والجواب باحمال كونها من كلام الراوي بعيد .

ثم ان الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) ذكروا لذلك احكاماً ربما يستفاد اكثرها من النص المذكور .

( منها ) – كون النزح نهاراً ، للفظ اليوم في الرواية . فلا يجزى. الليل ولا الملفق منها وان زاد عن مقدار يوم ، وقوفاً على ظاهر النص .

و ( منها ) — انه لا فرق في اليوم بين القصير والطويل . عملا بالاطلاق . ولهم في تحديد اليوم المذكور عبارات مختلفة . فني كلام الشيخ المفيد من أول النهار الى آخره وتبعه على ذلك جماعة . وفي عبارة الصدوقين من الغدوة الى الليل ، وفي نهاية الشيخ من الغدوة الى العشية . قال في المعتبر بعد نقل هذه الاقوال : « ومعاني هذه الالفاظ متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس احوط ، لانه يأتي على متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس احوط ، لانه يأتي على الاقوال » انتهى . وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر اختلاف العبارات في ذلك : « الظاهر انهم أدادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، لانه

<sup>(</sup>١) في الصحيفة وم

<sup>(</sup>٧) سورة النبأ . الآية a و ه .

المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل » واعترضه فى المعالم ــ بعد أن استحسن ما ذكره المحقق من الاحوطية ــ بان الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يغوت من اوله جزء وان قل ، وعباراتهم لا تدل عليه بل ظاهرها ما هو اوسع من ذلك ، ولفظ الرواية ايضاً محتمل لصدق اسم اليوم وان فات منه بعض الاجزاء ان كانت قليلة . انتهى . وهو حسن .

و ( منها ) — ان جملة من المتاخرين اوجبوا \_ تفريعًا على القول بوجوب كون النزح يوم الصوم \_ ادخال جزء من الليل اولاً واخراً من باب مقدمة الواجب ، وربما أوجب بعضهم تقديم التأهب بتهيئة الآلات قبل الجزء المجمول مقدمة . والظاهر ان هذه التدقيقات الناشئة من اعتباره كيوم الصوم غير واضحة .

و (منها) — كون طريق تراوح الاربعة بان ينزح كل اثنين وقتا ، بان بكون احدها فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها ، ثم يستريحان فيقوم الآخران كذلك كذا ذكره جملة منهم . وتخصيص النزح بالكيفية المخصوصة لا دليل في النص عليه ، بل يكني أن يكونا مما في اعلى البئر يمتحان الدلو ، بل الظاهر انه الاولى(١) ، لانه هو المتعارف ، الا ان يبلغ الماء في القلة الى ان الدلو بمجرد وضعه لا يمتلىء ماء بل يحتاج الى وضع الماء فيه ، فيتم ما ذكروه ، إلا ان كلامهم أعم من ذلك ،

و (منها) — أنه يستثنى لهم من الاشتغال بالنزح الصلاة جماعة والاكل جيماً صرح به الشهيدان وجماعة . وعللوه باقتضاء العرف له ، واقتصر بعض على الأول ، فارقاً يبنعها بان الثاني يمكن حصوله حال الراحة بخلاف الأول ، فان الفضيلة الحاصة للجماعة لا تحصل إلا به ، وربما ننى بعضهم الاستثناء من أصله .

<sup>(</sup>١) وبما استظهر ناه صرح بعض علمائنا المتأخرين ، قال : لانه الأقرب المتعارف و نقل ( قدس سره ) عن ابن ادريس انه صرح بان كيفية التراوح ان يستقى اثنان بدلو و احد يتجاذبانه الى ان يتعبا ، فاذا تعبا قمدا وقام هذان و استراح الاخران ( منه قدس سره ) .

و (منها) — انه يشترط كون الاربعة رجالا ، صرح به الاكثر ، لمفهوم لفظ القوم على ما نص عليه جملة من أهل اللغة من الاختصاص بالرجال (١) وقال المحقق في المعتبر : « ان عملنا بالحبر المتضمن لتراوح القوم اجترأنا بالنساء والصبيان » وردّ بما تقدم ، وفيه ان صاحب القاموس قد ذكر من أحد معاني القوم ما يدخل فيه النساء حيث قال : « القوم الجاعة : من الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على التبعية » انتهى ، ونقل في كتاب مجمع البحرين عن الصنعاني انه ربما دخل النساء النساء تبعاً ، لان قوم كل نبي رجال ونساء ، وعلى هــــذا يزول الاشكال بالنسبة الى النساء وإنما يبقى الحكلام في الصبيان ، وشرط بعضهم في الاجتراء بالنساء عدم قصور نرحهن عن نرح الرجال ، والأحوط بل الأظهر الاقتصار على الرجال ، ويدل على ذلك نرحهن عن نرح الرجال ، والأحوط بل الأظهر الاقتصار على الرجال ، ويدل على ذلك ما في كتاب الفقه الرضوي ، حيث قال (عليه السلام) (٢) : « قان كان كثيراً وصعب نرحه فالواجب عليه ان يكتري أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل » .

و ( منها ) — عدم اجزاء ما دون الأربعة وان نهض بعملهم ، وقوفا على ظاهر الحبر من قوله : « يتراوحون اثنين اثنين » واستقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين القويين اللذين ينهضان بعمل الاربعة . واما الزيادة عليها فاجازوها مر باب مفهوم الموافقة الا أن يفضي التكثر الى الابطاء وتضييع الوقت .

<sup>(</sup>١) قال الجوهري : د القوم : الرجال دون النساء ، وقال ابن الاثير في نهايته : د القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ، ولذلك قابلهن به ، يعنى في قوله تعالى : دلا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ... ، قال زهير :

<sup>«</sup> وما ادري وسوف اخال ادري اقوم آل حصن ام نساء » ( منه رحمه الله )

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٥.

(البحث السابع) — لا خلاف بين الأصحاب فى أن البئر لا ينجس بالبالوعة وأن قربت منه ، الا أن يعلم تمدي ما فيها الى البئر \_ بناء على القول بانفعالها بالملاقاة \_ أو بتغير ماء البئر بها على ما اخترناه .

ويدل على ذلك \_ مضافاً الى ما دل على اصالة الطهارة عموماً وخصوصا \_ رواية عمد بن ابي القاسم عن ابي الحسن (عليه السلام) المتقدمة في أدلة القول بعدم تجاسة البئر بالملاقاة (١) واما ما يوهم خلاف ذلك \_ كحسنة الفضلاء المتقدمة في أدلة القول بنجاسة البئر بالملاقاة (٢) \_ فقد عرفت الجواب عنها ثمة . ويزيده تأكيداً ان العمل بظاهرها \_ من الحكم بالنجاسة بمجرد ظن السريان \_ مما تدفعه الأخبار المستفيضة بعدم نقض اليقين إلا بمثله ، وان الشك لا يعارض اليقين ، فلابد من تأويله بما ذكر نا آنفاً .

ثم أن المشهور بين الأصحاب أنه يستحب التباعد بين البئر والبائوعة بخمسة اذرع في الأرض الصلبة أو مع فوقية قرار البئر ، وبسبعة فيا عدا ذلك ، والصور على هذا القدر ست ، وذلك لان الأرض اما ان تكون صلبة أو رخوة ، وعلى كل منها اما ان تكون البئر اعلى قراراً أو انزل أو مساوية ، فني اربع صور منها وهي الصلبة باقسامها الثلاثة وعلو قرار البئر في الرخوة - يستحب التباعد بخمسة أذرع ، وما عدا ذلك بسبعة اذرع ،

وضم جمع من المتأخرين الى الفوقية الحسية الفوقيسة بالجهة في صورة تساوي القرارين ، بناه على ان جهة الشمال اعلى وان مجاري العيون منها . وحينئذ يحصل من ذلك الفوقية والتحتية والتساوي بحسب الجهة ايضاً . وبذلك تصير صور المسألة اربعاً وعشرين وان لم يكن لبعضها تأثير في اختلاف الحسكم في المسألة ، وتفصيلها انه باعتبار

<sup>(</sup>۱) فى الصحيفة ٣٥٦ وقد تقدم ان اسم الراوي فى كتب الحديث والرجال ( محمد بن القاسم ) .

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ١٩٥٨ .

15

الجهة تحصل اربع صور . لان البئر اما أن تكون في سجة الشمال والبالوعة في الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المغرب والبالوعة في جهة المشرق او بالعكس وعلى كل من هذه الصور الأربع تجري الست المتقدمة ، ومن ضرب اربع في ست تحصل اربع وعشرون ، فني سبع عشرة منها يكون التباعد بخمسة أذرع ، وفي سبع منها بسبعة اذرع (١) .

وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين \_ بعد ان نقل عنهم \_ اولا ان \_ في صورة التعارض ببن الفوقيتين يجعلونه بمنزلة التساوي \_ ما صورته : « وفي كلام جمع من الاصحاب هنا تأمل ظاهر ، اذ ذكروا ان التباعد بسبع في سبع وبخس في الباقي والاعتبار يقتضي ان يكون التباعد بسبع في ثمان او ست ، لان فوقية القرار اما ان تعارض فوقية الجهة وتصبر بمنزلة التساوي اولا ، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني واما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم ، انتهى .

( اقول ) : ما نقله عنهم – من انه مع تعارض الفوقيتين يجملونه بمنزلة التساوي ثم اعترض عليهم بسببه ـ لم اقف عليه فيما حضر في من كلامهم ، بل صرح غير واحد منهم بأن الفوقية بالجهة إنما تعتبر فى الرخاوة مع تساوي القرارين ، ومقتضى ذلك

<sup>(</sup>١) لانك قد عرفت اس التباعد بخمسة اذرع في اربيع صور من الست المتقدمة والست هنا قد فرضناها في كل منهذه الصور الاربيع ، وحينئذ فتؤخذ الاربيع المذكورة من كل واحدة من هذه الاربيع هنا فتحصل ست عشرة ، وتزيد واحدة وهي فوقية الجهة في صورة كون البر في جهة الشال مع رخاوة الارض وتساوى القرارين ، فتحصل سبع عشرة حينئذ ، وقد عرفت ايضاً أن التباعد بسبعة أذرع في صورتين من الست المذكورة ، وهما صورتا الرخوة الباقيتان ، لخروج صورة علو قرار البئر من صورها ، فتؤخذ الاثنتان من كل من الاربع وتزيد واحدة وهي تساوى القرارين في الارض الرخوة مع كور.

اختصاص اعتبارها بالبئر دون البالوعة . ولهذا صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض من صورة كون البئر في جهة الجنوب مع رخاوة الارض وعلو قرار البئر .. بانه يستحب التباعد بخمسة أذرع نظراً الى علو قرار البئر . وبمقتضى ما ذكره من تعارض القرارين مطلقاً ينبغي ان يكون بسبعة .

ونقل عن ابن الجنيد في هذه المسألة ما يخالف المشهور . إلا أن النقل عنـــه مختلف . فنقل الاكثر عنه أنه قال : ﴿ أَنْ كَانْتُ الْأَرْضُ رَخُوهُ وَالْبَرُّ تَحْتُ الْبَالُوعَةُ فليكن بينها اثنا عشر ذراعاً . وانكانت صلبة اوكانت البئر فوق فليكن بينهما سبعــة أذرع ، وخطأ هذا النقل في المعالم . ونقل عنه أنه قال في المحتصر ما صورته : ﴿ لا استحب الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقر فيها من اعلاها في مجرى الوادي ، إلا إذا كان بينها في الأرض الرخوة اثني عشر ذراعاً وفي الأرض الصلبة سبعة اذرع ، فان كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، وان كانت محاذيتها في سمت القبلة فاذا كـان بينها سبعة أذرع فلا بأس ، تسليها لما رواه ابن يحيى عن سليان الديلمي عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، انتعى . ثم قال في المعالم : ﴿ وَالَّذِي يستفاد من هذه العبارة أنه يرى التقدير بالاثني عشر بشرطين : رخاوة الأرض وتحتية البئر . ومع انتفاء الشرط الأول بسبع ، وكذا مع استواء القرار اذا كانت الحاذاة في سمت القبلة ، يعني أن أحداهما كمانت في جبة المشرق والاخرى في محاذاتُها منجبة المغرب. وهذا الاعتبار يلتفت الى اعتبار الفوقية في الجهة كما حكيناه عن البعض ، فحيث تكون الحاذاة في غير جهة القبلة تكون احداها في جهة الشمال فتصير أعلى . وقوله .. فان كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ـ ظاهر في نني التقدير حينثذ ، انتهى .

<sup>(</sup>١) رواه صاحب الوسائل في الباب ٢٠٠٠ من ابواب الماء المطلق . والسند مكذا : « محد بن الحسن باسناده عن محد بن احمد بن يحي عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليان الديلي عن ابيه قال سألت أبا عبدالله ... الحديث ، وسيأتى الحبر في الصحيفة ٣٨٨.

واستدل على المشهور برواية الحسن بن رباط عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) فال : « سألته عن البالوعة تكون فوق البئر . قال : اذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع، وان كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحيه ، وذلك كثير » (٧) . ورواية قدامة بن ابي يزيد الحار عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٣) قال : « سألته كم ادبى ما يكون بين البئر والبالوعة ? فقال : ان كان سهلا فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة اذرع ، ثم قال : يجري الماه الى القبلة الى يمين ، ويجري عن يمين القبلة الى يمين القبلة ، ويجري عن يمين القبلة الى يمين القبلة ، ويجري عن يسار القبلة الى يمين القبلة ، والا يجري عن يمين القبلة الى دير القبلة » .

وجه الاستدلال بهما ان في كل من الروايتين اطلاقا وتقييداً فيجب الجمع بينها بحمل المطلق من كل منها على المقيد من الاخرى ، وذلك بالنسبة الى التقدير بالسبعة ، فانه في الرواية الاولى مطلق بالنعية الى صلابة الأرض ورخاوتها ، والثانية قد اشتملت مع الصلابة على خسة ، فتحمل السبعة في الاولى على الرخاوة خاصة جمعاً (٤) . والسبعة في الرواية الثانية ايضاً مطلق بالنسبة الى فوقية البالوعة على البئر وعكسه ، وفي الاولى

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٢) ما ذكره مطابق لما فى السكافى ، واما رواية التهذيب فهى هكذا : , قال : اذا كافت اسفل من البئر فخمسة اذرع ، واذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية ، وذلك كثير ، .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ٣٤ - من ابواب الماء المطلق . والراوى لهذه الرواية قد اهمل في كتب الرجال ، وفي حاشية الوافي ان كنية ابيه ( ابو يزيد ) كما في السكافي لا ( ابو زيد ) واسقاط الياء - كما في عامة نسخ التهذيبين - من تحريف النساخ ، وان ( الحماد ) بالحاء المهملة وتشديد الميم . انتهى . ويؤيد ذلك انه قد ذكر في باب الكنى من كتب الرجال ( ابو يزيد الحماد ) فان من المحتمل ان يكون ابا قدامة هذا .

<sup>(</sup>٤) وحينتُذ يكون معنى الرواية الاولى انه اذا كانت البالوعة فوق البتر فسبعة ما لم تكن الارض صلبة فانه تكنى الخسة ( منه قدس سره ) ,

قد خص السبعة بفوقية البالوعـــة والحسة بعكسه ، وحيننذ فتحمل السبعة المطلقة على فوقية البالوعة (١) . ويتلخص من ذلك ان السبعة حينتذ مقيدة برخاوة الأرض مع عدم كون قرار البئر أعلى ، وهو أعم من أن يكون مساوياً أو يكون قرار البالوعة أعلى .

وأورد عليه أن الجمع بين الخبرين المذكورين لا ينحصر في الطويق المذكور ، إذ كما يقيد الحسكم بالسبعة في الموضعين يمكن ان يقيد الحسكم بالخسة فيهما (٧) . وفيه أنه لا يخفي أن الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إما هو منع تعدي ما البالوعة الى البئر ، فع السبولة فياعدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة اليق ، ومع الصلابة وكذا مع علو قرار البئر في السهلة لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الحسة ، فلا يحتاج الى قيد آخر ، ومن ذلك يعلم حكم المساواة في صورة الرخاوة وأنه يستحب أن يكون بسبعة . وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من انكار المستند في ذلك ، حيث قال في كتاب الروض : ﴿ وَالرُّوايَةُ الَّتِي فِي مُسْتَنِدُ الْحَـكُمُ لِيسْفِيهِا مَا يُدَلُّ عَلَى حَكُمُ التَّسَاوِي ، لانه جمل السبع مع فوقية البالوعة والخس مع فوقية البئر . والتساوي مسكوت عنه ، انتعى . فانه وان لم تدل عليه الرواية الاولى لكنه داخل تحت الرواية الثانية ، حيث حكم فيها بانه ان كان سهلا فسبع ، خرج عنه بالتقييد بالرواية الاولى صورة ارتفاع البئر قراراً اوجهة على القول الآخركما عرفت ، فيبقىالباقي .

<sup>(</sup>١) ويكون معنى الرواية الثانية ; انكان سهلا فسبعة اذرع ما لم يكن قرار البئر اعلى فأنه تكنى الخسة ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>٧) فيقال : التقدير بالخسة في الخبر الأول مقيد بالصلابة لدلالة الثانية على السبعة في صورة الرخاوة . وتقيد في الثانية بعـــدم فوقية البالوعة ، لدلالة الاولى على السبعة ف صورة فوقية البالوعة ( منه قدس سره ) .

ثم ان بعض الاصحاب عبر في هذا المقام بانه اذا كانت البئر فوق البالوعة جمة أو قراراً أو كانت الأرض صلبة فحمس وإلا فسبع ، وعلى هذا يكون حكم المساواة في صورة الرخاوة ما ذكرنا من السبع ، وبعضهم \_ كالعلامة في الارشاد \_ قال : انه اذا كانت البئر تحت البالوعة أو كانت الارض سهلة فسبع وإلا فحمس . وعلى هذا فحكم المساواة في الصورة المذكورة خمس . وهو غير جيد ، لما عرفت .

وقد تلخص من هذا أنه يستحب التباعد بخمس في صور الصلبة جميعاً وصورة على البئر قراراً أو جهة ، وما عداه فبسبع .

واستدل ابن الجنيد \_ كما اشر نا اليه فيا قدمنا من كلامه ، وبذلك ايضا استدل له في الختلف \_ برواية محمد بن سليان الديلمي عن ابيه (١) قال : « سألت أبا صدالله (عليه السلام) عن البتر يكون الى جنبها الكنيف . فقال لى : ان مجرى العيون كلها من مهب الشمال ، فاذا كانت البتر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها اذا كان يينهما اذرع ، وان كان الكنيف فوق النظيفة فلا اقل من اثني عشر ذراعا ، وان كان مجاها (٢) بجذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع ». ولا يخنى عليك ان الرواية المذكورة غير منطبقة على مذهب ابن الجنيد على كلا النقلين .

( اما على الاول) فلانهم نقلوا عنه التباعد بسبع اذرع في صورة فوقية البئر ، مع انه ليس في الرواية المذكورة لذلك اثر .

و ( اما على الثاني ) فلانه نقل عنـــه التفصيل في صورة علو البالوعة بالرخاوة والصلابة ، والرواية ـكما ترى ـ لا تفصيل فيها لشيء من ذلك .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب \_ ٧٤ \_ من ابواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٧)كذا في التهذيب والمقنع ، وفي المختلف تجاهها (منه قدس سره) .

و نقل عنه أيضاً القول بأنه أن كانت البالوعة تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس ، مع أنه صرح في الرواية في هذه الصورة باشتراط أن يكون بينها أذرع . وتكلف في المعالم للجواب هنا بأنه لعل الوجه في عدم تعرض أبن الجنيد لهذا الشرط مع كونه مصرحا به في الرواية مو عدم الانفكاك عنه عادة حيث يحمل لفظ الاذرع على أقل الجع ، فنه من المستبعد جداً أن توضع بالوعة في جنب بئر باقل من ثلاثة أذرع . ولا يخلو من بعد ، وقد جع بعض الأصحاب بين هذه الرواية وروايتي المشهور (١) بحمل أطلاق الاذرع في صورة فوقية البئر على الحنس ، وتقييد التقدير بالسبع في صورة المحاذاة المرض وتحتية البئر وحمل الزائد على السبع في صورة فوقية الكنيف على المبالم بأن في ألحل الأول تكلفاً . وأما التقييد ففاسد في القدر المستحب ، وأعترضه في الممالم بأن في ألحل الأول تكلفاً . وأما التقييد ففاسد منها محمل أخل على عجمه الزيادة في الاثني عشر على المبالمة منها منها محمل أخل على عبان رواية أبن رباط قرينة على الحل بلا تكلف ، وما ذكره من فساد محمل منها دو أبيد بأن وأبي أبيا المنها المنها أبيا هو بالنسبة اليها ، وهو ظاهر . فينثذ لا ينافيات عتبة البئر وكند على المنظر الى القرار كما هو مراد (٧) . وهو جيد .

هذا . والموجود في كلام الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) نسبة الخلاف في هذه المسألة الى ابن الجنيد خاصة ، مم ان ظاهر الصدوق في المقنع ذلك ايضاً ، حيث نقل

<sup>(</sup>١) المتقدمتين في الصحيفة ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) لا يخنى انه لا حاجة فى الجمع الى اعتبار تحتية البئر ، لما عرفت من استحباب السبع فى صورة التساوى كما اوضحناه آنفاً . نعم لابد من اعتبار عدم فوقية قرارها ، وكذا لابد فى الصورة الاولى من عدم فوقية قرار البالوعة لينطبق على المشهور . والخبران اللذان هما مستند المشهور قريئة هذا التقييد (منه رحمه الله ) .

1 =

مضمون الرواية المذكورة من غيير اشعار بكونها رواية ، وهو يعطي افتاءه بذلك والقول به . ثم انه (قدس سره) في الكتاب المذكور قال بعيد ذلك : « وان اردت ان عمل الى جنب البالوعة بثراً ، فان كانت الارض صلبة فاجعل بينها خسة اذرع ، وان كانت رخوة فسبعة أذرع » وظاهر كلاميه يشعر بالفرق بين البالوعة والكنيف. إلا انه في كتاب من لا يحضره الفقيه فرض المسألة في الكنيف ، وذكر التباعد بالسبع والحس في صورتي الرخوة والصلبة .

هذا . وقد تقدم في حسنة الفضلاء (١) التقدير بالسبع في صورة علو البالوعة ، وبالثلاث أو الأربع في عكسه ، قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : « والاولى الوقوف على ما تضمنته حسنة الفضلاء ، لانها أحسن سنداً وأقرب الى الاحتياط لولا شهرة خلافه بين الاصحاب ، مع انه على المشهور يمكن الجع بين الروايات الثلاث محمل الحسنة على شدة الاستحباب ، وهو اولى من الطرح » انتهى .

واستند القائلون بالحاق العلوجة بالعلو قراراً برواية محمد بن سليان الديلي المذكورة (٢) ويشكل بانهم لم يعملوا بها فيا دلت عليه من الاحكام ، فكيف يتم لم الاستناد اليها في خصوصية هذا الحسكم ؟ فان اجيب بانه قد عارضها في تلك الاحكام الروايتان المتقدمتان (٣) وهذا الحسكم لم يعارضها فيه شي. . قلنا : ان تلك الروايتين قد عارضتهما ايضاحسنة الفضلاء (٤) مع كونها ارجح سنداً منهما ، فيجب عليهم القول عضمونها .

ثم انه قد روى الحيري في كتاب قرب الاسناد (٥) عن محمد بن خالد الطيالسي

<sup>(</sup>١) و(٤) المتقدمة في الصحيفة ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة ٣٨٨. (٣) في الصحيفة ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) فى الصحيفة ١٦ وفى الوسائل فى الباب ـ ٢٤ ـ من ابواب الماء المطلق . وفيهما بدل د تلى الوادى ، هنا د مما يلى الوادى ، .

عن العلاء عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال : « سألته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة . قال : ان كان بينها عشرة اذرع وكانت البئر التي يستقون منها تلى الوادي فلا بأس » والظاهر ان المراد بكونها تلى الوادي يعني كونها في جهسة الشمال ، بناء على ان مجرى العيون منها . ولم اقف على قائل بمضمون هذا الخبر بل ولا على ناقل له في كتب الاستدلال .

ولا يخنى ما في ظاهر هذا الخسبر مضافاً الى خبر الديلمي (١) وكذا حسنة الفضلاه (٣) من الدلالة على الفوقية بالجهة ، وبذلك ايضاً يشعر خبر قدامة المتقدم (٣). اقول : ولمل اختلاف التقديرات في هذه الاخبار ــ مفصلا بالفوقية والتحتية تارة ، واخرى بالصلابة والرخاوة بالزيادة والنقصان ، ومطلقاً في بعض ــ كله قرينــــة الاستحباب بزيادة ونقصان في مراتبه . والله اعلم .

## الفصل الخامس

في المضاف ، وفيه مسائل :

( الاولى ) — المضاف هو ما لا ينصرف اليه لفظ الماء على الاطلاق عرفاً بل محتاج في صدقه الى القيد ، كالمصعد من الانوار والمعتصر من الثمار والمسترج بما يسلبه الاطلاق.

ولا خلاف فى طهارته باعتبار اصله ، ويدل على ذلك ايضاً قول الصادق (عليه السلام) في موثقة عمار (٤) : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » .

<sup>(</sup>١) المتقدم في الصحيفة ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في الصحيفة ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٢٨٦٠

<sup>(</sup>٤) راجع التعليقة ١ في الصحيفة ٧٤ والتعليقة ٤ في الصحيفة ١٤٩.

15

ولا خلاف ايضًا في انفعاله بملاقاة النجاسة وانكثر ، نقل الاجماع على ذلك جملة من معتمدي الاصحاب.

ويدل عليه أيضًا ما رواه السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : ﴿ أَنَّ امير المؤمنين (عليه السلام) سئل عنقدر طبخت فاذا فيالقدر فأرة . فقال : يهراق مرقبًا ويغسل اللحم ويؤكل ﴾ (١) .

واعترض على الرواية بضعف السند اولاً . وورودها في مورد خاص ثانيًا ، وعدم ظهورها في النجاسة ثالثًا .

ولا يخني ما في هذه المناقشات من التعسف .

( اما الاولى ) فيما عرفت في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب .

و ( أما الثانية ) فلما عرفت في المقام الحاسس من المقدمة الثالثة (٢) من ال تعدية الحسكم في مثل هذا المقام من قبيل تنقيح المناط القطعي ، اذ لا يعلم هنا مدخل لخصوصة السؤال.

و ( اما الثالثة ) فلأن الأمر باهراق المرق المذكور وغسل اللحم اظهر دلالة على النجاسة من ان يجوم حوله الانكار .

ويدل على ذلك أيضًا رواية زكريا بن آدم المروية بطرق ثلاث (٣) قال :. ﴿ سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم

<sup>(</sup>١) رواه صاحب الوسائل في الباب . . . من ابواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي الباب - وع - من أبو أب الاطعمة الحرمة.

<sup>(</sup>٧) في العجمة ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ودواها صاحب الوسائل في الباب ـ ٣٨ ـ من الواب النجاسات ، وفي الباب - ٢٦ - من أبواب الأشرية المحرمة ٠

كثير ومرق كثير . قال : يهراق المرق أو يطعم اهل الذَّه أو الكلب، واللحم اغسله وكله ... الحديث » .

واستدل ايضاً على الحسم المذكور بصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (١) قال : « اذا وقعت الفارة في السمن فماتت ، فان كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بتي . وان كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به . والزيت مثل ذلك » .

وهذا الاستدلال بمكان من الضعف ، اذ مورد الرواية ليس بما نحن في ه فان المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهر والزيت ، وقياسه عليهما باعتبار الاشتراك في الميعان باطل عندنا ( اما اولا ) \_ فلمدم بناء الاحكام على القياس . و ( اما ثانياً ) \_ فلمدم ثبوت كون مطلق اليعان علة حتى يلزم من الاشتراك فيها فاك .

واستدل ايضًا بان المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لتنجيس ما لاقته ، فيظهر حكمها عند الملاقاة ، ثم تسري النجاسة بمازجة المائع بعضه بعضًا .

وأعترض عليه بان قبول المائع النجاسة ، ان كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثير عند ملاقاة النجاسة فمن البين أنها ، وجودة في كثير من افراد الجامد الذي من شأنه الميعان كالسمن ، ولا ربب في عدم تأثره بنجاسة ما يتصل به من اجزائه المحكوم بنجاستها مع محقق الملاقاة بينها . وقد صرح بهذا في الحديث الذي احتجوا به . وان كان باعتبار الدال فكان الاولى الاحتجاج به على تقدير وجوده .

وكيف كان فكون الحسكم اجماعيا مما يهون الخطب ، وجملة من متأخري المتأخرين انما عولوا في هذه المسألة عليه . لما نقلنا عنهم من الطعن في الادلة .

<sup>(</sup>١) المروية فى الوسائل فى الباب ٥ ـ من الواب الماء المضاف والمستعمل ، وفى الباب ـ ٢٠ ـ من الواب ـ ٢٠ ـ من الواب التجارة . وفى الباب ـ ٢٣ ـ من الواب الاطعمة المحرمة .

(المسألة الثانية ) — المشهور بين الاصحاب ـ بل ادعى عليه الاجماع غير واحد منهم (١) ـ عدم جواز رفع الحدث بالمضاف .

وخالف في ذلك الصدوق فى الفقيه ، فقال(٢) : « ولا بأس بالوضو، والفسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » واصرح منه كلامه فى الامالي (٣) .

و نقل الشبخ في الخلاف عن قوم من اصحاب الحديث جواز الوضوء بماه الورد. حجة الصدوق \_ على ما نقل \_ رواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (٤) قال : « قلت له : الرجل يفتسل بماه الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك » .

واجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب (٥) عنه بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والاصول ، فأنما اصله يونس عن إبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره ، وقد أجمت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذا حكه لا يعمل به ، ولو سلم لاحتمل أن يكون اراد به الوضوء الذي هوالتحسين ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء ، ثم قال : « وليس لاحد أن يقول : ان في الخبر انه سأله عن ماه الورد يتوضأ به للصلاة ، لان ذلك لا ينافي ما قلناه ، لانه يجوز ان يستعمل المتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة ، من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من ان يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله . ثم قال: ويحتمل ايضاً أن يكون أراد بقوله : « ماه الورد » الماه الذي وقع فيه الورد ، لان ذلك يسمى ماه ورد وان لم يكن معتصراً منه ، لان كل شيء جاور غسيره قانه

<sup>(</sup>١) منهم: المحقق في الشرايع، والعلامة في النهاية والمنتهى، والشهيد في الذكرى، والشيخ في كتابي الأخبار ( منه رحمه الله ) . (٢) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٣٨٣.

 <sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٥) في الصحيفة ٦٢.

يكسبه اسم الاضافة اليه » انتهى كلامه زيد مقامه . واشار بقوله : « وقد بينا فيما تقدم الن ذلك يسبمى وضوء » الى موثقة عبيد بن زرارة (١) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدقيق يتوضأ به . قال : لا بأس بان يتوضأ به وينتفع به » حيث قال بعد ايراد الخبر المذكور : « معناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة » انتهى .

ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل (٢) أنه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم . وهو ـ مع عدم الدليل عليه ـ محجوج بما سيأتي ذكره .

حجة الاكثر على انحصار رفع الحدث في المطلق وجوه :

(منها) — قوله سبحانه : ﴿ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءَ فَتَيْمُمُوا ... ﴾ (٣) حيث أوجب التيمم عند فقد الماء ، ولا خلاف في اناطلاق الماء لا ينصرف الى المضاف . ومنه علم سقوط الواسطة ، قانه لوكان الوضوء جائزاً بفيره لم يجب التيمم ، وهو ظاهر .

و (منها) — رواية ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) قال : « سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة ? فقال : لا، إنما هو الماء والصعيد » ورواية عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين (٥) قال : « اذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على المابن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم ... » .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٧ - من أنواب التيمم .

<sup>(</sup>٧) إنما اسند النقلى الى ظاهره لانه صرح بجواز استعاله مع الضرورة ، وهو شامل باطلاقه للاستعال فى دفع الحدث والخبث ، واكثر الاصحاب انما نقلوا خلافه فى دفع الحبث عاصة ، والشهيد فى الدروس نقله عنه فى رفع الحدث ايضاً ، حيث قال : « فلو اضطر اليه تيمم خلافاً لابن إنى عقيل ، وكأنه نظر الى ما ذكرناه ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ٤٦ وسورة المائدة . الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب \_ ١ \_ من الواب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ و٧ ـ من الواب الماء المضاف والمستعمل.

15

وجه الاستدلال حصرطهارة الوضوء في الماء والصعيد الدال على نني غيرها. وما يوهم خلاف ذلك ... من قوله في ذيل الحبر الثاني : « فان لم يقدر على الماء وكان نبيذاً ، فاني سمعت حريزاً يذكر في حديث: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بالنبيذ ولم يقدر على الماه » .. فحمول على النقية ، وفي الاستشهاد بنقل حريز ايناس بذلك . ويحتمل ايضاً حمل النبيذ على ما ينبذ فيه تمر لكسر مرارة الماء كاكان يستعمل سابقاً لكن على وجه لا يخرج به الماء عن الاطلاق ، كما تضمنه حديث الكلبي النسابة (١) إلا أن الظاهر بعده (٢) ويحتمل ايضاً ان تكون هذه النتمة من كلام عبدالله بن المفيرة . و ( منها ) ... ان الحدث المانع من الدخول في الصلاة معنى مستفاد من الشرع و ( منها ) ... ان الحدث المانع من الدخول في الصلاة معنى مستفاد من الشرع

و (منها) — أن الحدث المانع من الدخول في الصلاة معنى مستفاد من الشرع فيجب استمراره بعد وجود سببه إلى أن يثبت له رافع شرعي . والذي ثبت رافعيته من الشرع هو الماه المطلق . والقول بأنه يمكن المناقشة هنا يمنع حجية الاستصحاب من الشرع هذا الاستصحاب ليس من القسم المتنازع فيه ، وهو القسم الرابع من الاقسام المتقدمة في المقدمة الثالثة ، بل هومن القسم الثاني أو الثالث من الاقسام المتقدمة الذي هو عبارة عن عموم الدليل أو اطلاقه ، كما تقدم ايضاحه (٣) .

و (منها) — قوله تعالى : « وانزلنا من السياء ماء طهورا » (٤) قانه تعالى ذكر الماء هنا فى معرض الامتنان على العباد ، فلو حصلت الطهارة بغيره لكلن الامتنان بالاعم اولى . واعترض على هذا الوجه بأنه يجوز ان يخص أحد الشيئين المتن بهما بالذكر لكونه أبلغ واكثر وجوداً وأعم نفعاً . وقد تقرر ان التخصيص بالذكر لا ينحصر فى التخصيص بالحكم .

<sup>(</sup>١) المروي في الوسائل في الباب - ٧ - من الواب الماء المصناف والمستعمل .

<sup>(</sup>٧) وجه البعد ان المفروض ان النبيذ ماء مطلق ايضاً ويتناوله الماء باطلاقه ، فيدخل في عموم المقدورية على الماء في عبارة الحبر ، فسكيف صح جعله قسيا ومقابلا له ٢ ( منه رحمه الله ) . (٣) في المطلب الثاني في الصحيفة ٥١ . (٤) سورة الفرقان . الآية ٥١ .

هذا . ولم اقف على موافق للصدوق (طاب ثراه) من الاصحاب إلا ما يظهر من كلام المحدث الكلشاني في مفاتيحه ووافيه ، حيث قال في الأول ـ بعد الكلام في السألة ـ ما لفظه : « ويحتمل قوباً الجواز ، لصدق الماء على ماء الورد . لان الاضافة ليست إلا لحجرد اللفظ كماء السماء ، دون المعنى كماء الزعفران والحذاء والخليط بغيره ، مع تأيد الحبر بعمل الصدوق ، وضمانه صحة ما رواد في الفقيه ، وعدم المعارض الناص » انتهى ، وقال في الثاني ـ بعد نقل خبريونس المتقدم ـ (١) مالفظه : « وافتى بمضمونه في الفقيه . ونسبه في التهذيبين الى الشذوذ ، ثم حله على التحسين والتطيب الصلاة دون رفع الحدث . مستدلا بما في الخبر الآتي « إنما هوالماء والصعيد » (٢) اقول : هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، قان ماء الورد ماء استخرج من الورد » انتهى .

وحاصل هذا السكلام يرجع الى ان الماء المضاف الذي يخرج بالاضافة عن كونه مطلقاً إنما هوما اذا اضيف المطلق الى جسم من الاجسام على وجه يغيره ويسلبه الاطلاق. واما ما أتخذ من الورد فهو ماء مطلق قد تصاعد حتى تكونت منه تلك الأجسام ثم استخرج منها ، فاضافته للورد لفظية كاء السماء وماء البئر ونحوهما وان كان قد اكتسب بسبب ذلك تغيراً في الاوصاف . فان ذلك لا يخرجه عما كان عليه من الاطلاق .

وأنت خبير بما فيه من الوهن والقصور :

(اما اولاً) ــ فلانه بمقتضى ذلك لا ينحصر ما ذكره فى ماه الورد بخصوصه، بل يجري في ماه العنب والرمان ونحوهما من الثمار التي يعتصر منها من حيث تصاعده اليبا بالستي . بل مثل اوراق الشجر ونحوها كما لا يخنى ، فالواجب بمقتضى ما ذكره جواز الوضوه بالماه المتخذ من جميع ذلك . ولا أظنه يقوله .

<sup>(</sup>١) فالصحيفة ٢٩٤، (٢) وهو خرر الى بصير المتقدم في الصحيفة ١٩٥٠.

و ( أما ثانياً ) — قلانه لا خلاف بين كافة الناس في أن أطلاق الماء لا يشمل هذه المياه ، بخلاف ماء البئر وماء السماء ونحوهما . وما ذاك إلا لخروج تلك المياه عن الاطلاق دون هذه .

و (اما ثالثاً) - فلانه كما ان الماء المطلق باضافته الى مثل الزعفران يخرج عن الاطلاق لا كتسابه اجزاء منه ، كذلك ما تكونت منه تلك النمار قد استحال عن حقيقته الاولى وخرج عنها الى حقيقة اخرى ، وإلا لكان البول اولى بعدم الخروج عن اطلاق الماء ، لانه لم يكتسب بعد شربه إلا المرور على تلك الحجاري الباطنة وان اكتسب عفونة ونتنا باللبث فيها آنا ، مع انه لا يسمى ماء بالكلية فضلا عن ان يكون مطلقا . وما ذاك إلا لخروجه عن حقيقة الماء بالكلية بسبب تفسير طبعه وانقلاب حقيقته الى حقيقة اخرى ، مع ان اصله الماء بل بقاء المائية فيه اظهر . وما نحن فيه كذلك ايضا .

و (اما رابعاً) - فلان الصدوق (رضوان الله عليه) ليس معصوما يجب الاقتداء به ، ومخالفة هذا القائل (قدس سره) له - وكذا غـــيره من الاخباريين في جلة من المسائل - اكثر من ان يحصى . على ان كلامه فى الفقيه نقل لمتن المخبر ، فهو قابل للاحتمال ايضاً . وضمانه صحة ما يرويه فى الكتاب المذكور لا تأييد فيه ، لانه يكفينا في المقام تأويل الحبر باحد الوجوه التي ذكرها شيخنا العلوسي (طيب الله مرقده) من غير ضرورة الى رده وطرحه رأساً لينافي ضمانه المذكور .

و (اما خامساً) - فلما ذكره فى كتاب الفقه الرضوي ، حيث قال (عليه السلام) (١) : «كل ماه مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه ، مثل ماه الورد وماه القرع وماه الزعفران وماه الخلوق وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استماله إلاالماه القراح والتراب ، انتهى . وقد قدمنا لك فى تتمة المقدمة الثانية (٢)

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٥. (٢) في الصحيفة ٢٥.

انالكتاب المذكور معمتد عليه عندنا وعند جملة من مشايخنا (قدس الله تعالى ارواحهم).

( المسألة الثالثة ) — المشهور بين الاصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) ان المضاف لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى – ونقل ايضاً عن الشيخ المفيد – الى جواز رفع الحبث به . وتقل عن ابن ابي عقيل ايضاً القول بذلك . إلا انه خص جواز استعاله بالضرورة . وعبارته المنقولة عنه شاملة باطلاقم الاستعال في رفع الحدث والحبث ، كما اشرنا اليه آنفا (١) . وظاهر كلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا بالمضاف . والذي وقفت عليه في كلامه في المسائل الناصرية – وكذا نقله عنه الشيخ بالمضاف . والحقق في المعتبر – هو جواز ازالة الحبث بالماثعات مطلقاً (٢) .

استدل الجهور من اصحابنا على ما ذهبوا اليه يوجوه :

( أحدها ) — ورود الأوامر بالفسل بالماه . وهي كثيرة ستأتي ان شاه الله تعالى في أحكام النجاسات ، والمتبادر عنــد الاطلاق هو المطلق . ولوكان الفسل بغيره جايزاً لكان تعيينه في هذه الأخبار لا يخلو من حرج وضيق ، وهو ممتنع .

واورد عليه أن الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة . والمدعى عام . واجاب المحقق في بعض مسائله بأنه لا قائل سنّا بالفرق .

اقول: ويمكن الجواب بالتعدية الى غير ما هو مذكور في تلك الاخبار بطريق تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الاشارة اليه في المقدمة الثالثة (٣) ويمكن ايضًا السادى ان الغسل حقيقة فيما يقع بالماء المطلق خاصة.

<sup>(</sup>١) في التعليقة ٢ في الصحيفة ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٧) قال فى المسائل الناصرية ـ بعد قول جده الناصر : لا يجوز ازالة النجاسة بشى. من المائعات سوى الماء المطلق ـ ما لفظه : « عندنا انه يجوز ازالة النجاسة بالمائع الطاهر وان لم يكن ماء ، وبه قال ابو حنيفة وابو يوسف (منه قدس سره).

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ٦٥ .

(ثانيها) – انملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته ، والنجس لا يزول به النجاسة. واعترض عليه بان مثه وارد في الماء المطلق القليل ، فان النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة .

واجاب المحقق (رحمه الله) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة ، كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنفاته . وبارث مقتضى الدليل التسوية بينها ، لكن ترك العمل به فى المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة الى الازالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره ، لما في ذلك من تكثير المحالفة للدليل .

( ثالثها ) — ان منع الشرع من استصحاب الثوب النجس ـ مثلا ـ في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب .

واورد عليه (١) ان الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحسكم فيه غيرمقيد بوقت ، وفي تحقق ذلك هنا نظر ، إذ العمدة في اثبات المنع المذكور بطريق العموم هو الاجماع ، ومن البين ان الاتفاق إنما وقع على منع استصحاب النجس قبل الفسل مطلقاً لا قبل الفسل بالماء .

وفيه نظر ( اما اولاً ) ــ فلان العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إنما هي الأخبار الدالة على النهي عن ذلك ، ولا شك ان النهي ظاهر في العموم لجميع الازمنة ــ كما صرحوا به في الاصول ــ الى ان يظهر الرافع له .

و (اما ثانياً) - فلانه مع تسليم اختصاص الدليل بالاجماع فلا منافاة ، فان الاجماع متى قام على المنع من الصلاة فى الثوب النجس والنهي عن ذلك ، فالنهي ايضاً عام بالتقريب المذكور الى ان يثبت الرافع ، فان المراد بكون دليل الحم غير مقيد بوقت يعني أن التقييد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحمكم ، بل هو مطلق (١) هذا الايراد ذكره المحقق الشيخ حسن فى المعالم . وتبعه عليه الفاصل الخوانسارى فى شرح الدروس . وفيه ما ذكرناه (منه قدس سره) .

أو عام الى غاية يعلم بها ارتفاع ذلك الحكم . ووقوع الخلاف في الرافع لا يوجب تقييداً فى الحسلم حتى يقال ان الحسكم هنا مقيد . وبالجلة فان الشارع نهى عن الصلاة فى الثوب النجس حتى تزال النجاسة ، سواء كان مستند هذا النهي الاجماع أو الحبر . والنهي - كما ذكر نا - ظاهر فى العموم الى وجود الرافع ، فلو وقع الحلاف فى بعض الاشياء بأنها هل تكون رافعة ام لا فللمانع ان يتمسك بالاستصحاب الذي هو عبارة عن عموم الدليل أو اطلاقه حتى يثبت المدي كون ذلك رافعاً شرعاً . وهذا مجمد الله ظاهر لا سترة عليه .

(رابعها) — قوله تعالى: «وينزل عليكم من السماء ماه ليطهركم به ...» (١). وجه الاستدلال أنه خص التطهير بالماء فلا يقع بغيره . اما المقدمة الاولى فلانه تعالى ذكر الآية في معرض الامتنان ، فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالاعم أولى ولم يكن للتخصيص فائدة . واعترض عليه بما من ذكره في المسألة الثانية في الاستدلال بقوله سبحانه : «وانزلنا من السماء بماه طهورا» (٢).

اقول: ومن الادلة ايضاً ان يقال: ان الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان لامدخل للمقل فيها بوجه كسائر احكام الشرع، فما علم من الشرع كونه منجساً يجب قصر الحكم بالنجاسة على ملاقاته، وما علم من الشرع كونه رافعاً للنجاسة وموجباً للتطهير يجب قصر الحكم بالطهارة عليه، ولعل هذا اقوى دليل في المقام.

احتج السيد \_ على ما نقل عنه \_ بوجوه :

( الاول ) - اجماعالفرقة ، حكاه عنه العلامة في المحتلف ، ونقل عن المحقق في بعض مصنفاته أن المفيد والمرتضى أضافا ذلك ألى مذهبنا .

اقول : وهو ظاهر كلام السيد ( رضي الله عنه ) في المسائل الناصرية .

<sup>(</sup>١) سورة الانفال . الآية ١٦ . (٢) سورة الفرقان . الآية ٥١ .

وأجاب العلامة في المختلف عن ذلك بانه لو قيل ان الاجماع على خلاف دعواه أ أمكن ان اريد به اكثر الفقهاء ، اذ لم يوافقه على ما ذهب اليه من وصلنا خلافه .

وفيه ان خلاف المفيد \_ كما حكيناه \_ محيكي في غير موضع من كتب الاصحاب .
وقال المحقق (طاب ثراه) \_ بعد ما قدمنا نقله عنه من ان المفيد والمرتضى اضافا القول بذلك الى مذهبنا \_ ما صورته : « اما علم الهدى فانه ذكر في الخلاف انه إنما اضاف ذلك الى المذهب لانه من اصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعال المائعات في الآزالة ولا ما يرجبها ، وغن نعلم انه لا فرق بين الماء والحل في الازالة ، بل ربماكان غير الماء ابلغ ، فحكنا حينئذ بدليل العقل ، واما المفيد فانه ادعى في مسائل الخلاف أن ذلك مروي عن الأثمة (عليهم السلام) ثم قال : اما غرز فقد فرقنا بين الماء والحل ، فلم يرد علينا ما ذكره علم الهدى ، واما المفيد فنمنع دعواه و نطالبه بنقل ما ادعاه » انتهى ، واشار بقوله : الهدى . واما المفيد فنمنع دعواه و نطالبه بنقل ما ادعاه » انتهى . واشار بقوله :

اقول: وبما عرفت في المقام الثاني من المقدمة الثالثة (١) ، من امر الاجماع وما فيه من النزاع \_ وكذا في المقدمة العاشرة في الكلام على دليل العقل \_ يظهر لك ما في هذا الدليل وانه غير واضح السبيل ، فانه لا مجال للعقل في الأحكام الشبر عية ، لبنائها على التوقيف من المبلغ للشريعة « وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٢) . (الثاني ) — قوله تعالى : « وثيابك فطهر » (٣) حيث أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره . حكى ذلك عنه في المختلف ، وحكى عنه ايضاً انه اعترض على نفسه فيه بالمنع من تناول الطهارة للفسل بغير الماء ، ثم أجاب بان تطهير للثوب ليس باكثر من ازالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماه مشاهدة ، لأن الثوب لا ملحقه عادة .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٣٥. (٢) سورة الحشر. الآية ٨. (٣)سورة المدثر. الآية ٥.

واجاب العلامة في المختلف بان المراد بالآية \_على ما ورد به التغسير \_ لا تلبسها على معصية ولا على غدر ، فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب . سلمنا أن المراد بالطهارة المتعارف شرعا . لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة باي شيء عمل ، بل دلالتها على ما قلناه من أن الطهارة إنما تحصل بالماء أولى . لان مع الفسل بالماء محصل الامتثال قطعا ، وليس كذلك لو غسلت بغيره . وقوله : النجاسة قد زالت حسا . قلنا : لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا ، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أوالبول لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا ، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أوالبول لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا ، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أوالبول وغيس الحكم \_ بان الاعيان ليست عجسة ، لانها عبارة عن جواهر مركبة وهي مهاثلة فلو نجس بعضها لنجس سائرها وانتنى الفرق بين الحنزير وغيزه ، وقد علم خلافه ، فاو أغما التنجيس حكم شرعي ، ولا يقال عبس العين إلا على الحباز دون الحقيقة ، وإذا وإنما النجيس حكم شرعي ، ولا يقال عن الحل الإ على الحباز دون الحقيقة ، وإذا كانت النجاسة حكما شرعي ، ولا يقال عن الحل إلا بحكم شرعي ، فكله (رحه الله) بزوالها عن الحل بزوالها حسا ممنوع ، انتهى .

واجاب المحقق ( رحمه الله ) عن الآية (١) بمنع دلالتها على موضع النزاع ، لانها دالة على وجوب التطهير ، والبحث ليسفيه بل في كيفية الازالة ، ثم اعترض على نفسه ولا سبان الطهارة ازالة النجاسة كيفكان . واجاب بان هذا اول المسألة . واعترض تانيا ـ بان الفسل بفير الماء يزيل عين النجاسة فيكون طهارة . واجاب ـ اولا ـ بالمنع فان النجاسة اذا مازجت المائع شاعت فيه . والباقي في الثوب منه تعلق به حصة من النجاسة ، ولان النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فتمنع غيرالماء من الولوج حيث هي ، وتبقى مرتكبة في محلها . ثم سلم زوال عين النجاسة ـ ثانيا ـ وقال : لكن حيث في ، وتبقى مرتكبة في محلها . ثم سلم زوال عين النجاسة ـ ثانيا ـ وقال : لكن لا نسلم زوال نجاسة عنين عجاسة ، فالبلة المتخلفة

<sup>(</sup>١) هذا الجواب نقله عنده في المعالم ، والظاهر انه منقول من بعض اجوبته في المسائل وإلا فهو ليس في كتاب المهتمر بما حضرتي من نسخته ( منه رحمه الله ) .

منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسًا ، او نقول : للنجاسة الرطبة أَثْرُ في تعدي حكمها الى الحل ، كما أن النجاسة عند ملاقاة المائم تتعدى نجاستها اليه . فعند وقو ع النجاسة الرطبة تعود اجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعًا ، وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل. انتعي.

أقول: لا يخفي عليك ما في هذه الاجوبة من التكلف. والصواب في الجواب هو ما استفاضت به أخبار أهل الذكر ( صلوات الله عليهم ) في تفسير الآية المشار اليها من أن المراد بالتطهير فيها إنما هو رفع الثياب وتشميرها ، فني الكافي (١) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « اي فشمر » وفيرواية « يقول : ارفعها ولا تجرها » وفي اخرى ا عن الكاظم (عليه السلام) ﴿ انِ الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) : وثيابك فطهر . وكانت ثيابه طاهرة وانما أمره بالتشمير ، وفي المجمع عن الصادق ( عليه السلام ) « معناه وثيابك فقصر » وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال الله تعالى : وثيابك فطهر . أي فشمر ، والقمى في تفسيره « وتطهيرها تشميرها » . وحينتذ فاذا أتفقت اخبارهم ( عليهم السلام ) بتفسيرها بهذا المعنى . واللفظ مجمل يحتاج في تعيين المراد منه الى التوقيف منهم ( عليهم السلام) ولا يجوز القطع على مراده ( سبحانه ) بدون ذلك كما عرفته في المقدمة الثالثة (٢) فلا يجوز تجاوزه الى غيره ، لأن القرآن عليهم انزل، وهم أعرف عا ايهم منه واجمل .

واما ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من التفسير فلم نقف له فى الأخبار على خبر ، ولعله من كلام سائر المفسرين ، إلا أنه ينافي ظاهر عبارته (٣) .

( الثالث ) - اطلاق الأمر بالفسل من النجاسة من غير تقييد ، وقدوقم

<sup>(</sup>۱) ج ۲۰ ص ۲۰۷۰ (٧) في المقام الاول في الصحيفة ٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) فان نسبته الى الورود يشعر بكونه على سبيل الرواية .. اللهم إلا أن تكون من طرق العامة (منه رحمه الله )

ذلك في عدة اخبار (١) كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مبحث النجاسات . ونقل عنه في المختلف أنه اعترض على نفسه هنا ايضاً بان اطلاق الأمر بالفسل ينصرف الى مايفسل به في العادة . ولم تقض العادة بالفسل بغير الماه . ثم اجاب بالمنع من اختصاص الفسل بما يسمى القاسل به غاسلا عادة . إذ لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرها مما لم تجر العادة بالفسل به . ولما جاز ذلك وان لم يكن معتاداً اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وان المراد بالفسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة .

واجيب عنه (اولاً) – بان الغسل حقيقة في استعال الماء ، وبعض اطلق لفظ الحقيقة و بعض قيدها بالشرعية . والمطلقون احتجوا لذلك بسبقه الى الذهن و تبادره عند الاطلاق كما يعلم مراد الآمر بقوله : اسقني .

و (ثانياً) — بان الحلاق الأوامر الواردة في الأخبار محمول على المقيد من الأوامر المذكورة بما قدمنا الاشارة اليه .

اقول: ما ادعاه المرتضى (رضي الله عنه) - من نقض الحل على العادة بالغسل بماء الكبريت - مردود بان الحل على العادة لا يوجب اشتراط العادة في كل فرد فرد من افراد المياه المطلقة ، وإلا لما جاز التطبير بماء مطلق لم يوجد إلا تلك الساعة بل النظر في ذلك الى نوع الكلى : فما أجاب به (قدم سره) من المنع ممنوع.

( الرابع ) — ان الغرض من الطهارة إزالة عين النجاسة . كما تشهد به رواية

<sup>(</sup>١) منها: قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن ابي يعفور ـ وقد سأله عن المني يصيب الثوب ـ : د ان عرفت مكانه فاغسله ، وان خفي عليك مكانه فاغسل الثوبكله ، وقوله في خبر الحلمي : د واذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه المني فليفسل الذي اصاب ثوبه ، الم غير ذلك من الاخبار (منه قدس سره ).

حكم بن حكيم الصيرفي (١) ، قال : «قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : ابول فلا اصيب الماه ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فامسحه بالحائط والتراب ، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ? قال لا بأس به » ورواية غياث ابن ابراهيم عن ابي عبدالله عن ابيه عن علي (عليهم السلام) (٢) قال : « لا بأس أن يفسل الدم بالبصاق » .

وأجاب المحقق في المعتبر بان خبر حكم بن حكيم مطرح ، لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم . واما خبر غياث فتروك ، لان غياثا بتري ضعيف الرواية ولا يعمل على ما ينفرد به ، قال : ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا ليطهر المحل به منفرداً ، فان جواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل ، ولم يتضمن الخبر ذلك ، والبحث ليس إلا فيه .

( اقول ) : وسيأتي لك الكلام فى رواية حكم بن حكيم وتحقيق الحال فيها بما تندفع به شبهة المستند اليها من غير ضرورة الى طرحها (٣) .

## تلنيب

قال المحدث الكاشائي (قدس سره) في كتاب المفاتيح : « يشترط في الازالة الحلاق الماه على المشهور ، خلافا لاسيد والمفيد ، لجوزا بالمضاف ، بل جوز السيد تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين ، لزوال العلة ، ولا يخلو من قوة ، اذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب اعيان النجاسات ، اما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهيره إلا ماخرج بالماء عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهيره إلا ماخرج

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من الواب النجاسات .

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من ابو اب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٣) فى المسألة الثانثة من مسائل البحث الاولّ من احكام النجاسات .

بدليل . حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن . ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين . مضافاً الى نني الحرج ، ويدل عليه الموثق (١) وكذا اعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح ، انتهى .

وهذا الكلام يدل صريحاً على موافقته السيد فيا ذكره من تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح على الوجه المذكور ، وظاهراً على موافقته له ايضا في رفع الحبث بالمضاف لكن في غير الثوب والجسد .

وهو منظور فيه من وجوه : (أحدها) \_ ان الطهارة والنجاسة \_ كا عرفت \_ حكان شرعيان متوقفان على التوقيف والرسم من صاحب الشريمة في تعيين ما يجعله نجسا أو طاهراً أو منجساأو مطهراً ، ولم يعلم منه ان مجرد الازالة أحد المطهرات الشرعية مطلقا . وقوله \_ : انه لم يعلم من الشرع وجوب غسل النجاسة بالماء عن كل جسم . بل كل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا الثوب والبدن \_ مرذود بان المعلوم من الشرع خلافه ، وإلا لكان الأمر بتطهير الاواني من ولوغ الكلب والخنزير والخر وموت الفأرة ونحوذلك عبثا محضا ، لامكان زوال العين بدونه من تصبيح ونحوه ، مع انه في اناه الولوغ ورد الأمر بفسله بالماء بعد تعفيره . ولا ريب انه مع فرض وصول لعاب من الكلب في الاناء فانه يزول بالتعفير ، فا الحاجة الى الماء حينذ ؟ سيا على القول من الكلب في الاناء فانه يزول بالتعفير ، فا الحاجة الى الماء حينذ ؟ سيا على القول وكذا المواضع المأمور فيها بالتعدد ثلاثاً أو سبعا ، فان زوال العين \_ لو كان ثمة عين \_ يحصل باول مرة ، فا الموجب التعدد لو لم يحين الحل باقيا على النجاسة ؟ مع بناه الشريعة على السهولة والتخفيف في الأحكام . ما هذا إلا رمي في الظلام من هذا الامام.

<sup>(</sup>١) الظاهر انه يريد موثق عمار ، كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر ··· الحديث » المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٧ ـ من ابواب النجاسات .

(ثانيها) — ان ـ ما ادعاه ـ من كلية طهارة ما علم زوال النجاسة عنـــه في غير الفردين المذكورين ـ دعوى لا دليل عليها ، بل للخصم أن يقلب ذلك عليه ويقول : ان كل متنجس بجب تطهيره بالماء إلا ما خرج بدليل ، ولا شك ان هذه الكلية اكثر افراداً واشمل اعداداً من الكلية التي ادعاها ، لما عرفت من الأوامر الواردة بغسل الاواني وازالة النجاسات عن الثوب والبدن وغسل الفرش والبسط ونحو ذلك . ونحن لم نجد من افراد الكلية التي ادعاها في النصوص سوى الفردين المذكورين ، وهما طهارة البواطن وطهارة اعضاء الحيوان بالغيبة . وهل يصح في الاذهان السليمة والطباع المستقيمة ان يدعى ـ في الاحكام الشرعية المبنية علىالتوقيف والسماع من صاحب الشرع ـ حكم كلي وقاعـــدة مطردة ولم يرد لها في الخارج عنهم (عليهم السلام) إلَّا فردان أو ثلاثة ؟ ما هذا إلا نوع من الاجتهاد الصرف والتخريج البحت ، بل لم يبلغ المجتهدون \_ الذين قد بسط عليهم لسان التشنيع في جملة مصنفاته ، سيما رسالته المسماة بسفينة النجاة \_ الى مثل هذا ، لان قصارى ما ربما يرتكبه بعضهم الحاق بمض الافراد الغير المنصوصة بما هو منصوص واثبات الحسكم في مادة جزئية ، لا اثبات حكم كلي وقانون اصلى مع كونه خالياً من الدليل بمجرد وجود فرد أو فردين. ولو كان هذا الحريم كما يدعيه كلياً مع مطابقته للسهولة والتخفيف الذين عليهما بناء الشريعة المحمدية ، لتكثرت في الخارج افراده واستفاضت عنهم (عليهم السلام) جزئياته ان لم يصرحوا بكليته .

(ثالثها) — أنه قد اختار في مسألة الارض والبوارى وتحوها ــ اذا جففتها الشمس بعد زوال عين النجاسة ــ عدم الطهارة ، بل حكم بالعفو خاصة مع بقاء النجاسة وعدم طهرها إلا بالماه . مع أن هذا مما يدخل تحت هذه القاعدة التي أدعاها هنا ، اذ هو مما علم زوال النجاسة عنه قطعاً ، فلم لم يحكم بطهره ? بل حكم بالنجاسة ، مستدلا

على ذلك بالروايات الواردة هناك التي من جملتها صحيحة ابن بزيم (١) قال : «سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبه ، هل تطهره الشمس من غيرماه ? قال : كيف يطهر من غير ماه » فانظر ايدك الله تعالى الى قوله : (عليه السلام) على جهة التحجب : «كيف يطهر من غسير ماه » وما فيه من الصراحة في ان التطهير مطلقاً لا يكون إلا بالماه .

(رابعها) — أنه قد تفرد بان المتنجس لاينجس ، بمعنى ان النجاسة لاتتعدى إلا من عين النجاسة دون محلها بعد زوال العين . مع حكه هنك ببقاء المحل على النجاسة واحتياجه الى التطهير . وظاهر كلامه \_ كاسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى (٧) \_ اعم من أن يكون فى البدن أو غيره . وهنا قد حكم بالطهارة بمجرد زوال العين في غير الموضعين المشار اليها فى كلامه . ولا يخنى عليك ما بينها من التدافع . وسيأتي الكلام معه ايضاً في هذه المسألة أن شاء الله تعالى .

( المسألة الرابعة ) — الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم ) في انه لو خالظ المطلق مضاف مخالف في الصفات ولم يسلبه الاطلاق لم يخرجه عن الطهورية وقد نقل الاجماع عليه غير واحد منهم . اما لو كان ذلك المضاف مسلوب الاوصاف . كاه الورد العديم الرائحة \_ فعن الشيخ (رحه الله) انه جمل الحكم منوطاً بالاكثرية . ثم قال : « قان تساويا ينبغي القول بجواز استعاله ، لان الأصل الاباحة . وان قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط » وعن ابن البراج انه لا يجوز استعاله في رفع الحدث ولا ازالة النجاسة ، ويجوز في غيرذلك . حكى ذلك عنها العلامة في الحتلف . وتقل فيه عن ابن البراج انه نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ في ذلك ، وخلاصتها تمسك فيه عن ابن البراج انه نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ في ذلك ، وخلاصتها تمسك

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل فيالباب ــ ٢٩ ــ من الواب للنجاسات .

<sup>(</sup>٧) في المسألة الثالثة من مسائل البحث الاول من احكام النجاسات .

15

الشيخ بالأصل الدال على الاباحة ، وتمسكه هو بالاحتياط ، ثم قال في المختلف: « والحق عندي خلاف القولين معا وان جواز التطهير به تابع لاطلاق الاسم . فان كانت المازجة اخرجته عن الاطلاق لم تجزالطهارة به ، وإلا جازت ، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ولو كان ماه الورد اكثر و بق اطلاق اسم الماه اجز أت الطهارة به ، لانه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماه المطلق . وطريق معرفة ذلك ان يقدر ماه الورد باقياً على اوصافه . ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة ، انتهى . وما ذكره من التقدير لم يتعرض لوجهه هنا ، إلا أنه وجهه في النهاية بان الاخراج عن الاسم سالب للطهورية ، لم يتعرض لوجه هنا ، إلا أنه وجهه في النهاية بان الاخراج عن الاسم سالب للطهورية ، وهذا المازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الاوصاف ، فيعتبر بغيره ، كايفعل في حكومات الجراح .

وانت خير بان ما ذكره في المختلف من تبعية التطهير لاطلاق الاسم حق لا اشكال فيه ، لان اجراء الأحكام تابع للتسمية ، واما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه شرعاً ولا عرفاً . وما علله به في النهاية محل نظر ، فانه اذا سلم ان هذا المهازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الاوصاف لزم حينئذ جواز الطهارة به ، لا بتنائها \_ كا عرفت \_ على وجود الاسم . إلا انه يمكن أن يقال : انه مع تقدير انتفاء الاوصاف في المضاف واتفاقه مع للطلق ، لا يظهر سلب الاطلاق ولا يتميز عن المطلق في مادة بالمكلية ولو فرض أنه خالطه من المضاف المفروض اضعافاً مضاعفة ، فلو بني الكلام على ملاحظة الاطلاق وعدم تميز المضاف عرب الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك ، على ملاحظة الاطلاق وعدم تميز المضاف عرب الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك ، فلابد من تقدير الاوصاف حينئذ . و يمكن الجواب ببناء الأمر على استهلاك أحدهما في جنب الآخر ، و يدعى حينئذ ان حصول الاسم لاحدهما تابع لا كثريته وغلبته على الآخر ، و يدى حينئذ ان حصول الاسم لاحدهما تابع لا كثريته وغلبته على الآخر .

والى القول باعتبار تقدير المخالفة \_ كما ذكره العلامة \_ ذهب الشهيد في الدروس

والشيخ على فى بمض فوائده . وو جهه بان الحسكم لما كان دائراً مع بقاء اسم الماه مطلقاً وهو إنما يعلم بالاوصاف و وجب تقدير بقائها قطعاً ، كايقدر الحر عبداً فى الحكومة . والتقريب بهذا التقدير اجود مما ذكره العلامة (١) إلا ان فيه كا ذكرنا ـ ان الاستعلام ممكن بدون اعتبار تقدير الاوصاف . كا اذا علم مقدار الماهين في الجلة قبل المزج ، ولا يحتاج الى التقدير .

ثم اعلم ان العلامة (رحه الله) ذكر اعتبار تقدير الوصف في كثير من كتبه . ولم يتعرض فيها لبيان الوصف المقدر . وقد حكى عنه المحقق الشيخ علي اله قال في بعض كتبه : «يجب التقدير على وجه تكون المخالفة وسطاً ، ولا تقدر الاوصاف التي كانت قبل ذلك » واستوجه الشيخ علي ايضاً ، وقربه بانه بعد زوال تلك الاوصاف صارت هي وغيرها على حد سواه ، فيجب رعاية الوسط ، لانه الاغلب والمتبادر عندالاطلاق قال : « وإنما قلنا ان الزائد هنا لا ينظر اليه بعد الزوال لانه لو كان المضاف في غاية الحالفة في اوصافه فنقصت مخالفته لم يعتبر ذلك القدر الناقص ، فكذا لو زالت اصلا ورأساً » انتهى . واعترض عليه بان النظر الى كلامه الاخير يقتضي كون المقدر هو ورأساً » انتهى . واعترض عليه بان النظر الى كلامه الاخير يقتضي كون المقدر هو أقل ما يتحقق معه الوصف لا الوسط . وتجقيقه ان نقصان المخالفة ـ كا فرضه ـ لو انتهى الى حد لم يبق معه إلا أقل ما يصدق به المسمى ، لم يؤثر ذلك النقصان ، ولا اعتبر مع الوصف الباقي أمر آخر ، فكذا مع زوال الوصف من أصله . واعتبار الأغلبية والتبادر هنا مما لا وجه له كما لا مخفى ، فظهر ان المتجه على القول بتقدير الوصف هو اعتبار الاقل .

<sup>(</sup>١) لانه جعل المدار على اطلاق الماء ، والعلم بالاوصاف انما هو لأجل العلم بيقاء الاطلاق وعدمه ، فيجب تقدير بقائها ليمكن العلم ببقاء الاطلاق وعدمه . إلا ان فيه ما عرفت من ان الطريق الى استعلام بقاء الاطلاق وعدمه لا ينحصر فى ذلك ( منه قدس سره ).

وجوده فيتعين استعاله .

## فرع

لوكان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة من المطلق وأمكن إعامـــه بمضاف على وجه لا يسلبه الاطلاق . فنقل عن الشيخ أنه قال : « ينبغي أن يجوز استعاله وليس واجباً ، بل يكون فرضه التيمم ، لانه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته ».

واستضعفه العلامة في المحتلف باستلزامه التنافي بين الحكين ، فان جواز الاستعال يستلزم وجوب المزج ، لان الاستعال إنما يجوز بالمطلق ، فان كان هذا الاسم صادقاً عليه بعد المزج وجب المزج ، لان الطهارة بالمطلق واجبة ولا تتم إلا بالمزج ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وان كذب الاطلاق عليه لم يجز استعاله في الطهارة ويكون خلاف الفرض ، فظهر التنافي بين الحكين (١) ثم قال : ه والحق عندي وجوب المزج ان بني الاطلاق ، والمنع من استعاله ان لم يبق ، انتهى. واجاب ابنه فخر المحققين في الشرح بان الطهارة واجب مشروط بوجود الما، واجب ، اما مع والجاب منه ، فلا يجب ايجاده ، لان شرط الواجب المشروط غير واجب ، اما مع

واورد عليه المحقق الشيخ علي في شرح القواعد انه ان أراد بامجاد الماء ما لا يدخل نحت قدرة المكلف فاشتراط الأمر بالطهارة حق ولا يضرنا ، وان أراد به الأعم فليس مجيد ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، والامجاد المتنازع فيه معلوم كونه (١) الظاهر ان مراد الشيخ (ره) من هذه العبارة ان المزج فيه غير واجب ، لسكن لو مزج فلا شك في وجوب الطهارة به بعد المزج ، معللا بان وجوب الطهارة المائية مشروط بوجود الماء ، وقبل المزج الماء غير موجود ففرضه التيمم ، وربما قبل : ان معنى كلامه (رحمه الله) انه لا يجب المزج ، ولو مزج لا يجب التطهير به بل يتخير بعد المزج ايضاً بين الطهارة به والتيمم ، معللا بان الاشتباه في الحس لا يستلزم اتحاد الحقيقة ، والوجوب تابيع لاتحاد الحقيقة ، فلا يجب الطهارة به، واما جوازها فلصدق الاسم ولا يختي بعده من كلام الشيخ الاجل ، قده ، (منه رحمه الله) .

مقدوراً للمكلف ، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط . فلا يجوز تقبيده إلا بدليل من عنه قال : « والأصح مختار المصنف » .

أقول: أنت خبير بانه لا خلاف في ان الطهارة المائية مشروطة بوجدان الماء كما يدل عليه قوله سبحانه (١): « ... فلم تجـــدوا ماء فتيمموا ... » (٢) وحينئذ فلا معنى لقوله: « ان الأمر بالطهارة خال من الاشتراط ».

و بعض فضلاه متأخري المتأخرين (٣) دفع كلام فخر المحقين بان وجدان الماه صادق عرفاً على ما نحن فيه قبل المزج ، فشرط الطهارة المائية وهو وجدان الماهموجود، قال : « وهوليس بابعد من الوجدان فيا اذا أسكن حفر بئر مثلا ، والظاهر أنه لا نزاع في أنه اذا أمكن حفر بئر - مثلاً - لتحصيل الماه وجب ، فلم لم يحكم بالوجوب هنا ، في أنه اذا أمكن حفر بئر - مثلاً - لتحصيل الماه وجب ، فلم لم يحكم بالوجوب هنا ،

(٧) فائه يدل على ان الفرض عند عدم وجدان الماء هو التيمم . ومنه يعلم ان وجوب الطهارة بالما. مشروط توجدانه ( منه رحمه الله ) .

(٣) هو الفاصل الخوانسارى في شرج المدوس . وقال ايصاً في موضع آخر .. بعد ان ادعى صدق وجدان الماء عرفاً على مانحن فيه وانه في العرف يقولون انه واجد للماء .. ما لفظه: وهذا نظير ما اذا فرض ان شرط الحج هو الواد والراحلة وكان لاحد مال غـــير الواد والراحلة ولكن امكنه ان يشتريها به ، فانه في العرف يقولون انه واجد للواد والراحلة وان شرط وجوب الحج متحقق ، نخلاف ما اذا لم يكن له مال اصلا ولكنه يقدر على الاكتساب ، اذ حينت لا يقولون ان شرط الحج متحقق ، انتهى . وفيه ان الظاهر ان التنظير المذكور ليس في محله ، اذ لا يخفي ان وجدان الماء الذي لا يقوم بالطهارة في حكم العدم لوجوب الانتقال الى التيمم بالنظر اليه ، فرجه بالماء المصناف ليحصل به ايجاد الماء المطلق الموجب للطهارة اشبه شيء بالاكتساب بتقريب ما قالوه في قبول هبة ما يستطيع به الحجم من انه نوع اكتساب فلا يجب عليه ، ولا ريب ارب ما نحن فيه ادخل في الاكتساب في الاحتمال فيكورب حينتذ من قبيل ما ذا لم يكن له مال للاستطاعة ولكنه يقدر على في الاكتساب لا من قبيل ما ذكره . ونظير ما ذكره انما هو من له مال يمكنه ان يشترى به ماه كا لا يخفي ( منه رحمه الله ) .

ج ۱

والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان » والى هذا يشير كلام السيد السند في المدارك ايضًا وفيه أن الظاهر الفرق بين الوصول إلى الماء الموجود يحفر ونحوم وتحصيله بعد وجوده في حد ذاته وبين ايجاده ، لانك تمام ان هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج فحكمالمدم ، لوجوب التيمم معه لو لم يكن المضاف موجوداً اجماعاً ، فالمزج حينتذ نوع ايجاد لما تجب به الطهارة المائية . وبذلك يظهر لك رجحان كلام الشيخ ( رضوان الله عليه ) وأن بناء كلامه إنما هو على عدم صدق وجدان الماء في الصورة المفروضة .

( المسألة الحامسة ) — اختلف الأصحاب ( نور الله تعالى مراقدهم ) في طريق تطهير المضاف بعد نجاسته على اقوال:

( أحدها ) -- ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط حيث قال : « لا يطهر إلا بان يختلط بما زاد على الكر من المطلق . ثم ينظر . فان سلبه اطلاق اسم الماه لم يجز استعاله بحال ، وأن لم يسلبه الحلاق اسم الماء وغير احد اوصافه : اما نونه أو طعمه أو ريحه ، لم يجز استماله ايضًا بحال » وربما كمان الظاهر من المعتبر ايضًا اختيار هذا القول ، حيث نقل هذا الكلام ولم يتعرض لرده . والى هذا ذهب العلامة في التحرير الا انه لم يمتبر الزيادة على الكر . وبعضهم عده لذلك قولاً را بعاً في المسألة ، إلا انالظاهر - كما ذكره البعض \_ أن ذكر الزيادة في كلام الشيخ إنما خرج مخرج التساهل في التعبير . واعترض على هذا القول بان الدليل إنما دل على نجاسة الكثير مرم المطلق بتغير أحد أوصافه الثلاثة اذاكان التغير بالنجاسة لا بالمتنجس ، والتغير هنا إنما هو بالمتنجس ، وبينها فرق واضح .

وأجيب بان المضاف صار بعد تنجيسه في حكم النجاسة ، فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغير به .

وفيه أنه أن اريد بصيرورته فيحكم النجاسة يعني في جميع الاحكام فهو ممنوع ، وأن اريد في بعضها فهو غير مجد في المقام . قيل : ويمكن أن يحتج عليه باستصحاب النجاسة حتى يثبت المزيل .

وأجيب بان التمسك بالاستصحاب هنا مشكل ، أذ ثبوت أصل النجاسة للمضاف إنما ثبت بالاجماع ، وهو مفقود في هــــذه الصورة . فيصير بمنزلة المتيمم الواجد للماء في اثناء الصلاة .

وفيه نظر ، قان بعض الأخبار التي قدمناها في المسألة الاولى ظاهر بل صريت في النجاسة ، والدليل غير منحصر في الاجماع كما توهموه. ولا ريب ان الأخبار الدالة على المنع من استعال المتنجس عامة لجميع الاحوال الى ان يظهر الرافع.

والحق فى الجواب ان من شروط العمل بالاستصحاب عدم معارضة استصحاب آخر له ، ولا ربب ان استصحاب الطهارة في الماء المطلق هنا معارض . ولا ترجيح لاحد الاستصحابين على الآخر فتساقطا ، وبرجع الى اصالة الطهارة العامة في جميعالاشياء واصالة الحل . بل التحقيق في المقام ان يقال : انه لما كانت الاخبار دالة على ان الكرلا ينفعل بمجرد الملاقاة وانما ينفعل بتغير اوصافه بالنجاسة . وقد اتفق الاصحاب على انه مطهر لما مازجه واستهلك فيه من النجاسة أوالمتنجس ماه كان أو غيره ، وجب القول بطهارة ما نحن فيه . لاند راجه تحت عموم تلك الأخبار . واتفاق الاصحاب وتحقق الرافع لاستصحاب النجاسة (١) وخلاف من خالف في هذه المادة لا يشهر نقضاً .

( اما أولاً ) -- فلعدم الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل .

و (اما ثانياً) — فلمكون المحالف نفسه هنا أحد القائلين هناك . فلا تقدح مخالفته هنا في الاجماع المدعى . وبالجلة فالظاهر أن الطهارة في الصورة المذكورة بمما لا مجوم حولها الشك .

<sup>(</sup>١) فيه اشارة الى انه لو تمسك الخصم بالاستصحاب فجوابه انه قد تحقق رافعه كما تقدم بيانه ( منه رحمه الله ) .

( الثاني ) — ما ذهب اليه العلامة في المنتهى والقواعد (١) من الاكتفاء بمازجة السكر له من غير اشتراط للزيادة عليه ، ولا لعدم تغير أحد أوصافه بالمضاف ، بل ولا لعدم سلبه الاطلاق وان خرج المطلق بذلك عرب كونه مطهراً ، فاما الطهارة فتثبت الجميع (٢) .

وعلل بان بلوغ الكرية سبب لمدم الانفعال إلا مع التغير بالنجاسة ، فلا يؤثر المضاف في تنجيسه باستهلاكه أياد ، لقيام السبب المانع . وليس ثمة عين نجسة يشار اليها تقتضى التنجيس .

واجيب بان بلوغ السكرية وصف للماء المطلق ، وإنما يكون سبباً لعدم الانفعال مع وجود موصوفه . ومع استهلاك المضاف للمطلق وقهره اياه يخرج عرب الاسم . فيزول الوصف الذي هو السبب لعدم الانفعال ، فينفعل حينئذ ولو بالمتنجس كسائر أقسام المضاف .

قيل : ولا يخنى ان هذا الجواب إنما يتم لو تمسك باستصحاب نجاسة المضاف ، وقد عرفت عدم تماميته ، إذ الاجماع فيما نحن فيه مفقود . وفيه نظر قد تقدم بيانه .

( الثالث ) — ما ذهب اليه العلامة ايضاً في النهاية والتذكرة واقتفاه جملة من المتأخرين ، وهو الاكتفاء بمازجة الكر له من غير زيادة ، لكن بشرط بقاء الاطلاق بعد الامتزاج ، ولا أثر لتغير أحد الاوصاف . والوجه فيه ، اما بالنسبة

(١) والى هذا القول جنح الفاصل الخوانسارى فى شرح الدروس بناء على توقف الطال دليله على الاستصحاب ، وهو غير مسلم ، فإن الدليل على نجاسة المضاف بالملاقاة انما هو الاجماع ، والخلاف فى موضع النزاع يدنمه . وانت خبير بان الدايل غير منحصر فى الاجماع كما توهمه هو وغيره . بل الاخبار التى قدمناها صريحة فى ذلك ( منه رحمه الله ).

(٢) قال فى القواعد : « لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد اوصافه فالمطنق على طهارته . فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهراً لا طاهراً ، انتهى . ( منه رحمه الله ) .

الى الاكتفاء بالسكر فلان الغرض من السكترة عدم قبول المطلق النجاسة ، وبلوغ السكرية كاف فيه ، فلا وجه لاعتبار الزائد . واما بالنسبة الى اشتراط بقاء الاطلاق فلان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك فيه . وهسذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه . واذا لم تحصل الطهارة المضاف وصار المطلق بخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجيع ، وبالنسبة الى عدم تأثير تغير أحسد الاوصاف به ان الأصل في الماء الطهارة ، والدليل أعا دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة ولم يحصل كما عرفت .

واعلم أن المحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح القواعد صرح بالنسبة الى القول الثاني بات ، وضع النزاع ما اذا أخذ المضاف النجس والتي في المطاق الكثير فسلبه الاطلاق ، فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزماً ، لان موضع المضاف النجس نجس لا محالة ، فيتي على نجاسته . لان المضاف لا يطهره والمطالق لم يصل اليه ، فينجس المضاف به على تقدير طهارته . انتهى . وبذلك صرح جمع ممن تأخر عنه .

## الفصل السأدس

في الأسآر . والبحث فيها يقع في مواضع :

(الأول) — السؤر لغة : البقية والفضلة كما في القاموس . أو البقية بعد الشرب كما نقله في المعالم عن الجوهري ، وقبل عليه ان ما نسبه الى الجوهري لم مُجلده في الصحاح ، ولعله أراد أنه بهذه العبارة ليس فيه . وإلا فقد ذكر فيه ان سؤر الفأرة وغيرها ما يبقى بعد شربها . ونقل فى كتاب مجمع البحرين عن المغرب وغيره أن السؤر هو بقية الماه التي يبقيها الشارب في الاناه أو في الحوض ثم استعير لبقية

ج ۱

الطعام . ونقل فيه ايضاً عن الأزهري ان السؤر هو ما يبتى بعد الشراب . وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير : « والسؤر بالهمزة من الفأرة وغيرها كالريق من الانسان » وهو ـ كما ترى ـ مخالف لما تقدم . ومنه يظهر ان كلام أهل اللغة غير متغق في المقام (١) .

وفي اصطلاح اصحابنا \_ على ما ذكره الشهيد ( رحمه الله ) وجملة ممن تأخر عنه اله ماء قليل باشره جسم حيوان ، واستظهر في المدارك تعريفه في هذا المقام بانه ماء قليل باشره فم حيوان ، ثم اعترض على التعريف الأول ، قال : « أما اولا \_ فلانه غالف لما نص عليه أهل اللغة ودل عليه العرف العام بل والخاص ، كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام الأصحاب ، وان ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطراداً . وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعميم ، لأن حكم ما عدا السؤر يستفاد من مباحث النجاسات . و ( اما ثانياً ) — فلان الوجه الذي لاجله جعل السؤر قسيا للمطلق \_ معكونه قسيا منه بحسب الحقيقة \_ وقوع الحلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر . وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة ، بل كلامهم ودليلهم كالصريح في أن ممادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه المباشرة ، انتهى . وانت خير بما فيه من المناقشات التي ليس في التعرض لها خاصة » انتهى . وانت خير بما فيه من المناقشات التي ليس في التعرض لها كثير فائدة (٧) .

<sup>(</sup>١) فان كلام القاموس ظاهر الدلالة فى العموم للماء وغيره مع الملاقاة بالفم وغيره وما نقله فى المجمع ضريح فى التخصيص بالماء المباشر بالفم ، وكلام المصباح ظاهر ايضاً فى المغايرة لسكل من المعنيين المتقدمين ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٣) ( اما اولا ) \_ فلما عرفت من اختلاف كلام اهل اللغة كما قدمنا ذكره · واما الاخار فكذلك كما ذكرناه ، وبه يظهر بطلان الاستناد الى اللغة والعرف الحاص .واما العام فقد عرفت الكلام فيه في غير مقام و (اما ثانياً) \_ فلان التعريف المقصود به افادة حكم \_\_\_

والتحقيق أن يقال: أنه لما كان الغرض من التعريف \_ حيث كان \_ هو يبان حكم كلي وقاعدة تبتني عليها الأحكام الشرعية ، فلابد من ابتنائه على الدليل الشرع ولا تعلق له بالحلاف والوفاق ، وحينئذ فان أريد بالتعريف هنا بالنظر ألى ما أعلق فيه لفظ السؤر من الأخبار ، ففيه أنه لا دلالة في الأخبار على الانحصار في خصوصية الشرب بالفم ، أذ غاية ما فيها \_ كاستمر بك أن شاء الله تعالى \_ السؤال عن سؤر ذلك الحيوان هل يتوضأ من ويشرب أم لا ? بل فيها ما يدل على أطلاق السؤر على الفضلة من الجوامد ، كاخبار الهرة التي منها قول على (عليه السلام) في صحيحة على الفضلة من الجوامد ، كاخبار أم المراق المن الله أن أدع طعاماً لان ألمر أكل منه » وأن أريد بالنظر الى ما دل عليه بعض الاخبار من المفايرة بين السؤر وذي السؤر في الحكم أو الاتفاق ، فالمفهوم منها أيضاً ما هو أعم من الباشرة بالفم أو غيره ، كا في صحيحة عيص بن القاسم (٢) حيث قال (عليه السلام): و وتوضأ من سؤر الجنب أذا كانت مأمونة وتفسل بدها قبل أن تدخلها الاناه » وبالجلة فلاظهر في التعريف \_ بالنظر الى ظواهر الاخبار \_ تعميم الحكم في المباشرة بالفم وغيره ماه كان أو غيره ، نهم متى أريد السؤر من الماه خاصة أختص بالتعميم الاول.

على أن الحق أن يقال : أن أفراد السؤر بالبحث على حدة ـ وجعله قسياً للمطلق مع كونه قسما منه ـ مما لم يقم عليه دليل ، وأن جرت الأصحاب (رضوات الله عليهم ) على ذلك جيلا بعد جيل ، فأن الذي يظهر من الأخبار أن الأمر لا يبلغ ألى هذا المقدار الموجب لاستقلاله وامتيازه عن المطلق على حياله ، وتوضيحه أن

<sup>=</sup> شرعىكلى وجمله قاعدة كلية لا يبتنى على كلام الاصحاب واختلافهم او اتفاقهم . وانما يبتنى على الأدلة الواردة فى المقام ( منه قدس سره ) .

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٧ - من الواب الاسآر .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من الواب الاسآر .

ما حكوا فيه من الأسآر بالطهارة والنجاسة ليس لخصوصية كونه سؤراً ، وإيما هو من حيث التبعية لذى السؤر في الطهارة والنجاسة ، وهذا حكم عام ، ومحله مبحث النجاسات والمطهرات . وما اختلفوا فيه منها طهارة ونجاسة فاعا نشأ من اختلافهم في حيوانه بذلك ايضا ، ومحل هذا ايضا هذك . واما خلاف من خالف في حيوانه بذلك ايضا ، ومحل هذا ايضا هذك . واما خلاف من خالف في خيطه استر بعض الحيوانات مع حكمه بطهارة ذلك الحيوان فلا دليل عليه كا سيظهر لديك ان شاه الله تمالى . وما حكوا فيه بالكراهة من تلك الأسآر فهو ايضا خال من الدليل ، كاستتلوه عليك ان شاه الله تمالى ، عدا ، وضع واحد وهو سؤر الحائض المتهمة ، فان الأخبار قد دلت على النهي عنه ، إلا ان غاية ما تدل عليه هو النهي بالنسبة الى الوضوء خاصة دون الشرب وغيره ، والظاهر ان الوجه فيه هو اختصاص ماه الطهارة بالمزية زيادة على غيره من سائر المياه المستعملة كما ورد من كراهة الوضوء بالماه الآجن والمشمس ونحوها . وهذا بمجرده لا يوجب افراد بعض اجزاء الماء المطلق بعنوان على حدة وجعله قسما له ، وإلا لكان الفردان المذكوران كذلك ولان اختصاص الكراهة بالوضوء دون غيره يخرج ذلك عن كونه حكاكليا في السؤر ولان اختصاص الكراهة بالوضوء دون غيره يخرج ذلك عن كونه حكاكليا في السؤر

(الوضع الثاني) — ان ذا السؤر اما ان يكون آدمياً أو غيره ، والأول اما مسلم ومن بحكه أو كافر ومن بحكه ، والثاني اما مأكول اللحم أو غيره ، وغير مأكول اللحم اما طاهر العين أو لا ، فالأقسام خمسة ، والسؤر عندهم اما طاهر أو نجس أو مكروه ، ولا يخنى ان اكثر مباحث هذا الفصل ـ وما يتعلق بها مر التحقيق وبسط الأدلة التي بها تليق ـ قد وكلناها الى مبحث النجاسات ، فانها بذلك انسب كا اشرنا اليه آنفاً ، وانشر هنا اجمالا الى ما يخص هذا المقام جريا على وتيرة من تقدمنا من علمائنا الاعلام جزاهم الله تعالى عنا أفضل جزاه في دار الاكرام .

فنقول : حيث كانت الاقسام التي اشرنا اليها خمسة فالبحث يقع ههنا ف-،وارد خمسة :

( الأول ) — سؤر الآدمي المسلم . والمراد به ما هو أعم من منتحل الاسلام كما الطلق عليه في كلام اصحابنا ( رضوان الله عليهم ) وحينئذ فينقسم السؤر بالنسبة الى ذلك الى الأقسام الثلاثة المتقدمة ، فالقسم الأول والثاني الطاهر والنجس .

وتحقيق القول فيعما هنا ان نقول : ان بعض افراد ذي السؤر هنا مما اتفق على على طهارته و بعض مما اتفق على تجاسته و بعض مما اختلف فيه .

( فالأول ) — المؤمن عدا من يأتي ذكره فى القسم الثالث . ولا خلاف ولا إشكال في طهارته وطهارة سؤره بل افضليته . لما روي من استحباب الشرب منسؤره والوضوء من فضل وضوئه .

و(الثاني) — الحوارج والنواصب والفلاة ، ولا خلاف بين اصحابنا في مجاستهم ونجاسة سؤرهم .

و (الثالث) — منه \_ المجسمة والمجبرة ، وقد نقل عن الشيخ في المبسوط القول بنجاستهم ، وتبعه \_ في المجسمة \_ العلامة في المنتهى ، والمشهور الطهارة . والكلام في السؤر تابع للقولين ، الا ان جملة من القائلين بالطهارة ذهبوا هنا الى الكراهة \_ كا سيأتي ذكره \_ تفصياً من خلاف الشيخ ( رحمه الله ) ،

ومنه — ولد الزنا ، فالمنقول عن المرتضى القول بنجاسته ، لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره الى ابن ادريس ايضاً . وربما ظهر ذلك ايضاً من كلام الصدوق (رحمه الله) في الفقيه ، حيث قال (١) : « ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الاسلام » وما قيل ـ من ان عدم جواز الوضوء به

<sup>(</sup>١) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) .

أعم من النجاسة ، فكلامه ليس بصريح في النجاسة ــ مردود بان ذكره مع المشرك ونحوه قرينة واضحة على ارادة النجاسة ، والمشهور الطهارة ، والكلام في السؤر تابع للقولين .

ومنه — المخالف ، فقد نقل عن ابن ادريس القول بنجاسته عدا المستضعف، وعن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن، واكثر متأخري الاصحاب على الطهارة . وحكم السؤر تابع لذلك .

(القسم الثالث) — المكروه ، ومنه ــ سؤر الحائض على الاطلاق عند جملة من اصحابنا ، ومقيداً بالمتهمة عند آخرين .

احتج الاولون بجملة من الاخبار ، كرواية عنبسة بن مصعب عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ » ومثلها رواية الحسين بن ابي العلاء (٢) ورواية ابي بصير (٣) .

ويدل على الثاني موثقة على بن يقطين عرب أبي الحسن (عليه السلام) (٤) « في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ? قال : اذا كانت مأمونة فلا بأس » .

وموثقة عيص بن القاسم (٥) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) من سؤر الحائض قال : توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة وتفسل يدها قبل ان تدخلها الاناه ، هكذا رواها في التهذيب (٦) واما في الكافي (٧) فرواها في الصحيح ، وفيها في حكاية جوابه (عليه السلام) قال : « لا توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب ... الحديث ، وحينئذ فيكون منتظا في سلك الأخبار المتقدمة ، وقضية حمل المطلق على المقيد على القاعدة المعمول عليها بينهم ــ تقتضي رجحان القول الثاني .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) المروية في الوسائل في باب - ٨ - من الواب الاسآد.

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب \_ ٧ \_ من الواب الاسآر .

 <sup>(</sup>٦) ف الصحيفة ٦٣ . - (٧) ج ١ ص ٤ .

إلا أنه لا يخفى أن الأخبار كابا إنما أتفقت في النهي عن الوضوء خاصة . وأما الشرب فني بعضها تصريح بجوازه وفي بعضها قد طوي ذكره . وأمل الوجه في ذلك ما أشرنا اليه آنفاً (١) من اختصاص ما، الوضوء بالمزية كما في غير هذا الموضع . لا من حيث كونه سؤراً . وإلا لعم .

بقي هناشي، وهو ان اكثر الاصحاب خصوا الكراهة بسؤر المنهة ، وهي التحفظ من النجاسة ، والروايات المقيدة إنما دلت على جواز الوضو، من سؤر المأمونة ، وهي المتحفظة من الدم ، ولا ريب ان غير المأمونة أعم من أن تكون متهمة أو مجهولة . والغلاهر انه لذلك عدل المحقق في الشرائع عن العبارة المشهورة فعبر بغير المأمونة ، وبه صرح السيد السند في شرحه ، حيث قال مشيراً الى عبارة المصنف : ان ذلك اولى من اناطتها بالتهمة كما ذكره غيره . قال : « لان النهي إنما يقتضي انتفاه المرجوحية اذا كانت مأمونة ، وهو اخص من كونها غير متهمة ، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول . وما ذكره بعض المحققين ـ من ان المأمونة هي غير المتهمة ، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا امانة لها ، والتي لا امانة لها هي المتهمة ـ غير حيد ، فان المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسة و نقيضها من لم ينظن بها غير حيد ، فان المتبادر من المأمونة من طن تحفظها من النجاسة و نقيضها من لم ينظن بها نقيض المأمونة ما ذكره من المتهمة والحجولة . لكن المراد هنا هو المتهمة نقيض المأمونة ما ذكره من المراهة بانتفاء المأمونية يقتضي حصول العلم أو الظن عصمه ما المونية يقتضي حصول العلم أو الظن عصمه ما المونة واقعا .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٠٠٠ .

## فرع

ألحق الشهيد في البيان بالحائض المتهمة \_ بناء على ما اختاره من التقييد بالمتهمة \_ كل متهم ، واستحسنه جملة ممن تأخر عنه \_ منهم : الشهيد الثاني في الروضة . ورده المحقق الشيخ على بانه تصرف في النص . ونقل بمض فضلاء المتأخرين عبارة الشيخ علي بما صورته بأنه تصرف في التصرف . وقال في توجيهها : « وكأنه أراد بذلك ان قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتهمة \_ للجمع بين الاخبار \_ تصرف اول ، ثم تعدُّية الحسكم الى كل متهم إنما حصل مهذا التصرف . فهو تصرف ثان في التصرف الأول ، وفيدان مرمى هذه العبارة يؤذن بعدم قوله بالتنبيد واختياره له ، مع انه صرح في صدر هذا الكلام بانه الاصح عنده ، حيث قال ـ بعد قول المصنف: والحائض المتهمة ـ ما لفظه : « أي بعدم التحفظ من النجاسة والمبالاة بها على الأصح . جمعًا بين روايتي النعي عن الوضوء بفضلها ونفي الباس اذا كانت مأمونة ، والظاهر أن ما نقله الفاضل المَنْكُور ناشيء عن غلط في نسخته وتصحيف النص بالتصرف . والمعني على ما نقلما ظاهر لا سترة عليه .

ومن هذا القسم أيضاً ما اختلف فيه بالطهارة والنجاسة عند من اختار الطهارة خروجاً من خلاف من قال بالنجاسة وان كان منغير الآدميكا سيأتي ، قال في المعالم بعد ذكر جملة من الافراد المحتلف في طهارتها ونجاستها ، ونقل القول بالكراهـــة فى بعضها عن المحقق خروجاً من خلاف من قال بالنجاسة ، واعتراضه عليه بانه لا وجه للتخصيص بالبعض ، لأن دليله آت في الكل ـ ما صورته : « وبالجلة فكراهة المذكورات لا ينبغي التوقف فيها حيث يقال بالطهارة ، فان رعاية الخروج من الخلاف كافية في مثله » انتهى . وفيه نظر ، فان الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل ومجرد ذهاب البعض وخلافه في الحسكم ليس بدليل شرعي حتى تبنى عليه الاحكام الشرعية ، فان أجيب بان ألوجه فيه الاحتياط . قلنا : فيه ( أولا ) \_ أن الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي ، و ( ثانياً ) \_ أنه مع جعله دليلا شرعياً \_ كما هو الأظهر عندنا كما قدمنا تحقيقه في المقدمة الرابعة \_ فهو يدور مدار الاختلاف بين الأدلة كما هو أحد موارده لا مدار الاختلاف بين العلماء وأن كان لا عن دليل . وحيننذ فالحكم بالكراهة \_ فها تعارضت فيه أدلة الطهارة والنجاسة مع رجحان الاول \_ متجه .

ويلحق بالمسلم ـ في الطهارة والنجاسة عند الاصحاب ـ من مجمكه من الطفل المتولد منه ، ومسبيه والحجنون ، ولفيط دار الاسلام ، ومشه لقيط دار السكفر اذا امكن تولده من . سلم على قول .

( المورد الثاني ) — سؤر الكافر ومن بحكه . ولا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) في نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، سواه كان كفراً اصليا أو ارتداديا ، وعجاسة سؤرهم حينئذ تابع لهم . واما اليهود والنصارى فحل خلاف بين الأصحاب والأخبار ، كاسيأتي تحقيقه ان شاه الله تعالى في محله . والحسكم في سؤرهم تابع للمترجح من الطرفين . وظاهر القائلين بالطهارة الحسكم بكراهة اسآرهم على ما نص عليه في المعالم وغيره . ولا بأس به ، لا لما ذكروه من التفصي من خلاف من ذهب الى القول بالنجاسة ، بل من حيث ان الأخبار متعارضة فيهم طهارة و شجاسة ، فني ترجح القول بالطهارة منها فلا بأس بالاحتياط بالنجاسة عمل ما دل على النجاسة على الاستحباب .

وبحكم الكافر طفله عند الاصحاب ، معالين ذلك بنجاسة اصله ، واستشكله في المدارك بان الدليل ان تم فانما يدل على نجاسة الكافر المشرك واليهود والنصارى ، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك . وهو جيد في الظاهر ، ويؤيده الحبر المشهور عنه (صلى الله عليه وآله) و ان كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما أبواه

ج ۱

يهودانه أوينصر أنه ٧ (١) فان من الظاهر أن التهويد والتنصير إنما يثبت له مع البلوغ أو بعده . لما يحصل له من طول المعاشرة والمارسة معها والانس بعها قبل ذلك ، فيؤثر فيه ويورثه الميل الى مذهبهما واختياره . وتحقيق المسألة كما هو حقه يأتي انشاءالله تعالى في باب التطهير من النجاسات.

(المورد الثالث) - سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم. ولاخلاف في طهارته لطهارة حيوانه ، إلا ان الاصحاب (رضوان الله عليهم ) حكوا بالكراهة في جملة من افراده .

فن ذلك ـ سؤر الحيوانات الثلاثة : الحيل والبغال والحــير الأهلية (٢) ولم نفف له على مستند ، وربما علل بان فضلات الفم التي لا تنقك عنها تابعة للجسم . وهو مجرد دعوى خالية من الدليل.

سيأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى ﴿ منه رحمه الله ﴾ .

<sup>(</sup>١) رواه المجلمي في الحارج ٧ ص ٨٨ عن غوالي اللَّمَالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي ج ١٥ ص٣٦ قال : وقال ( صلى انه عليه وآله ) : «كل مولود ... النع ، وفي اصول السكاني باب ( فطرة الحلق على التوحيد ) في حديث عن ابي جعفر ( عليه السلام) « قال رسول الله رصلي الله عليه وآله) : كل مولود نولد على الفطرة . يمني على المعرفة بان الله تعالى خالقه ، ودواه صاحب الوسائل في الباب ٨٤ من كتاب الجهاد عن الصادق (عليه السلام) هكذا : ﴿ مَا مِن مُولُودُ بُولُدُ الْأَعْلَى الْفُطَّرَةُ فَابُواهُ اللَّذَانَ يَهُودُانَهُ وَيُنْصِرُانَهُ و بمجسانَهُ عَ.

ورواه احمد في مسنده ج ب ص ٢٧٥ عن ابي هربرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورواه عنه ايضاً مسلم في الصحيح ج ٢ ص١١ ۽ ورواه البخاري في آخر كتاب الجنائز باب ( اولاد المشركين ) وفي كتاب القدر باب ( الله اعلم بما كانوا عاملين ) عن ابی هر برة بلفظ , مامن مولود ... الخ ، ترواه ابن حجر فی مجمع الزوائد ج ٧ ص ٢١٨. (٢) فى التقييد بالأهلية اشارة الىخروج الوحشية من هذه الحيوانات ، لما نقله بعض الاصحاب من الاتفاق على انتماء الـكراهة في الوحشية ، وهو الذي يظهر من الدايل كما

ويمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم رواية سماعة (١) قال : « سألته هل يشرب سؤر شي، من الدواب ويتوضأ منه ? فقال : أما الابل والبقر والغنم فلا بأس » . وثبوت البأس بالمفهوم وان كان أعم من التحريم ، إلا ان جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب والوضوء من سؤرها . حمل البأس هنا على الكراهة .

ومما دل على الجواز خصوص صحيحة ابي العباس (٢) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحار والخيل والبفال والوحش والسباع ، فلم اترك شيئًا الا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بغضا، واصبب ذلك الماه ... »

ورواية معاوية بن شريح (٣) قال : « سأل عدافر أبا عبدالله ( عليه السلام )

وانا عنده ـ عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبمير والحار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أويتوضأ منه ? فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : المسلم هو سبع ? قال : لا والله أنه نجس ، لاوالله انه نجس ، لاوالله انه نجس ، د اله نجس » :

وصحيحة جميل بن دراج (٤) قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام ) عن سؤر الدواب والغم والبقر أيتوضأ منه ويشرب ? فقال : لا بأس » .

وعموم صحيحة عبدالله بن سنار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : ﴿ لا بأس بان يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه و مثلها .وثقة عمار (٦) وفيها «كل ما

<sup>(</sup>١) و (٤) و (٥) المروية في الوسائل في الباب ـ . . من ابو اب الاسآر .

<sup>(</sup>٧) المروية فى الوسائل فى الباب ١ - من ابواب الاسآر ، وفى الباب ١٦ -من ابواب النجاسات .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب \_ ١ \_ من الواب الاسآر .

<sup>(</sup>٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من ابواب الاسآر .

ا كل لحه يتوضأ من سؤره ويشرب » .

والحق تقديم العمل بهذه الأخبار ، لاستفاضتها وصر احتها وصحة اكثرها ، وضعف ما عارضها سنداً ودلالة .

ومنها \_ سؤر الدجاج . وقد اطلق العلامة وغيره كراهة سؤرها ، وعلل بعدم انفكاك منقارها عن النجاسة غالباً . وحكى في المعتبر عن الشيخ ( رحمه الله ) أنه قال : «يكره سؤر الدجاج على كل حال » ثم قال بعده : وهو حسن أن قصد المهملة ، لانها لا تنفك عن الاغتذاء بالنجاسة . وبه جزم في المعالم أيضاً .

وانت خبير بان الاخبار الواردة هنا عموماً وخصوصاً متفقة فىنغي البأس عن ذلك وجواز الوضوء والشرب منه .

فن الاول ـ صحيحة عبدالله بن سنان وموثقه عمار المتقدمتان .

ومن الثاني ــ رواية ابي بصير عن ابيعبدالله (عليهالسلام) (١) قال : « فضل الحامة والدجاج لا بأس به والطير » .

وموثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٢) أنه « سئل عن ماه شربت منه الدجاجة . قال : أن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب . وأن لم تعلم الن أن منقارها قذراً توضأ منه وأشرب ، وقال : كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه » .

ولا يخنى أن الحروج عن مدلول هذه الروايات عبوماً وخصوصاً وحملها على عبرد نني الحرمة بمجرد ما ذكروا من التعليل ـ لا يخلو من مجازفة ، سيما أن البكراهة ـ كا عرفت آنفاً ـ حكم شرعي ، فيتوقف ثبوته على الدليل .

وما ربما يقال ــ من أن الأمر بالاحتياط في الدين الوارد في جملة من الأخبار

<sup>(</sup>١) و (٢) المروية في الوسائل في الباب \_ ٤ \_ من ابواب الاسآر .

يشمل مثل هذا \_ ففيه ( اولا ) \_ ما قدمنا من ان الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي . و ( ثانياً ) \_ انالمستفاد من الأخبار الدالة على عدم السؤال والفحص عما يشترى من اسواق المسلمين ويؤخذ من ابديهم \_ والنهي عن ذلك وان كان احمال التحريم أو النجاسة فيه قائماً . والبناء في ذلك على ظاهر الحل والطهارة . عملا بسعة الحنيفية السمحة السهلة \_ ودم الاحتياط هنا .

(المورد الرابع) — سؤر غير الآدي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا السكلب والحنزير. وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الفاضلات وجهور المتأخرين الى طهارة سؤركل حيوان طاهر. ونقل ايضاً عن النهاية والحلاف ، إلا انه استثنى في النهاية سؤر آكل الجيف من العاير. ونقل عن المرتضى وابن الجنيد استثنا الجلال . ونقل عن ظاهر الشيخ (رحه الله) في كتابي الأخبار النع من سؤر ما لا يؤكل لحمه ، لكنه في الاستبصار استثنى من ذلك سؤر الفأرة والبازى والصقر ونحوها من العايور. ونقل عن البسوط أنه ذهب الى عدم جواز استمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الانسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة والحية والحرة ، وجواز استمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طبراً كان أو غيره ، حكاد عنه المحتق في المعتبر . سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طبراً كان أو غيره ، حكاد عنه الحقق في المعتبر . ونقل في الحتاف عن ابن ادريس انه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطبر مما يمكن التحرز عنه . والاظهر من هذه الأقوال هو القول الأول وعلى الحلاف هنا في مواضع اربعة :

( احدها ) -- الجلال ، وقد عرفت ان المرتضى و ابن الجنيد استثنياه من السؤر الباح ، وكذا نقل عن الشيخ فى البسوط ، ومقتضى كلامهم الحكم بنجاسة السؤر مع طهارة حيوانه ، وقد اعترف جمع بمن تقدمنا انهم لم يقفوا له على دليل ،

وربما استدل عليه باندطوبةافواهما ينشأ من غذاء نجس فيجب الحسكم بالنجاسة .

ورد بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق شارب الحر اذا لم يتغير به ، وبما لو أكل غير العذرة مما هو نجس .

اقول : ومن المحتمل قريباً ان حكم الشيخ ( رحمه الله ) بنجاسة اللماب هنا لحكم بنجاسة العرق . والتعدية قياس .

ويدل على المشهور اصالة الطهارة ، وعموم صحيحة الفضل المتقدمة (١) وكذا رواية ابي بصير السالفة (٢) وموثقة عمار (٣) ، حيث قال فيها : « وسئل عن ماه شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب » .

وحكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة ايضاً خروجاً من خلاف اولئك الجاعة. وفيه ما عرفت آنفا (٤) نعم يمكن الاستدلال على ذلك برواية الوشاء عرف ذكره عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) « انه كان يكره سؤركل شي، لا يؤكل لحمه ، ومفهوم ، وثقة عمار المتقدمة (٦) الدالة على ان كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب فان الظاهر ان المقام هنا قرينة على التقييد بالوصف ، لكونه مناط الحكم . إلا انه لا يخلو ايضاً من خدش .

(ثانيها) — آكل الجيف . وقد عرفت ان الشيخ في النهاية استثناه من طهارة سؤر كل حيوان طاهر وحكم بنجاسته ، والمشهور الطهارة كما تقدم . ولم نقف للشيخ على دليل . وبذلك اعترف جمع من الأصحاب ايضاً ، وظواهر الاخبار المتقدمة وغيرها ظاهر في العدم .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٧٤ . (٧) في الصحيفة ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب \_ ؛ \_ من ابواب الاسآر .

<sup>(</sup>٤) في الصحيفة ٤٧٤.

<sup>(</sup>ه) المروية في الوسائل في الباب ـ ه ـ من ابواب الاسار .

<sup>(</sup>٦) في الصحيفة ٢٨.

وقد صرح الأصحاب هنا بالكراهــة ايضاً لعين ما تقدم. وفيه ما عرفت غير مرة .

وصار المحدث الامين الاسترابادي ( قدس سره ) الى الكراهة هذا تمسكا عا قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء وموثقة عمار .

وفيه ( اولاً ) — أنه لا يقوم دليلا على العموم ، لمدم جريانه فيها يؤكل لحه. و ( ثانيًا ) — ان الحسكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم . ولا مدخل فيه لأكل الجيف ، وهو ظاهر .

(ثالثها) — ما لا يؤكل لحه عدا ما استشي . وقد تقدم الاشارة الى المخلاف فيه . ونقل عن الشيخ في الاستبصار الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام) في موثقة عدار المتقدمة (١) : ﴿ كُلُّ مَا يؤكُلُ لَحْهُ يَتُوضاً مِنْ سُؤْره ويشرب ﴾ (٢) حيث قال (قدس سره) : ﴿ هذا يبل على ان ما لا يؤكل لحه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه . لانه اذا شرط في استباحة سؤره ان يؤكل لحه دل على ان ما عداه بخلافه ، وهذا يجري عجرى قول النبي (صلى الله عليه وآله) : في سائمة الغنم الزكاة . في انه يبل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة » .

أقول: ويدل على الاستثناه الذي ذكره (طاب ثراه) موثقة عمار بن موسى الاخيرة (٣) الدالة على حكم الطير، ورواية اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) « ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة اذا شربت من الاناء

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب - ٤ - من أبواب الاسآر .

<sup>(</sup>٧) الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود فى التهذيب ايضاً ، والعبارة الى ينقلها هى عبارة التهذيب صر ٦٣ ، وايست هذه العبارة فى الاستبصار عند تعرضه للموثقة ص ٧٥ من طبع النجف . (٣) المتقدمة فى الصحيفة ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب .. ٩ ـ من الواب الاسآد .

ان يشرب منه ويتوضأ منه » وغيرها مما تضمن نني البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموماً أو خصوصاً .

ورد هذا الفول(أولا) -- بابتنائه على حجية مفهوم الوصف. والأصح عدم حجيته و (ثانياً) -- باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية .

و ( ثالثاً ) -- بالمعارضة بما هو اكثرعدداً واصح سنداً . وقد تقدم منذلك شطر فيها قدمنا من الأخبار .

ومن ظهر الأدلة التمسك باصالة الطهارة عموماً وخصوصاً ، قانها أقوى دليل في الباب وان غفل عن الاستبدلال بذلك الأصحاب .

وقد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة ايضاً تفصياً .ن الخلاف . ولا بأس به . لكن لا لما ذكروا . بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة (١) .

(رابعها) -- المسوخ . وقد حكي عن ابن الجنيد انه استثنى المسوخ من الحسكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحه ، وذكر في المعالم ان كلامه محتمل لمجاستها ، أو نجاسة المابها وحده ، كما نقل النصريح به عن بعض الأصحاب . ونقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها ، ونسب هذا القول في المختلف الى سلار وابن هزة أيضاً . وكلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللماب ومحتمل لنجاسة العين والمشهور بين الاصحاب الطهارة على كراهية . والحسكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما يمل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل (٢) ونحوها .

(المورد الحامس) - سؤر نجس العين من الحيوان غير المأكول اللحم وغير الآدي ، وهو الكلب والحامزير ، ولا خلاف نصا وفتوى في نجاسته لنجاسة أصله..

<sup>(</sup>١) في الصحينة . ٢٣ . (٢) المتقدمة في الصحيفة ٧٢٧ .

## فللكة (١)

المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) طهارة فم المرة بمجرد زوال عين النجاسة سواء غابت عن العين ام لا ، صرح بذلك الشيخ والحتق والعلامة وغيرم ، وألحق جملة من المتأخرين بهاكل حيوان غير الآدي . واستحسنه السيد السند في المدارك . وقيل بالنجاسة ، لاصالة البقاء عليها . وقيل بالطهارة بالغيبة ، ذهب اليه العلامة في النهاية ، قال : « لو نجس فم المرة بسبب كاكل الفأرة وشبهه ، ثم ولمنت في ما، قليل وغن نتيقن نجاسة فها . قالاً قوى النجاسة . لانه ما، قليل لاقى غباسة . والاحتراز يعسر عن مطاق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم . ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ما، كثير أو جار ، لم ينجس ، لان الانا، معلوم الطهارة فلا يحكم بنجاسته بالشك » انتهى .

وتمسك الأولون بالأخبار الواردة بنني البأس عن سؤر الهرة ، وجواز الوضوم والشرب منه ، بناء على ان الهرة لا ينغك فمها عن النجاسة غالبًا .

ومن الأخبار فى ذلك صحيحة زرارة عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٢) قال : « في كتاب علي : ان الهر سبع ولا بأس بسؤره ، وأني لاستحيي منالله ال ادع طماماً لان الهر اكل منه » .

ورواية ابي الصباح عنه (عليه السلام) (٣) قال : «كان علي (عليه السلام) يقول : لا تدع فضل السنور ان تتؤضأ منه ، انما هي سبم » وغيرهما .

قال فى كتاب المعالم بعد الاستدلال على ذلك بنحو ما ذكرنا : ﴿ وَلُو فُرَضَنَا

(١) فى القاموس فذلك حسابه انهاه وفرغ منه . وهذه اللفظة كثيراً ما يستعملها المصنفون فى مثل هذا الموضع ، وكان المراد بها الاشارة الى ان ما يذكر فيها نهاية وآخر البحث المتقدم ( منه رحمه الله ) .

( + ) و( + ) المروية في الوسائل في الباب - + - من ابواب الاسآر .

عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب ان الحسكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعاً منني قطعاً ، والواسطة بين ذلائه وبين زوال العين يتوقف على الدليل . ولا دليل » انتهى . وحاصله يرجع الى ما اشرنا اليه غير مرة وحققناه فى المقدمة الحادية عشرة (١) من جواز التسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الاحكام بعد الفحص عن الدليل وعدم الوقوف عليه . وهو هنا كذلك ، فان عدم وجود دليل على التكليف بالله النجاسة فى مثل ذلك مع عموم البلوى بذلك دليل على عدم التكليف بذلك وحصول البراءة منه ، وليس بعد ذلك إلا الحسكم بالطهارة بمجرد زوال بين النجاسة .

واستدل في المدارك على الحاق غير الهرة من الحيوانات بها بالاصل وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه .

( أقول ) : والاحتجاج بالأصل هنا لا يخلو منضعف ، فان عروض النجاسة اوجب الحروج عن حكه ، فلا يسوغ التمسك به . واما الثاني فجيدكما اشرنا اليه هذا بالنسبة الى غير الآدمي .

واما الآدمي فهل يحكم بطهارته بمجرد غيبته زمانًا يمكن فيه ازالة النجاسة أو مع تلبسه بما هو مشروط بالطهارة عنده . او حتى يعلم ازالة النجاسة ? أقوال ، ظاهر

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) وتوضيحه انه اما الله يكتنى في طهر فمها بمجرد زوال العين كالبواطن او يعتبر فيها ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعبودة شرعاً ، فعلى الأول لاحاجة الى غيبتها ، وعلى الثانى فلا يكتنى بمجرد الاحتمال لا سيما مهم بعده ، لان يقين النجاسة لا يزيله إلا يقين الطهارة ، والواسطة غير معقولة ( منه رحمه الله ) .

المشهور الاخير . وبالأول صرح جملة من المتأخرين . لسكنهم بين مطلق اذلك كما تقدم ، وبين مقيد بشرط علمه بالنجاسة واهليته للازالة بكونه مكلفا عالماً بوجوب الازالة عليه ، والى الثاني مأل السيد السند في المدارك على تردد فيه بعد أن نقل القول الأول واستشكله ، والعجب منه (قدس سره) في ذلك . فائ دليله على طهارة الحيوان غير الآدمي جار هنا بعينه ، فانه لم يثبت ايضاً التعبد بالعلم بزوال النجاسة عن ثوب الغير وبدنه ، واما ما اختاره (طاب ثراه) من اشتراط التلبس بمشروط بالطهارة عنده ، فيشكل الأمر، فيه ايضا بجواز نسيانه . ولعل ذلك هو وجه التردد الذي ذكره .

ولعل ارجح هذه الأقوال هو الأول ، تمسكا باصالة البراءة التي اشر ذا اليها ، فان الحسكم بما تعم به البلوى ، ولو لم يكن مجرد الفية كافياً في الطهارة . لورد فيه أثر عنهم (عليهم السلام) ولبلغنا ذلك ، ولامتنع الاقتداء بامام الجماعة حتى يسأله . لان عروض النجاسة له بالبول والفائط أمر متيقن . وعروض النسيان له بمكن . و بطلانه اظهر من ان يحتاج الى البيان ، ولاشكل الحال في الحسكم بطهارة سائر الناس بمن لم تعلم عدالته مع معلومية الحدث منهم كما ذكرنا ، فلا يحكم بطهارتهم وان اخبروا بذلك ، مع ان المعلوم من الشرع خلافه ، لدلالة الاخبار واتفاق الاصحاب على قبول قول المسلم في ذلك .

## ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب المتسل

والمراد منه هنا ما يكون مستعملاً في ازالة حدث أو خبث أو مطلفاً . والاول اما في حدث أصغر أواكبر ، والثاني اما في الاستنجاء أوغيره من الاخباث ، والثالث غسالة ماء الحام ، فالكلام هنا يقع في مسائل خس :

( المسألة الاولى ) — فى مستعمل الحدث الاصغر . ولا خلاف بين اصحابنا ( قدس الله ارواحهم ونور اشباحهم ) فى طهارته وطهوريته ، حكاد غير واحد منهم . ويدل ايضًا على الاول اصالة الطهارة عمومًا وخصوصًا .

· وعلى الثاني عموم الاخبار الدالة على استعال الماء المطلق فى رفع الحتدث . وهذا ماء مطلق .

وخصوص رواية عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (١) قال : « لا بأس بان يتوضأ بالماء المستعمل . وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ به واشباهه . واما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به » .

ورواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام ) (٣) قال : «كان النبي (صلى الله عليه وآله ) اذا توضأ اخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤونبه » .

ونقل عن ابي حنيفة الحـكم بنجاسته نجاسة مغلظة ، حتى انه اذا أصاب الثوب اكثر من درهم منع ادا. الصلاة (٣) ولعله حق في حقـــه . نعم نقل شيخنا الشهيد

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب \_ ٩ ـ من الواب الماء المضاف والمستعمل .

 <sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب - ٨ - من أبو اب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٣) قال ان حزم فی المحلی ج ١ ص ١٨٥ : « عند الی جنیخة لا یجوز الفسل و لا الوضوء بما قد توضأ به أو اغتسل به ویکره شربه ، وروی انه طاهر ، والاظهر عنه انه نجس و انه لا ینجسالئوب اذا اصابه الماء المستعمل الا ان یکون کثیراً فاحشاً ، الی ان قال : وقال ابو حنیفة و ابو بوسف ؛ اذا توضاً الرجل وهو طاهر بهن بئر فقد تنجس ماؤها و تنزح کلها . و لا یجز به ذلك الوضوء ان کان غیر متوضی ، و کذلك ان اغتسل فیها نجسها کلها و لو اغتسل فیها نجسها کلها ، وقال ابن نجیم الحنی فی البحر الرائق ج ١ ص٤٥ تحت عنوان ، الماء المستعمل فی رفع الحدث ، : « اختلفت الروایة عن الی حنیفة ، فروی یجد عنه انه ظاهر غیر مطهر ، وروی ابو بوسف عنه انه نجس نجاسة خفیفة ، وروی یه

في الدروس عن الشيخ المفيد أنه استحب التنزه عنه ، وظاهر كلامه في المقنعة ربما اشعر أيضًا باستحباب التنزه عنما. الاغسال المستحبة بل والفسل الستحب كفسل اليد للاكل. ولم نقف له على دليل من الاخبار بلولا من الاعتبار ، بل رعا دلت رواية زرارة المتقدمة على خلافه . الا أنه محتمل قريباً الاختصاص به (صلى الله عليه وآله) التبرك والشرف. والمفهوم من كلام شيخنا البهائي ( طاب ثراه ) في كتاب الحبل المتين الاستدلال له بما رواه في الكاني (١) عن محد بن علي بن جعفر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « من اعتسل من الماء الذي قد اعتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه » حيث قال ( قدس سره ) بعد ايراد الخبر المذكور : « واطلاق الفسل في هذا يشمل الفسل الواجب والمندوب . وفي كلام المفيد ( طاب ثراه ) في المقنعة تصريح بافضلية اجتناب الغسل والوضوء بما استعمل في طهارة مندوبة ، ولمل مستنده هذا الحديث ، واكثرهم لم يتنهوا له ٧ انتهى . وفيه انه وان سلم ذلك ظاهراً بالنسبة الى ما نقله من الخبر إلا ان عجز الرواية المذكورة يدل على ان مورد الخبر المشار اليه إنما هو ماء الحام ، حيث قال في تتمة الرواية : ﴿ فَقَلْتَ : أَنْ أَهُلِ المَّدِينَةُ يَقُولُونَ : أَنْ فَيهُ شَفَّاهُ مَنَ العين . فقال : كذبوا . يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي دو شرحما

<sup>-</sup> الحسن بن زياد عنه أنه نجس نجاسة غليظة . والمشهور عنه عدم التفصيل بين المحدث والجنب ، وفي التجنيس استثنى الجنب العموم البلوي في المحدث العدم صون الثياب في الوضوء وامكان صونها في الجنب ، وقال ابن قدامة في المغنى ج ١ ص ١٨ : د المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع عدثاً ولا يزيل خبثاً ، قال به الليث والارزاعي والمشهور عن ابي حنيفة واحدى الروايتين عن مالك رظاهر مذهب الشانمي ، وعن احمد في رواية انه طاهر مطهر ، وقال به الحسن وعطا. والنخمي والزهري ومكحول واهل الظاهر ، والرواية الثانية لماك ، والقول الثاني للشافي ، .

<sup>(</sup>١) في ج ٢ ص ٢٢٠ ، ورواه صاحب الوسائل في الباب ــ ١١ ــ من ابواب الماء المضاف والمستعمل

وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين » وهسدا هو أحد البيوب المترتبة على تفطيع الحديث وفصل بعضه عن بعض ، فانه بذلك وبما يخنى القوائن المفيدة للحكم كأهنا ، وسيأني لك كثير من نظائره أن شاء الله تعالى . وحيتئذ فظاهر الحبر كراهة الاغتسال من ذلك الماء من حيث كونه ماه الحام الذي يغتسل منه هؤلاء المعدودون ، وهو لا يقتضي كراهة مستعمل الاغسال مطلقاً . وكيف كان فهو مقصور على الفسل ولا دلالة له على كراهة مستعمل الوضوء ، والمدعى اعم من ذلك كاعرفت .

(المسألة الثانية) — في مستعمل الحدث الاكبر . والظاهر اله لا خلاف يينهم (رضوان الله عليهم) في طهارة المستعمل في الاغسال المسنونة وطهوريته ، كما سيأتي بيانه ان شاء الله تمالى . وقد تقدم النقل عن الشيخ المفيد (رضي الله عنه) بالكراهة .

واما مستعمل الاغسال الواجبة فلا خلاف في طهارته ايضاً ، ويدل عليه اصالة الطهارة عموماً وخصوصاً ، وان التنجيس حكم شرعي ، وهو موقوف على الدليل ، وليس فليس . وتدل على ذلك أخبار مستفيضة :

(منها) — صحيحة الفضيل بن يسار (١) قال : « سئل ابر عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يفتسل فينتضح من الارض في الاناء . فقال : لا بأس ، هذا عما قال الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج (٢) » .

ولا خلاف أيضًا في تطبيره من الحبث كما سيأتي بيانه أن شاء الله تعالى .

وانما الحلاف في التطهير به من الحدث ثانياً ، فالمشهور بين المتأخرين هوالجواز ونقل عن الشيخين والصدوقين المنع ، واسنده في الحلاف الى اكثر اصحابنا ، وهو

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب \_ ٩ \_ من ابواب الماء المصناف والمستعمل .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٨ .

مؤذن بشهرته في الصدر الأول ، ويظهر من المحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك ، حيث نسب المنع في المعتبر الى الاولوية ، وجعل وجهه التفصي من الخلاف والأخلف بالأحوط ، وفي الشرائع عله ايضاً بالاحتياط . وفي المختصر اقتصر على نقل القولين ناسباً المنع الى الرواية .

والذي يدل على المنع اخبار عديدة : منها \_ رواية عبدالله بن سنان السالفة (١) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدها (عليها السلام) (٢) قال : « سألته عن ماه الحام . فقال : ادخه بازار ، ولا تغتسل من ماه آخر إلا ان يكون فيه جنب . أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا » .

ورواية حزة بن احمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) قال : ﴿ سَالَتُهُ أُو سَالُهُ عَبِرِي عَنِ الْحَامِ . قال : ادخله بمنزر ، وغض بصرك . ولا تفتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحام . فانه يسيل فيها ما يفتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم ﴾ .

وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٤) دوستل عن الماه تبول فيه الدواب وتلغ فيه المكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : اذا كان الماه قدر كرلم ينجسه شي ٥٠ هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح ان تكون مستنداً لهذا القول ..

واحتج المانع ايضاً بان الماء المستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يحصل باستعاله يقين البراءة .

والذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألة الاولى من عموم الأدلة الدالة على استعال

<sup>. (</sup>١) في الصحيفة ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب - ٧ - من أبواب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب - ١٦ - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب - ٥ - من أبواب الماء المطلق.

المطلق في رفع الحدث من الآيات (١) والروايات ، وهذا ماه مطلق .

وخصوص صحيحة على بن جعفر عن إبي الحسن الأول (عليه السلام) (٢) قال : « سألته عن الرجل يصيب الماه في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ? اذا كان لا يجد غيره ، والماه لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدا الوضوه ، وهو متفرق ، الى ان قال (عليه السلام) : فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لفسله . فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماه فيه . فان ذلك يجزيه ، وبدل على ذلك ايضاً الاخبار المشار اليها آنفاً في الاستدلال على أصل الطهارة ،

ويدل على دلك ايضا الاخبار المشار اليها انفا في الاستدلال على أصل الطهارة ، فانها قد اشتركت في الدلالة على نني البأس عما ينتضح من جسد الجنب في الاناء حال غسله .

و أفصيل القول في هذه المسألة ان يقال: ان دلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز لا تخلو من إشكال ، لامكان حملها على الضرورة كما يقتضيه سياق الخبر ، وعلى ذلك حملها الشيخ (رضي الله عنه) في كتابي الأخبار ، وهو جيد ، لما قلمنا ، وربما يفهم منه ان مذهبه حينئذ جواز الاستعال في الضرورة ، إلا انه لم يقل ذلك قولا بعنه في المسألة ، والتحقيق ان مجرد جمعه بين الأخبار بالوجوه القريبة أو البعيدة لا يوجب كون ذلك مذهبا له ، كما قدمنا الاشارة اليه في مقدمات المكتاب (٣) اذ ليس غرضه ثمة الا مجرد رفع التنافي بينها رداً على من زعمه ، حتى اوجب خروجه عن المذهب كما اشار اليه في التهذيب (٤) واما الأخبار الدالة على نني الباس عما ينتضح عن المذهب كما اشار اليه في التهذيب (٤) واما الأخبار الدالة على نني الباس عما ينتضح

<sup>(</sup>١) ورئها قوله تعالى : « فلم تجدرًا ماء فتيدموًا ، حيث علق النيدم على عدم وجود الماء ، فينتنى مع وجوده ، وهو صادق على ما نحن فيه ، فلا يسوغ التيدم مع وجود هذا الماء ، ونحو ذلك من العمومات ( منه رحمه الله ) .

 <sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب ـ . ١ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل .
 (٣) في الصحيفة ٩ ـ (٤) في الصحيفة ٢ من الجزء الاول . (٥٥)

من بدن الجنب فسيأني ما فيها . وحينئذ فلم يبق إلا الدليل الأول ، فلقائل ان يقول : أن عموم تلك الادلة مخصوص بالاخبار المذكورة كما هو الفاعدة المطردة . إلا أن ذلك فرع سلامة هذه الاخبار من الطعن ، وهي غير سالمة .

اما الخبر الاول (١) فضميف السند باشتماله على احمد بن هـــلال الذي حاله في الضعف اشهر من أن يذكر . وأحمال الحل على وجود النجاسة في بدن الجنب ، بل الطاهر رجحانه كما سيأتي بيانه .

و اما الثاني (٣) ففيه (اولا) — انه معارض بصحيحة محمد بن مسلم ايضاً الاخرى (٣) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : الحام يغتسل فيمه الجنب وغيره . اعتسل من مائه ? قال : نعم لا بأس ان يفتسل من مائه ? قال : نعم لا بأس ان يفتسل منه الجنب » .

ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) (؛) قال : « قلت : اخبرني عن ماء الحام يُفتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصر أبي والمجوسي ? فقال : ان ماء الحام كماه النهر يطهر بعضه بعضاً » .

إلا أنه يمكن حمل هذين الخبرين على ما له مادة أو كان كثيراً ، ويخص الأول عا ليس كذلك كما نقل عن الشيخ الجمع به بين صحيحتي محمد بن مسلم . وحينئذ تبقى الصحيحة الأولى سالمة من المعارض .

و ( ثَانياً ) -- تضمنه التعويل على الشك والاحتمال في المنع في مقابلة يقين

<sup>(</sup>١) وهو خبر عبداته بن سنان المتقدم في الصحيفة ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٧) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الصحيفة ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ٧ ـ من ابواب الماء المطنق ، والباب ٩ ـ من ابواب الماء المضاف والمستعمل.

 <sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ γ ـ من الواب الماء المطلق .

الطهارة الثابت بالأصل، وهو خلاف القواعد الشرعية المتفق عليها (١) فلابد من الحروج عن ظاهره الى الحل على الكراهة ومرجوحية الاستمال. إلا أنه يمكن تطرق النظر الى هذا الوجه ايضاً بان يقال: ان هذا مخصوص بصورة الشك بوجود الجنب، والحروج فيه ـ عن الظاهر باعتبار ما ذكر من المعارض \_ متجه . لكن يبقى المكلام في صورة العلم بوجود الجنب ، كما هو أحد الامرين المذكورين في الحبر ، والحروج عن الظاهر ثمة لمعارض لا يستلزم الحروج عنه فيا لا معارض فيه ، غاية الأمر انه يراد من الحبر الحقيقة والحجاز باعتبارين ، ولا نكير فيه .

وما اجاب به فى المعالم عن ذلك \_ حيث قال : « ان هذا تكلف ، والتعلق بهذا التكلف إنما يتوجه لوكانت الرواية ظاهرة في المدعى من غير هذا الوجه . والأمر على خلاف ذلك .

( اما أولاً ) — فلان عدم الاغتسال من ماء الحام مع مباشرة الجنب له إنما افاده فيها استثناؤه من الأمر به ، اذ يكنى في رفع النهي الاباحة .

و (اما ثانياً) — فلان الاغتسال فيها مطلق بحيث يصلح لارادة رفع الحدث وازالة الحبث ، وستعلم ان المانعين من رفع الحدث به قائلون بجواز استعاله في ازالة الحبث ، فلابد من التأويل بالنظر اليه ، فتضعف الدلالة ، ويشكل الخروج عن ظواهر العمومات بمجرد ذلك ، انتهى \_ مخدوش وجهيه .

(۱) فانه تضمن المنع من استمال ماء الحام اذا كثر الناس فيه واحتمل وجود الجنب فيهم ، والاتفاق واقع على ان الشك فى حصول المقتضى واحتماله غير موجب للدنع فلابد من صرفه عن ظاهره . وبما يدل ايضاً من الاخبار على ما ذكرنا فى خصوص هذا المقام مضمرة ابى الحسن الهاشمى قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمام لا اعرف اليهودي من النصرانى ولا الجنب من غير الجنب؟ قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ، فانه طهور ( منه قدس سره ) .

(اما اولها) — فلما تقرر من أن الاستثناء يقتضي ثبوت الحكم للمستثنى اثباتا و نفيا على عكس ما ثبت المستثنى منه . ولذا عرف نجم الأثمة في شرح الكافية المستثنى بانه المذكور بعد (إلا) واخواتها مخالفاً لما قبلها نفياً واثباتاً . وحينئذ فاذا قبل : لا تضرب أحداً إلا زيداً . فهم منه انه مريد لضرب زيد وآمر به لا انه أعم من الأمر بضربه وعدمه . وكذا قوله (عليه السلام) (١) : « افتلوا المشركين إلا أهل الذمة لا انه الأعم منه ومن عدمه ، ولو تم ما ذكره لا طرد في جميع صور الاستثناء . فلا يثبت للمستثنى بمجرد الاستثناء حكم ما ذكره لا طرد في جميع صور الاستثناء ، فلا يثبت للمستثنى بمجرد الاستثناء حكم على الخصوص ، بل لا بد معه من التصريح ، فلو قال : لزيد على عشرة إلا ثلاثة . لم يفد نفي الثلاثة عنه بطريق اليقين ، بل لا بد في نفيها جزما من أمر زائد على الاستثناء وهو ظاهر البطلان ، وبذلك يظهر لك ان قوله (عليه السلام) في الخبر المذكور : « ولا تفتسل من ماه آخر إلا ان يكون فيه جنب ... » دال على الإمر بالاغتسال من ماه آخر إلا ان يكون فيه جنب ... » دال على الإمر بالاغتسال من الماه الآخر مع وجود الجنب لا لحجرد إباحة الآخر وعدم النهى عنه .

و ( اما ثانيهما ) — فلان الاغتسال شرعاً وعرفاً مخصوص بغير ازالة الحبث ، إذ إنما يطلق عليها الفسل لا الاغتسال (٢) .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا الحديث بعد الفحص عنه فى مظانه ، والذى وجدناه فى الوسائل فى الباب ١٨ من كتاب الجهاد عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال : ، اقتلوا المشركة واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ، .

<sup>(</sup>٢) وحاصل كلامه أن الاستثناء عبارة عن رفع الحسكم السابق ، والحكم السابق هنا هو النهى عن ذلك ، وعدم النهى هنا هو النهى عن ذلك ، وعدم النهى اعم من الاصر ، فيرجع إلى الاباحة . وفيه أن الاستثناء إنما هو اثبات نقيض ما ثبت المستثنى منه من الحسكم ، كما عرفته من تعريف نجم الآثمة . وابضاً على تقدير ما ذكره فرفع الحكم السابق لا يتحقق الا بوجود نقيضه واثبانه للستثنى ، لانه مع ارادة العموم كما وعده المحتمل لجواز أن يثبت للمستثنى ما ثبت أولا للمستثنى منه لا يحصل رفع الحمكم السابق كما لا يخنى ( منه قدس سره ) .

والتحقيق ان الأظهر في الجواب هو الحل على وجود النجاسة في بدن الجنب ، حملا على الفالب المتكرر من تأخيرها الى وقت الفسل . وعلى ذلك ايضا محمل الخبر الثالث والرابع (١) والى ذلك اشار ايضاً في المعالم ، حيث قال : « ولعل الأخبار الواردة بالنهي عن استعال ما يفتسل به الجنب ناظرة الى ما هو الفالب من عدم انفكاكه من بقايا آثار المني ، انتهى .

بل نقول: ان المستفاد من الأخبار الواردة فى بيان كيفية غسل الجنابة حل الجنب فى الأخبار \_ حيث بطلق \_ على من كان كذلك ، وان لم يكن كايا فلا أقل ان يكون غالباً .

فني صحيحة محمد بن مسلم عن أحدها (عليها السلام) (٢) قال : « سألته عن غسل الجنابة . قال : تبدأ بكفيك فتغسلها ، ثم تفسل فرجك ، ثم تصب الماء على رأسك ... الحديث » .

وصحيحة زرارة (٣) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة . فقال : تبدأ فتفسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شحالك فتفسل فرجك ... الحديث » .

وصحيحة ابن ابي نصر (٤) قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عرف غسل الجنابة . فقال : تفسل بدك اليمنى من المرفق الى اصابعك ، وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل بدك في الاناه ، ثم اغسل ما اصابك منه ... الحديث » الى غـير ذلك ،ن الأخبار المستفيضة بذلك ، فن أحب الوقوف عليها فليرجع الى مظانها .

<sup>(</sup>١) وهما رواية حمزة بن احمد وصحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لعدم نجاسة الكر المتقدمتان في الصحفة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) و (٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من الواب الجنابة .

<sup>(</sup>٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ و ١٣٤ من ابواب الجنابة .

وجه الدلالة ان اشتمال اجوبتهم (عليهم السلام) عن بيان كيفية غسل الجنابة على إزالة المني يشعر بان له مدخلا في الكيفية ، وما ذلك إلا بناء على ما قلنا من انه لما كان الفالب تأخير ازالة المني الى حين ارادة الاغتسال ادرجه في الكيفية . والاحكام في الاخبار \_ كما ذكرنا في غير مقام \_ إنما تبنى على ما هو الفالب المتكرر ، ألا ترى ان أحد سببي الجنابة الموجب للفسل ايضا الايلاج خاصة ، مع ان الأخبار الواردة في بيان الكيفية إنما خرجت بناء على السبب الآخر الذي هو الانزال ، وما ذاك الابناء على ما ذكرنا ، وحين ثلث فيث يطلق الجنب في اخبارهم (عليهم السلام) محمل على من كان كذلك إلا مع قيام القرينة المخرجة . وبهــــذا التحقيق في المقام محصل المخرج من المضيق في جملة من الأحكام : منها \_ اخبار هذا الموضع ، ومنها \_ الاخبار الواردة بنزح سبع دلاء لاغتسال الجنب في البئر ، فانه مع عدم النجاسة في بدنه لا يظهر للمزح \_ واجبار من المحابئ لدفع ذلك لا يخلو من تحمل واشكال و الى غير ذلك من الواضع التي يقف عليها المنتبع للاخبار .

وعلى هذا فتكون الأخبار التي اشرنا اليها آنفاً ـ مما دل على نني البأس عما ينتضح من الجنب حال اغتساله \_ محمولة على الاستثناء من نجاسة القليل دفعاً الحرج ، كما يشير اليه الاستشهاد بالآية في صحيحة الفضيل (١) المتقدمة (٧) .

<sup>(</sup>۱) فان ظاهر الاستشهاد بالآية المذكورة حصول الحرج لو منع مناستهال ذلك الماء الذي انتضح فيه من غسل الجنب ، ومن المعلوم انه لو كان طاهراً فلا منع ولا حرج في ذلك فانه متى كان بدن الجنب طاهراً والارض التي يغتسل عليها طاهرة فالمنتضح منها باق على اصانة الطهارة كسائر المواضع الملاقية للماء الطاهر ، فاى نكتة تغرتب على ايراد الآية هنا ع بل إنما يتجه ايرادها على تقدير نجاسة الارض أو بدن الجنب ، اذ موردها كون ذلك رخصة وتخفيفاً ، ومن شأن الرخص ورودها في المقامات المقتضية للمنع . ويؤيد ذلك ويوضحه رواية عر بن يزيد المذكورة ، فان نني الباس عما ينزو من الارض التي يبال عليها صريح فها ذكرناه . والله العالم ( منه رحمه الله ) .

واصرح منها دلالة على الاستثناء المذكور رواية عمر بن يزيد (١) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام ) : اغتسل في مفتسل يبال فيه ويفتسل من الجنابة ، فيقع في الاناء ما ينزو من الارض ? فقال : لا بأس به » .

وينبغي التنبيه على فوائد :

( الاولى ) — ان الماه المستعمل الذي يتعلق به البحث هل هو عبارة عن البقية بعد الاستعال ـ سواء كان بعد تمام الاستعال او في اثنائه ـ اوعبارة عما ينفصل عن البدن ولم بتقاطر و ترشح ، أو يخص بما كان له قدر يمتد به فلا يدخل فيه التقاطر ونحوه .

الظاهر انه لا خلاف فى خروج الأول وجواز رفع الحدث به ، ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله (صلى الله عليه وآله) مع عائشة من انا، واحد ، ومنها صحيحة زرارة (٧) وفيها « فضرب بيده في الما، قبلها فانتى فرجه ، ثم ضربت هي فانقت فرجها ، ثم افاض هو وافاضت هي على نفسها حتى فرغا ... الحديث » قال في الففيه (٣) : « ولا بأس بان يفتسل الرجل والمرأة من انا، واحد ، ولكن تفتسل بفضلها » .

واما الثاني فالذي يظهر من المنتهى انه محل البحث ، إلا ان الظاهر من كلام الصدوق ( رحمه الله ) خلافه . لانه مع منعه التطهير بفسالة الجنب قال (٤) : « وان اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع فى الاناء او سال من بدنه فى الاناء ، فلا بأس به انتهى . وعلى ذاك تدل الأخبار المستفيضة التي أشر نا اليها آنعاً (٥) وجما يؤيد

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب ألما. المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٧) المروية في الوسيائل في الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب الجنابة .

<sup>(</sup>٣) و (٤) في باب ( المياه وطهرها وبجاستها )

 <sup>(</sup>a) وهى الاخبار الدالة على ننى البأس عما ينتضح من الجنب حال اغتساله . المروية
 ف الوسائل في الباب ــ ٩ ــ من ابواب الماء المضاف والمستعمل .

ذلك أن الشيخ ( رضوان الله عليه ) قد روى أكثر تلك الروايات ولم يتعرض لردها ولا تأويلها بوجه ، مع كونها مخالفة لمذهبه لو كان ذلك من محل العزاع ، وفيه ايذان بانه ليس من محل العزاع في شيء . ومع فرض دخوله في محل البحث فهو مردود بالاخبار المشار اليها . لدلا لنها على جواز الاستعال مع تساقط ما الفسل في الانه .

وأما الثالث فالظاهر أنه هو محل البحث على الخصوص .

(الثانية) - ينبغي أن يعلم أن موضع البحث هو الماء الذي يغتسل به المحدث الحدث من نجاسة خبثية . وإلا كان حكم الماء المتساقط عن الموضع النجس حكم غسالة النجاسة . وبذلك صرح أيضًا جمع من الاصحاب . والظاهر أنه بهذا خرجت الأخبار التي استند اليها الحصم كما أشرنا اليه آنفًا .

( الثالثة ) — الظاهر أنه لا خلاف في أزالة الحبث بهذا الماءكما مرت الأشارة اليه ، وممن نقل الاجماع على ذلك العلامة في المنتجى وأبنه فحر المحققين في الشرح.

واحتج له مع ذلك في المنتهى فقال مالفظه : « الثالث ـ المستعمل في غسل الجنابة يجوز از الة النجاسة به اجماعاً منا ، لاطلاقه ، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الاصحاب لا يوجب المنع من از الة النجاسة ، لانهم إنما قالوه ثم لعلة لم توجد في از الة الحبث ، فان صحت تلك العلة ظهر الفرق و بطل الالحاق ، وإلا حكوا بالتساوي في الما ين كا قلناه ، انتهى .

وعبارة الذكرى هنا ظاهرة في الخلاف ، حيث قال : « جوز الشيخ والمحفق ازالة النجاسة به ، لطهارته ولبقاء قوة ازالته الحبث وان ذهب قوة رفعه الحدث . وقيل : لا ، لان قوته استوفيت فالتحق بالمضاف » انتهى ، ومن ثم اعترض به بعض المتأخرين على مدعي الاجماع . واجاب في المعالم باحمال ان يكون المنقول عنه في عبارة الذكرى بعض المخالفين ، كا يشعر به تعليله الواهي المنقول ثمة . وفيه ان المعهود

من كلامه التصريح بذلك لو كان . ثم احتمل ايضاً ان يكون هذا القول مستحدثًا بعد دعوى الاجماع فلا يقدح . وفيه ما فيه . إلا ان فيه ان الخطب هين بعد الاحاطة بما اسلفنا من ضعف ادلة المنع من رفع الحدث ، وحينئذ فلا تكون في شك من ضعف هذا القول في هذا المكان من اي قائل كان .

(الرابعة) — المنقول في كتب الاصحاب (رضوان الله عليهم) جعل محل الخلاف هو غسالة الحدث الاكبر . حتى ان المحقق الشيخ حسن في المعالم \_ بعد ان نقل عن المنتهى الاقتصار \_ في جواز ازالة النجاسة بالمستعمل \_ على ما استعمل في غسل الجنابة كما قدمنا من عبارته \_ حمل ذكر غسل الجنابة على التمثيل دون الحمر . وانت خبير بان كلام الصدوق في الفقيه صريح في التخصيص بغسالة الجنابة . وكذا الأخبار المنقولة دليلا للقول المذكوركما اسلفناها ، ومثله ايضاً ما نقله في المختلف عرب الشيخ ( رحمه الله ) من الدليل ، حيث قال : احتج الشيخ ( رحمه الله ) بان الانسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته القطوع على استباحة الصلاة باستعماله . والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك ، لانه مشكوك فيه ، فلا يخرج عن العهدة باستعاله . ولا معنى لعدم الاجزاء إلا ذلك . وبما رواه دبدالله بن سنان ثم ساق الرواية كما قدمنا (١) . ولم يحضرني من كتب أو لئات القائلين زيادة على ما ذكرت لا حقق منه الحال ، وينبغي التنبيه لمثل ذلك . وعلى تقدير كون محل البحث على ما نقله الاصحاب من العموم فلا يخفى أن الدليل حينتذ أخص من المدعى لما عرفت . نعم ربما يتمسك بقوله (عليه السلام ) في رواية عبدالله بن سنان (٢) التي هي أحد أدلة ذلك القول : ﴿ واشباهه ﴾ بعطفه على ﴿ المَاءُ الذي يَفْتُسُلُ بِهُ مِنَ الْجِنَابَةِ ﴾ . إلا أن فيه احمال عطفه على فاعل ﴿ يجوزِ ﴾ اعنى قوله : « ان يتوضأ به » يمعنى انه لا يجوز الوضو. به ولا اشباه الوضو. من سائر الاستعالات في رفع حدث أو خبث .

<sup>(</sup>١) و (٢) في الصحيفة ٢٣٦ .

( الحامسة ) — ننى جملة من التأخرين الخلاف عن الستعمل فى الاغسال المندوية ونقل ذلك ايضاً عن الشيخ في الحلاف , وهو ظاهره فى الاستبصار ايضاً . والظاهر أنه بناه منهم على عدم رفعه الحدث ، كما هو المشهور من عدم التداخل بين الاغسال المستحبة والواجبة وعدم رفع المستحب للحدث . وإلا فانه يأتي الكلام فيه ايضاً كما لا يخنى . وسيأتي ما يوضح هذه الجلة في بحث نية الوضوء ان شاء الله تعالى .

(السادسة) — اذا وجب الفسل من حدث مشكوك فيه ـ كمن تيقن الجذابة والفسل وشك في المتأخر منهما . وواجد المني في ثوبه المحتص به ، ونحوهما ـ فهل بكون الماء مستعملا ام لا ? اشكال نبه عليه في المنتهى ، قال : « لأنه ماء طاهر فى الاصل لم تعلم ازالة الجنابة به ، فلا يلحقه حكم المستعمل . ويمكن ان يقال انه ،ستعمل ، لانه قد اغتسل به من الجنابة وان لم تكن معلومة ، الا ان الاغتسال معلوم فيلحقه حكم ، لانه ماه ازال مانعا من الصلاة ، فانتقل اليه المنع كالمتيقن ، انتهى .

واستظهر بعض(١) الاحمال الاول، ووجهه غير ظاهر .

والاظهر عندي الثاني ، لانه ،تى حكم بكونه محدثًا شرعًا وممنوعًا من الصلاة بدون الفسل ، ترتب على غسل متيقن الحدث . واما كونه كذلك واقعًا أم لا فلا يؤثر في المقام . اذ الاحكام الشرعية ــ كاعرفت في غير موضع \_ إنما ترتبت على الظاهر لا على نفس الأمر والواقع .

(السابعة) — حل يشترط في صدق الاستعمال الانفصال عن البدن ام لا ? المفهوم من كلام العلامة (قدس سره) \_ في النهاية والمنتحى ـ الثاني ، قال في المنتحى : « لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو الى تلك اللمعة جاز ، اما على ما اخترناه نحن فظاهر ، واما على قول

<sup>(</sup>١) هو المحقق الشيخ حسن في المعالم ، والفاضل الخراساني في الذخيرة ( منه رحمه الله)

الحنفية فكذلك (١) لانه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ، الى ان قال : وليس للشيخ فيه نص ، والذي ينبغي ان يقال على مذهبه عدم الجوازيفي الجنابة ، فانه لم يشترط في المستعمل الانفصال ، انتهى .

وانكر هذه النسبة الى الشيخ ( رحمه الله ) جمع بمن تأخر عنه ، لمدم تصريحه بذلك في كتبه المشهورة . مع استلزام ذلك عدم الاجتراء باجراء الماء في الغسل من محل الى آخر بعد تحقق مسماه ، وهو بمحل من البعد بل البطلان ، كالا يخنى على من لاحظ الاخبار الواردة في كيفية الغسل من الجنابة (٢) .

(الثامنة) — لو اجتمع كر فصاعداً من الماه المستعمل، فهل يزؤل عنه حكم الاستعال بذلك ام لا ? قولان اختار اولها الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى، وثانيها المحقق في المعتبر. وتردد الشيخ في الحلاف.

احتج في المنتهى بما حاصله ان بلوغ الكر مانع من الانفعال بالنجاسة ، فمنعه من الانفعال بارتفاع الحدث اولى ، اذ لو كانت نجاسة الكانت تقديرية . وبائه لو اغتسل في كر لما انفعل فكذا المجتمع . ثم قال : « لا يقال : يرد ذلك في النجاسة العينية . لانا نقول : هناك إنما حكمنا بعسدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع » انتهى .

احتج المحقق فى المعتبر بان ثبوت المنع معلوم شرعاً فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة . قال : « وما يدعى ــ من قول الأثمة (عليهم السلام ) : « اذا بلغ الماء كرآ

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام في قول الحنفية في التعليقة ٣ في الصحيفة ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) لتصريح جملة منها و انه يصب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين ، فا جرى عليه الماء فقد اجزأه ، وفي بعض و ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الفسل فلا عليه ان لا يفسلها ، وان كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليفسلها ، ( منه رحمه الله ) .

لم يحمل خبثًا » (١) ـ لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ، ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالاسناد اليهم . اما قولهم (عليهم السلام) : « اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي. »(٧) فانه لا يتناول موضع النزاع ، لان هذا الماء عندنا ليس بنجس . ولو بلغ كراً ثم وقعت فيه نجاسة لم تنجسه . نعم لا يرتفع ما كان فيه من المنع » انتهى .

ونقل عن الشيخ في الخلاف ان منشأ التردد عنده . من أنه ثبت فيه المنع قبل أن يبلغ كراً فيحتاج في جواز استعاله بعد بلوغه الى دليل ، ومن دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماه . خرج منه الناقص عن الكر بدليل فيبقى ما عداه . وقولهم (عليهم السلام) : « اذا بلغ الماه كراً لم يحمل خبثاً » (\*) .

ولا يخنى على المنصف الحبير ان ما ذهب اليه المحقق هو الحري بالتخيير ، قال في المعالم بعد نقل كمات القوم في هذا الحبال ، ونعم ما قال : « والعجب ان الشيخ احتج في الحلاف \_ على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس \_ بانه ماه محكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجباع ، فعليه الدليل . وليس هناك دليل فيبقى على الأصل . ولو صح الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ لاحبال زوال المنع ، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك . وليس بين الحكين في الخلاف إلا اوراق يسيرة ، والحق بنا، الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال النجاسة بالاتمام ، فهن حكم بالزوال هناك تأتى له الحكم هنا بطريق أولى ، ومن لا فلا . واما النفرقة التي صار اليها الشيخ والعلامة فلا وجه لها » انتهى .

(التاسعة) - قال في المنتهى : « لو غسل رأسه خارجاً ثم أدخل يده في القليل

<sup>(</sup>١) و(٣) تقدم الكلام فيه في التعليقة ١ في الصحيفة ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المروى في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المطلق .

ليأخذ ما يفسل به جانيه ، فالأقرب ان الماء لا يصير مستعملا ، ولو نوى غسل يده مبار مستعملا» انتهى.

و توقف في النهاية في صورة وضع اليد ليأخذ ما يفسل به .

قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين (١) : ﴿ وَكَأَنْ وَجِهُ التَّوْقَفُ أَنَّهُ لَا دَخُلَّ للقصد في غسل اليد ، بل ادخاله يده في الاناه بحسب من الغسل و أن لم يقصده ، فيصير به مستعملاً . ولا مخفى أن لهذا الوجه قوة سما أذا كان عند أدخال اليد ذاهلا عن أنه يقصد الفسل والأخذ ، وحينئذ يقوى الاشكال . وما ذكره بعضهم ـ من أنه لاوجه لهذا التوقف ـ لا وجـــه له » انتهى . وأشار بقوله : « وما ذكره بعضهم ... الح » الى صاحب المعالم . حيث قال بعد نقل التوقف عن النهاية : « ولا وجه له » .

اقول : وما ذكره هذا الفاضل مهدود من وجوه :

( احدها ) — ما تقدم في الفائدة الاولى من الاتفاق على خروج مثل ذلك عن الستعمل ، كما يدل عليه أخبار غسله (صلى الله عليه وآله) مع عائشة .

و ( ثانيها ) — ما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في بحث النية من ا ن المدار في تمز الافعال بمضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات .

و ( ثالثها ) — انه يأتي على قوله انه لوارتمس في الماء وكان جنباً ذاهلا عن قصد الفسل فضلا عنان يكون ناويًا لاخذ شيء من داخل الماء ، فانه يحصل له الطهارة من حدث الجنابة . ولا اظنه ملتزمه .

وبالجلة فكلامه هنا مما لا ينبغي أن يلتفت اليه ولا يعرُّج في مقام التحقيق عليه . (العاشرة) - لا مخني أنه كما يصدق المستعمل بالنسبة الى ما يسيل ويتقاطر من الاغتسال ترتبك ، كذلك يصدق بالنسة إلى ما يغتسل فيه ارتماساً من الماء القليل (١) هو الفاصل الخو انساري في شرح الدروس ( منه رحمه الله ) .

من غير خلاف يعرف فيه بينهم . إلا أن الحلاف هنا وقع في موضعين :

(احدهما) — ان المرتمس اذا نوى خارج الماه سواء كان بجميع بدنه أم لا ، فهل يحكم بصحة غسله وأن كانالماء يصير مستعملاً بعد اتمام غسله . أو يصير الماء بمجرد ادخال عضو فيه بعد النية مستعملاً ويكون غسله حينئذ باطلا ، بناء على المنع من استعمال المستعمل ثانياً .

قرب في المنتهى الأول وجعله في النهاية احتمالا ، حيث قال فيها : ولو نوى قبل تمام الانفياس اما في اول الملاقاة أو بعد غس بعض البدن ، احتمل ان لا يصير مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن ، فانه لا يحكم بكونه مستعملا باول الملاقاة ، لا ختصاصه بقوة الورود ، والحاجة الى رفع الحدث . وعسر افراد كل موضع بما، جديد . وهذا المعنى موجود سواء كان الماء وارداً أو هو ، انتهى .

اقول: وربما كان وجه الاحمال الآخر هو الفرق بين الفهل الترتيبي والارتماسي، بان يقال: انعدم الحمكم بكونه مستعملا فى الترتيبي باول الملاقاة له لم من الضرورة ولزوم الحرج لا يستلزم الحمكم بذلك فى الارتماسي . لا نتفائها فيه، بان ينوي بعد تمام الانفياس لنلا يلزم المحذور المذكور . إلا ان فيه ان ما دل على جواز الارتماس من الأخبار مطاق لا تقييد فيه بكونه في الكثير او كون البية بعد تمام الانفياس فى الماء . وما دل من الأخبار على منع استمال المستعمل ثانيا له بعد تسليمه لا شمول له للصورة المذكورة حتى تقيد به تلك الأخبار ، فيجب العمل باطلاق تلك الأخبار ، والحمكم باجزاء الارتماس على اي نحوكان .

و (ثانيها) — اذا نوى بعد تمام انفياسه في الماء فانه يصح غسله اجماعاً ويكون الماء مستعملا ، لكن هل يكون مستعملا بالنسبة اليه والى غيره وان لم يخرج من الماء ، او لا يكون مستعملا بالنسبة اليسه حتى يخرج من الماء أو ينتقل الى محل آخر وان كان مستعملا بالنسبة الى غيره بدون ذلك ، او يكون

مستعملا بالنسبة اليه بدون ذلك ولا يكون مستعملا بالنسبة الىغيره إلا بذلك ? اقوال:

(أولها) — صربح العلامة في المنتهى ، حيث قال : ﴿ لَوَ انْعُمَسُ الْجُنْبُ فَي مَاءُ قَلْمُكُ } مَاءُ قَلْمُكُ ﴾ ضربح العلامة في المناه بجميع البدن ارتفع حدثه ، لوصول الماء الطهور الى محل الحدث مع النية ، ويكون مستعملا ، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه ؟ الوجه ذلك » انتهى .

و ( ثانيها ) — ظاهر الشهيد في الذكرى ، حيث قال : « يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن ، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة الى غيره وان لم يخرج » .

واورد عليه بان حكمه \_ بصيرورته مستعملا بالنسبة الى غيره قبل الخروج \_ مشكل بمد قوله اولاً :انالاستعمال يتحقق بانفصاله عن البدن، اذ مقتضاه توقف صيرورته مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماه الى محل آخر غير ما ارتمس فيه .

والجيب بانه كان مراده اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة الى نفس المفتسل وان كان ظاهر عبارته العموم . ولا يخلو من بعد ، لعدم صحة تفريع « فلو نوى » على ما قبله (١) .

ولعل الاظهر فى الجواب انه (قدس سره) جعل تمام الارتماس المترتب عليه ارتفاع الحدث وصيرورة الماه مستعملا فى حكم انفصال الماء عن البدن ، فيكون مراده بانفصال الماء عن البدن المترتب عليه صيرورته مستعملا ما هو أعم من ذلك ، و بهذا المعنى

<sup>(</sup>١) لانه متى فسر قوله: « يصير الماء مستعملا ... الخ، بالمغتسل نفسه وخص به يصير اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة اليه خاصة ، مع ان ما فرع عليه من صيرورة الماء مستعملا بعد نية المرتمس بعد تمام الارتماس انما هو بالنسبة الى الغير ، ولا وجه للتفزيم المذكور ( منه رحمه الله ) .

صرح شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد (١) والظاهر ان تحقق الاستعال وصدقه على الماء متفرع على رفع الحدث به في صورة الارتماس وان لم يخرج ، اذ يصدق عليه انه ماء اغتسل به من الجنابة ، فتشمله رواية ابن سنان(٢) القائلة بان ما يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ به ، وبجب بناه على العمل بها التجنب عنه ، واما التوقف على الخروج أو الانتقال فما لا دليل عليه في حقه ولا في حق غسيره ، لما ذكر ناه .

و (ثالثها) — ظاهر العلامة فى النهاية ، حيث قال : « لو انفمس الجنب في ماه قليل و نوى ، فان نوى بعد تمام انفياسه فيه واتصال الماه مجميع البدن ارتفع حدثه وصار مستعملا للماه ، وهل يحكم باستعاله فى حق غيره قبل انفساله ? محتمنال ذلك ، لانه مستعمل في حقه فكذا فى حق غيره . وعدمه ، لان الماه ما دام متردداً على اعتضاه المتطهر لا يحكم باستعاله . فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند على اعتضاه المتطهر لا يحكم باستعاله . فعلى الأول لا يجوز لغيره رفع الحدث به عند الشيخ ويجوز على الثاني » انتهى . ولا يخنى عليك ما فى تعليله العدم من الوهن بما حققناه

قال في المعالم بعد نقل كلام الذكرى وكالم النهاية : « والتحقيق ان الانفصال إنما يعتبر في صدق الاستعال بالنظر الى المفتسل . فما دام الماء متردداً على العضو لا محكم باستعاله بالنسبة اليه . وإلا لوجب عليه افر ادكل موضع من البدن بماء جديد ، ولا ريب في بطلانه . اذ الأخبار ناطقة بخلافه . والبدن كله في الارتماس كالعضو الواحد . واما بالنظر الى غير المفتسل فيصدق الاستعال بمجرد اصابة الماء المحال المفسول بقصد الفسل ، وحينئذ فالمتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة الى غسير المفتسل بمجرد النية والارتماس . وتوقفه بالنظر اليه على الخروج او الانتقال ، وقد حكم بمجرد النية والارتماس . لانه في حكم روية الماء بعد تمام الارتماس . لانه في حكم روية بالنظر اليه على المتعمل الارتماس . لانه في حكم روية الماء بعد تمام الارتماس . لانه في حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد حكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد تحكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد تحكم روية بالنظر اليه على المدروج او الانتقال ، وقد تحكم روية بالنظر اليه على الدروج او الانتقال ، وقد تحكم روية بالنظر الها بدروج به الدروج او الانتقال ، وقد تحكم روية بالنظر الوية بالنظر الها بدروج الوية بالنظر الوية بالنظر النظر المؤلم بدروبالها بالنظر التفع بدروبالها بالنظر المؤلم بدروبالها بالنظر المؤلم بدروبالها بدروبالها بالنظر المؤلم بدروبالها بالنظر المؤلم بالنظر المؤلم بدروبالها بالنظر المؤلم بالنظر المؤلم بالنظر المؤلم بدروبالها بالنظر المؤلم بالمؤلم بالنظر المؤلم بالمؤلم بالمؤل

<sup>(</sup>١) حيث قال : و نو اربمس في الفليل ارتفع حدثه بعد بمام الاربماس ، لا له في حجم الانفصال ، وصار مستعملا بالنسبة الى غيره و ان لم يخرج منه ، انتهى . ( مثمه رحمه الله ) .
(٧) المتقدمة في الصحيفة ٣٦٤ .

في المنتهى بصيرورته مستعملا بالنسبة اليها قبل الانفصال . والوجه ما ذكر ناه » انتهى. وفيه نظر من وجوه :

(اما اولا) — فلان هذا الفرق الذي ذكره بين المعتسل وغيره اما مستفاد من كلام المانعين او من الأدلة الواردة لهم ، وكلاها بمنوع (اما الأول) فلعسدم تصريح أحد منهم بذلك . و (اما الثاني) فلأن المستفاد من رواية ابن سنان (۱) التي هياصرح ادلتهم صدق الاستعال على هذا الماء بعد حصول رفع الحدث به ، انفصل او لم ينفصل . واما ما علل به عدم الاستعال بالنسبة الى المفتسل نفسه - من انه ما دام الماء متردداً على العضو لا يحكم ... الخ - ففيه ان هذا الما يلزم بالنسبة الى المفتسل ترتيباً او ارتماس أذا نوى خارج الماء مثلاكما تقدمت الاشارة اليه آنفا ، لا فيما اذا نوى بعد تمام الارتماس كما هو المفروض ، وعدم الحسكم بكونه مستعملا ثمة للحرج الذي ذكره لا يستلزم ذلك في محل البحث . لعدم العلة المذكورة .

و ( اما ثانياً ) - فلانه يرد عليه انه لو لم يخرج من الماء مدة يوم مثلاً لا يحكم باستعال الماء بالنسبة اليه فيجوز له الوضوء أوالاغتسال منه , بل ولو خرج بعض بدنه ولم يخرج بمامه . والتزامه لا يخلو من بعد .

و (اما ثالثًا) — فلان حكه بان الانتقال بمنزلة الحروج في صدق الاستمال به و فيه ان جميع هذا الماء اما في حكم الماء الواحد أو المياه المتعددة ، فعلى الأول فما لم ينفصل عنه بمامه فانه بجري فيه الدليل الذي ذكره . وعلى الثاني فانه يلزم جواز ان يتطهر به شخص آخر في موضع آخر منه وان انتقل أو خرج ايضًا ، وهو لا يقول به . نمم اعتبار الانتقال او الحروج أيما يعتبر بعد النية داخل الماء في صدق الفسل الذي هو عبارة عن جري جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه او بمعاون لو كان الماء ساكنا ، وهو غير محل البحث ،

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٢٣٦ .

(الحادية عشرة) — هل يخنص البحث فى هذه المسألة والخلاف فيها بما كان قليلا فقط ، او يشمل الكثير ايضًا ؟

الظاهر من كلات جمع من الاصحاب \_ تصريحاً تارة وتلويحاً اخرى \_ هو الاختصاص بالقليل.

قال شيخنا البهائي (قدس سره) في حواشي كتاب الحبل المتين \_ بعد ان نقل في الأصل صحيحة صفوان بن مهران الجمال الدالة على السؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة (١) وصحيحة محمد بن اسحاعيل ابن بزيع (٢) قال : « كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستتى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الانسان من البول أو يفتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة اليه » \_ ما صورته : « استدلال العلامة في الختلف بالحديث السابع والثامن يعطي ان الخلاف ليس في الماء المنفصل عن اعضاء الفسل فقط ، بل هو جار في الكر الذي يفتسل فيه ايضاً فتدبر » انتهى .

اقول: فيه ان الظاهر ان استدلال العلامة بصحيحة صفوان إنما هو من حيث الاطلاق الشامل للاقل من كر . ولهذا أنه نقل ثمة عن الشيخ (رحمه الله) الجواب عن الصحيحة المذكورة بالحل على بلوغ الكر ولم يتعرض لرده ، وهو ظاهر في ان الكر ليس محل خلاف كما لا يخني .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) المروية في الوسائل في الباب \_ ٩ \_ من ابواب الماء المطلق .

واما صحيحة محمد بن اسماعيل فلا يخفى ما فيها من الاجمال ، لأن الماء المسؤول عنه وان كان السائل قد سأل عن بيان حده الذي يجوز التوضؤ معه لسكن الامام (عليه السلام) لم يبينه له ، إلا انه بالنظر الى قيام الدليل على نجاسة الماء القليل وانه بالنسبة الى الطهارة حيننذ في حكم العدم ، فلابد من الحل على الكرية وحل النعي عنه إلا مع الضرورة على التنزيه ، بناء على انه يشترط في ماء الطهارة ما لا يشترط في غسيره من المزية ، وحيننذ يتم ما ذكره شيخنا البهائي (رحه الله) بالنسبة الى هذا الخبر .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٤٤ . (٧) في الصحيفة ٧٤ .

الكر ايضاً ظاهر البطلان إلا ان يعلم تصريحها بذلك في محل آخر . والله اعلم .

(الثانية عشرة) -- روى الشيخ في التهذيب (١) في الصحيح عن على بنجمفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال : ٤ سألته عن الرجل يصيب الماه فى ساقية أو مستنقع ، أيفتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، اذا كانلا يجد غيره ، والماه لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدا اللوضوه ، وهو متفرق ، فكيف يصنع به وهو يتخوف ان يكون السباع قد شربت منه ? فقال : اذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماه بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله . فان خشي ان بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله . فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده ، فان ذلك يجزيه ، وان كلن الموضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه . وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا . فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يفتسل ويرجع الماء فيه ، فان ذلك يجزيه » .

اقول: وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار، وقد تكلم فيه جلة من علما ثنا الابرار رفع الله تعالى اقدارهم في دار القرار، وحيث كان مما يتعلق بهذا المقام ويدخل في سلك هذا النظام رأينا بسط السكلام فيه واردافه بما يكشف عن باطنه وخافيه.

فنقول: أن الكلام فيه يقع في مواضع:

(الأول) — اختلف اصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان النضح للجوانب الأربعة في الحبر المذكور هل هو للارض ام البدن ، وعلى اي منها فما الغرض منسه وما الحكة فيه ?

فقيل بان محل النضح هو الأرض، وقد اختلف في وجه الحكة على هذا القول.
(١) في الصحيفة ١١٨، وفي الوسائل في الباب ١٠٠ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

فظاهر الخبر المشار اليه \_ وبه صرح البعض \_ ان ذلك لدفع النجاسة الوهمية الناشئة من تخوف شرب السباع التي من جملتها الكلاب ونحوها مع قلة الماء . ولكن فيه ان تعداد النضح في الجهات الاربع لا يظهر له وجه ترتب على ذلك ، اذ يكني النضح في جهة واحدة . ولعل الأقرب كون ذلك لما ذكر مع منع رجوع النسالة المالماء ، كما يشير اليه قوله (عليه السلام) في آخر الخبر : « فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لفسله ، فلا عليه ان يغتسل و برجع الماه فيه » فانه يشعر بكون النضح أولاً لمنع رجوع الفسالة ، لكن مع قلة الماء على الوجه المذكور لا عليه ان يغتسل و برجع الى مكانه .

ويؤيد ذلك ويوضحه أن الذي صرح به غير هذا الحبر من الأخبار الواردة في هذا المضار هو أن العلة منع رجوع الغسالة .

ومنها — رواية ابن مسكان (١) قال : « حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فان هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ? قال : ينضح بكف بين يديه وكفاً من خلفه وكفاً عن يمينه وكفاً عن شماله ، ثم يغتسل » .

وما رواه في المعتبر (٢) والمنتهى عن جامع البزنطي عن عبدالكريم عن محمد ابن ميسر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « سئل عن الجنب ينتهي الى الماه القليل والماه في وهدة ، فان هو اغتسل رجع غسله في الماه ، كيف يصنع ? قال : ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينه وكف عن شماله ، ويغتسل » .

و بذلك ايضاً صرح شيخنا الصدوق (عطره الله مرقده) في كتاب من لا يحضره الفقيه (٣) حيث قال : « فإن اغتسل الرجل في وهدة وخشي إن يرجع ما ينصب عنه

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب \_ . ١ ـ من الواب الماء المضاف والمستعمل .

 <sup>(</sup>۲) ف الصحيفة ۲۲ . - (۳) ف باب ( المياه وطهرها و نجاستها ) .

الى الماء الذي يغتسل منه ، اخذ كفا وصبه امامه وكفاً عن يمينه وكفاً عن يساره وكفاً من خلفه ، واغتسل منه » .

وقال ايضاً والله (قدس سره) في رسالته اليه : ﴿ وَارْبُ اغْتُسَلْتُ مِنْ مَاهُ في وهدة وخشيت أن يرجِع ما ينصب عنك الى المكان الذي تفتسل فيه ، اخذت له كَنَّا وصببته عن يمينك وكفاً عن يسارك وكفاً خلفك وكفاً امامك ، واغتسلت » .

والخبران المنقولان مع العبارتين المذكورتين وان اشتركا في كون العلة منع رجوع الغسالة لمكنها مجملة بالنسبة الى كون المنضوح الأرض أو البدن.

وما ذكره في المعالم ــ من انالعبارة المحكية عن رسالة ابن بابويه ظاهرة في الاول حيث قال فيها : أخذت له كفًا ... الى آخره . والضمير في قوله : « له ، عادر الى المكن الذي يفتسل فيه ، لانه المذكور قبله في العبارة ، وليس المراد به محل ألماء كما وقع في عبارة ابنه ، حيث صرح بالعود الى الماء الذي يغتسل منه ، وكان تركه للتصريح بذلك اتكالا على دلالة لفظ الرجوع عليه ، فالجار في قوله : ﴿ الْمُالْمُكَانَ ﴾ متعلق بـ (ينصب » وصلة ﴿ يرجِع ﴾ غير مذكورة . لدلالة المقام عليها . انتهى ــ فظنى بعده ، لاحبال كونالضمير في و له ، عائداً إلى ما يفهمه سوق الكلام من خوف رجوع ما ينصب عنه ، يمنى انك اذا خشيت ذلك اخنت لاجل دفع ما تخشاه كفا ، ويؤيده السلامة من تقدير صلة لـ ﴿ يرجع ﴾ بل صلته هو قوله : ﴿ الى المكان ﴾ غاية الاس أنه عبر هنا عن الماء الذي يغترف منه ـكما وقع في عبارة ابنه ـ بالمكان الذي يغتسل فيه . وهو سهل .

وقيل بان الحسكة فيه اجماع اجزاء الأرض ، فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن الى الماء . ورده ابن ادريس وبالغ في رده بان استعداد الأرض برش الجهات المذكورة موجب لسرعة نزول ماه الفسل . والغاهر ان لـكل من القولين وجهاً باعتبار اختلاف الاراضي، فان بمضها بالابتلال يكون قبولها لابتلاع الماء اكثر و بعضها بالعكس.

وقيل بان الحسكة هي عدم عود ماه الفسل ، لسكن لا من جهة كونه غسالة بإ. مر جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض ، فالنضح إنما هو لازالة النجاسة الوهمية منها . والظاهر بعدم ، فأنه لا أيناس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك .

وقيل بان الحكمة إما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكشافات بان يأخذ من وجه الماء اربع اكف وينضح على الأرض.

صرح بذلك السيد السند صاحب المدارك في حواشي الاستبصار.

وايده بحسنة الـكاهلي (١) قال : « سممت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اذا أتيت ما. وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضأ ، .

ورواية ابي بصير (٢) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : انا نسافر ، فريما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ? فقال : أن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ، يمنى افرج الماه بيك ، ثم توضأ ... ، .

وفيه (أولا) — أنه يكنى على هذا مطلق النضح وأن كان إلى جهة وأحدة ، مع أن الخبر قد تضمن تفريقه في الجهات الاربع ، ومثله الحبران الاخران . واما النضح الى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي فالظاهر أنه عبارة عن تفريج الماء كما في خبر ابي بصير .

و ( ثانياً ) - أن ظاهر الخبرين الذين قدمناها \_ وكذا كلام الصدوقين \_ كون

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب ـ . ، ، . من الواب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٢) المروية فى الوسائل فى الباب ـ ٩ ـ من الواب الماء المطلق .

العلة منع رجوع الغسالة . وهذا الحبر وان كان مجملا بالنسبة الى ذلاك إلا ان الظاهر ... كما قدمنا لك ــ انذلك مما استشعره الامام (عليه السلام) من سؤال السائل كمايشعر به آخر الحبر ، ولا ينافي ذلك ظهور ما ادعاه في حسنة المكاهلي ورواية ابي بصير ، فان الظاهر ان هذا حكم آخر مرتب على علة اخرى غير ما تضمنته هذه الأخبار .

و (ثالثاً) — ان ظاهر الحبر \_ كما اشرنا اليه آنتا \_ إنما هو ازالة النجاسة الوهمية من الماه . وربما احتمل بعضهم بناه على ذلك ان المنضوح هو الماه ، وابعدا يضا بحسنة الكاهلي ورواية ابي بصير . ولا يخنى بعده وان قرب احماله في الحبرين المذكورين .

وقيل بان محل النضح هو البدن ، وقد اختلف أيضاً في وجه الحسكة على هذا القول على اقوال :

( منها ) — أن الحكة في ذلك هو ترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماه الغسل كثيراً فلا يني بفسله لقلة الماه .

وفيه (اولا) — أن ذلك وأناحتمل بالنسبة الى الحبر المذكور لسكنه لا يجري في خبر أبن مسكان والحبر المنقول عن جامعالبزنطي(١) لظهورهما في كون العلة إنما هي خوف رجوع الفسالة . والظاهر \_ كما قدمنا الاشارة اليه \_ كون مورد الاخبار الثلاثة أمراً واحداً .

و (ثانياً) — انه يلزم من ذلك عدم جواب الامام (عليه السلام) في الحجر المبحوث عنه عن استشكال السائل المتخوف من ورود السباع .

و (منها) — ان الحكة ازالة توهم ورود الفسالة ، اما بحمل ما يرد على الماء على وروده مما نضح على البدن قبل الفسل الذي ليس من الفسالة ، وأما أنه مع الأكتفاء

<sup>(</sup>١) المتقدمين في الصحيفة . ٤٩.

بالمسح بعدالنضح لا يرجع الى الماء شيء . ولا يخلو أيضاً من المناقشة (١) .

و ( منها ) - ان الحكمة في ذلك ليجري ماء الفسل على البدن بسرعة ، ويكمل الغسل قبل وصولِ الفسالة الى ذلك الماه .

واعترض عليه بان سرعة جريان ماء الفسل على البدن مقتض لسرعـــة تلاحق اجزاء الفسالة وتواصلها . وهو يعين على سرعة الوصول الى الماه .

واجيب بان انحدار الماء عن اعالي البدن الى اسافه اسرع من انحداره الى الارض الما ثلة الى الانخفاض ، لانه طالب للمركز على أقرب الطرق ، فيكون انفصاله عن البدن اسرع من اتصاله بالماء الذي يفترف منه ، هذا أذا لم تكن المسافة بين مكان الفسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جداً ، فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك ، كذا نقل عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) .

(الثاني) — أن هذا الحبر قد اشتمل على جملة من الاحكام المحالفة لما عليه علماؤنا الاعلام.

(منها) - امره (عليه السلام) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه ، فانه يدل على أجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء ، وهو غير معمول عليه عند جمهور الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فان المنقول عنه وجوب غسل الرأس ثلاثًا والاجتراء بالدهن في بقية البدن . إلا أن أخبار الدهن الآتية أن شاء الله تعالى في محث الوضوء تساءده .

<sup>(</sup>١) اما التعليل الاول فلان الوارد على الماء ان علم ورثى حال وروده فلا مجال للحمل المذكور، وإلا فاصالة العدم كافية . واما الثاني فلان المسح أنما ذكر في الحر على سبيل الفرض بناء على عدم كفاية الماء للغسل بعد النَّضح المذكور ، كما يشير اليه قوله : • فان خشى ان لا يكون ... اللخ ، وحينئذ فلا يتم ذلك ( منه قدس سره ) .

و ( منها ) — قوله ( عليه السلام ) : « وان كان الوضو. ... الح » فالمصريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلها في الوضوء عند عوز الماه .

و (منها) — قوله (عليه السلام): « فان كان في مكان واحد ... الح » فانه يدل على ان الجنب اذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض اعضائه غسل ذلك البعض به وغسل الآخر بفسالته . وانه لا يجوز ذلك إلا مع قلة الماء ، كما يفيده مفهوم الشرط وهو مؤيد لما ذهب اليه المانمون من استمال الفسالة ثانياً ، ووؤذن بما اشرنا اليه سابقاً من ان النضح المأمور به في صدر الخبر إنما هو المنع من رجوع الفسالة . إلا ان الاكثر يجملون ذلك على الفضل والكمال .

(الثالث) — أنه على تفدير جعل متعلق النضح في الخبر المذكور الأرض وان وجه الحسكة فيه هو عدم رجوع ماء الفسل الى الماء الذي يغتسل منه ، كما هو أظهر الاحتمالات المتقسدمة ، مع اعتضاده بخبري ابن مسكان ومحد بن ،يسر المتقدمين (١) \_ يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب اليه المانعون من استعال المستعمل ثانيا . وظاهر الاكثر حمل ذلك على الاستحباب ، كما صرح به العلامة في المنتعى مقرباً له بحسنة الكاهلي المتقدمة (٢) ، ووجه التقريب أن الاتفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوه ، فالأمم بالنضح له في الحديث محمول على الاستحباب عنسد المناسك ، فلا يبعد أن تكون تلك الأوامم الواردة في تلك الأخبار كذلك . وانت خبير بأنه يأتي بناء على ما حققناه سابقاً احمال ابتناء ذلك على ما هو الفالب من بقاً النجاسة الى آن الفسل . إلا أنه يدفعه في الخبر المبحوث عنه قوله في آخره في صورة فرض قلة الماه : « فلا عليه أن يفتسل و يرجع الماه فيه ، فأنه يجزيه » .

( الرابع ) — روى فى كتاب الفقه الرضوي (٣) قال (عليه السلام) : ﴿ وَانْ .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٠٤ . (٧) في الصحيفة ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في الصحيفة ع

اغتسات من ما. في وهدة وخشيت ان برجع ما تصب عليك ، أخذت كفاً فصبت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا كنا ، ثم تمسح بيدك وتدلك بدنك » .

اقول: وهذا الخبر قد ورد بنوع آخر في منع رجوع الفسالة. وهو ان يغتسل على الكيفية المذكورة في الحبر. والظاهر تقييد ذلك بقلة الماء كما دل عليه الحبر المبحوث هنده ، إذ الاجتراء بالفسل المذكور \_ مع كثرة الماء واتيانه على الفسل المكامل \_ لا يخلو من الاشكال إلا على مذهب المانعين من استمال الفسالة .

( الحاس ) - قال الشيخ في النهاية : « متى حصل الانسان عند غدير أوقليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء لوضوئه ، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما محتاج اليه وليس عليه شيء ، وأن أراد الغسل للجنابة وخاف ـ أن نزل اليها ـ فساد الماء . فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلف . ثم ليأخذ كفا كنا من الماء فليغتسل به م انتهى .

قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه : « وهو لا يخلو من اشكال . فان ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب اليه واغتساله فيه ، ولا ريب ان هذا يزول بالاخذ من الماء والاغتسال خارجه . وفرض امكان الرش يقتضي امكان الأخذ فلا يظهر لحكه بالرش حيئذ وجه » ثم نقل عن المحقق في المعتبر انه تأوله فقال : « ان عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في « نزل » ضمير ماه الفسل ، ويكون التقدير «وخشي ـ ان نزل ماه الفسل ـ فساد الماه» و إلا فبتقدير المن بكون في « نزل » ضمير المريد لا ينظم المفي ، لانه ان امكنه الرش لا مع النزول امكنه الاغتسال من غير نزول » ثم قال بعده : « وهذا المكلام حسن وان اقتضى كون الرجع غير مذكور صريحاً ، فان محذوره هين بالنظر الى ما يلزم على التقدير كون الرجع غير مذكور صريحاً ، فان محذوره هين بالنظر الى ما يلزم على التقدير ، فهوصاً بعد ملاحظة كون الفرض بيان الحسكم الذي وردت به النصوص ، الآخر ، خهوصاً بعد ملاحظة كون الفرض بيان الحسكم الذي وردت به النصوص ، فانه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير ، وفي بعض نسخ النهاية « وخاف ان ينزل البها فساد الماه » على صيغة المضارع ، فالاشكال حينئذ مرتفع ، لانه مبني على كون البها فساد الماه » على صيغة المضارع ، فالاشكال حينئذ مرتفع ، لانه مبني على كون

العبارة عن النزول بصيفة الماضي ، وجعل « ان » مكسورة الحمزة شرطية ، وفساد الماه مفعول «خشى» ، وفاعل « نزل » الضمير العائد الى المريد . وعلى النسخة التي ذكر ناها يجعل « ان » مفتوحة الحمزة مصدرية ، وفساد الماء فاعل « بنزل » ، والمصدر المأول من «ان ينزل» مفعول «خشى» ، وفاعله ضمير المريد . وحاصل المنى انه مع خشية نزول الماه المنفسل عن بدن المفتسل الى المياه التي يريد الاغتسال منها \_ وذلك بعود الماء الذي اغتسل به اليها — فان المنع المتعلق به يتعدى اليها بعوده فيها ، وهو معنى نزول الفساد اليها، فيجب الرش حينئذ حذراً من ذلك الفساد . وهذا عين كلام باقي الجاعة ومدلول الأخبار فلحل الوهم في النسخة التي وقع فيها لفظ الماضي . فان حصول الاشتباه في مثله وقت الكتابة ليس يمستبعد » انتهى كلامه زيد مقامه .

اقول: ما نقله عن بعض نسخ النهاية \_ منالتمبير في تلك اللفظة بلفظ المضارع \_ هوالموجود في أصل النسخة التي عندي . وهي معتمدة . إلا إنالياء قدحكت ، وعلى الهامش مكتوب بخط شيخنا العلامة ابي الحسن الشيخ سلمان البحرائي (قدس سره) و نزل ، بيانا لذلك . ولا رب انه على تقدير النسخة المذكورة يضعف الاشكال كاذكره (قدس سره) . إلا أنه من المحتمل بل الظاهر انه على تقدير نسخة الماضي ان المدنى انه إذا أراد الفسل الجنابة وخاف \_ بنزوله في الماء الفسل ارتماسا \_ فساد الماه . اما باعتبار أبه إذا أراد الفسل الجنابة وخاف \_ بنزوله في الماء الفسل ترتيباً خارج الماه ، ولكن برش الأرض لاحد الوجود المتقدمة التي أظهرها واوفقها بمذهبه منع رجوع الفسالة . يرش الأرض لاحد الوجود المتقدمة التي أظهرها واوفقها بمذهبه منع رجوع الفسالة . ولا ربب انه معنى صحيح لا غبار عليه ولا اشكال بتطرق اليه .

( المسألة الثالثة ) — فى الماء المستعمل في الاستنجاء ، والبحث فيهما يقع في مواضع :

(الأول) — اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم ) ـ على ما نقله غير واحد

منهم ـ على عدم وجوب ازالة ما، الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها ، وعلى ذلك تدل الاخبار ايضاً.

( فنها ) -- صحيحة محمد بن النمان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : « قلت له : استنجي ثم يقع ثربي فيه وانا جنب ? فقال : لا بأس به » .

واستظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله : « وانا جنب » قال : « فينبغي استثناء الاستنجاء من المني ايضاً » .

واحتمل آخر كونالاستنجاء مختصاً بغير المني وذكر الجنابة لتوهم سرايةالنجاسة المعنوية الحدثية الى الماه .

و (منها) -- صحيحة عبدالعكريم بن عتبة الهاشمي (٢) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ قال : لا » .

و (منها) — حسنة محمد بن النمان الاحول (٣) قال : « قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : أخرج من الحلاء فاستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ? فقال : لا بأس به » وزاد في الفقيه « ليس عليك شي. » .

و (منها) — ما رواهالصدوق عطر الله مرقده في كناب العلل (٤) عن الاحول ايضاً قال : و دخلت على ابي عبدالله (عليه السلام) فقال لي : سل عما شئت فارتجت علي المسائل، فقال لي : سل ما بدا لك . فقلت : جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ? فقال : لا بأس به . فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به ؟

(۱) و(۲) و(۳) المروية في الوسائل في آلباب - ١٣ - من أبواب الماء المصناف والمستعمل.

(٤) فى الصحينة م٠٠ وفى الوسائل فى الباب ـ ١٣ ـ من ابواب الما. المضاف والمستعمل. قلت : لا والله جعلت فداك . فقال : ان الماء اكثر من القذر ، .

وهذه الأخبار وان اشتركت في نني البأس عن ملاقاته الثوب كما في اكثرها وعدم التنجيس كما في بعضها ، إلا ان الظاهر - كما عليه الاصحاب ـ انه لا مدخل لحصوصية الثوب في ذلك ، فيتعدى الحم الى غيره من باب تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الاشارة اليه غير مرة ، وإلا للزم ايضا اختصاص الحم بالرجل دون المرأة كما هو مورد تلك الاخبار ، وهو خلاف ما عليه كافة علمائنا الإبرار ، وربما اشعر التعليل الذي في آخر رواية العلل بعدم نجاسة غسالة الحبث مطلقاً مع عدم التغيير ، وسيأتي المكلم فيه في محله ان شاء الله تعالى ، واطلاق هذه الاخبار يقتضي عسدم وسيأتي المكلم فيه في محله ان شاء الله تعالى ، واطلاق هذه الاخبار يقتضي عسدم الفرق بين المخرج سين ، لصدق الاستنجاء بالنسبة الى كل منها ، وبذلك صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ايضاً .

(الثاني) — اختلف الاصحاب (رضوان الله عليهم) \_ بعد الاتفاق \_ كما عرفت ... على عدم وجوب ازالته \_ فيان ذلك لطهارته أو لكونه معفواً عنه . ورها اشعر ذلك (١) بكون العفو عبارة عن الحكم بنجاسته مع الرخصة في مباشرته . والذي يظهر من كلام شيخنا الشهيد في الذكرى \_ وتبعه عليه جمع بمن تأخر عنه \_ كون العفو هنا إنما هو بمعنى سلب الطهورية ، حيث قال بعدد نقل القولين : « وتظهر الفائدة في استعاله » وحيئذ فيصير محط الخلاف في جواز رفع الحدث أو الخبث به وعدمه ، وكذا تناوله وعدمه . إلا انهم نقلوا الاجماع ايضاً على عدم جواز رفع الحلاف في الآخرين . والظاهر \_ كما هو المشهور \_ الجواز بمسكا باصالة الطهارة عموماً وخصوصاً ، وصدق والظاهر \_ كما هو المشهور \_ الجواز بمسكا باصالة الطهارة عموماً وخصوصاً ، وصدق

<sup>(</sup>١) اى مقابلة العفو بالطهارة وجمل القول بالعنو مقابلا للقول بالطهارة ، وقد نقل السيد فى المدارك عن المحقق الثانى فى حواشى الشرائع انه نقل عن المحقق فى المعتبر انه اختار كونه نجساً معفواً عنه ( منه قدس سره ) .

الماء المطلق عليه . فيجوز شر به وازالة الحنث به .

وجملة من متأخري المتأخرين (١) ابدوا ذلك ايضًا بان ادلة نجاسة القليل بالملاقاة لا عموم للما محيث تشمل ما نحن فيه ، وإنما كان التعدي عن الموارد المخصوصة التي وردت فيها الروايات الى بعض الصور لاجل الشهرة وعدم القول بالفصل ، وكلامما مفقودان فيما نحن فيه ، فيبني على الأصل، فيثبت جواز الطهارة والتناول.

وانت خبير بما فيه ، بل الحق ان هذا الموضع بما خرج بالاخبار المتقدسة عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة .

واستدل جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) على الطهارة بلزوم الحرج والمشقة لو لم يكن كذلك ، والظاهر ان مرادهم الاستدلال على خروجه عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة . بمعنى انه لو حكم بنجاسته كغيره من افراد الما. القليل للزم الحرج منذلك والمشقة ، لنكرره وعدم امكان التحرز عنه . لا ان مرادهم الاستدلال على الطهارة بالمعنى المقابل للعنو ، وحينتذ فلا يرد ما اورده الفاضل الحنوانساري في شرح الدروس على شيخنا الشهيد الثاني في الروض. حيث قال \_ بعد نقل الاستدلال عنه على الطهارة بان في الحـكم بالنجاسة حرجا ومشقة ، لعموم البلوى . وكثرة تكرره ودورانه ، بخلاف باقي النجاسات ـ ما لفظه : ﴿ وَفَيَّهُ أَنَّ الْحَرْجِ عَلَى تَقْدَيْرِ تسليمه إنما يرتفع بالعمو ولا يتوقف على طهارته . إذ لا حرج في عدم جواز استعاله فى رفع الخبث والتناول ، وهو ظاهر ، انهى .

وبالجلة فهبنا مطلبان : ( احدهما ) — الحمكم بطهارته واستثنائه من عموم مجاسة القليل بالملاقاة . و ( ثانيهما ) — انه هل يثبت له حكم الطاهر بجميع موارده ، ام يخص بما دون التناول ورفع الخبث والحدث ? واستدلال شيخنا الشهيد الثاني إنما هو (١) منهم : المحقق الشيخ حسن في المعالم والفاضل الحوانساري في شرح الدروس

وغيرهما ( منه رحمه الله ) .

على الأول درن الثاني ، ويدلك على ذلك اناطتهم الحرج والمشقة بالنجاءة ، مع ان المعفو عندهم هنا \_كما عرفت \_ ليس المراد به النجاسة مع جواز الاستعال ، بل المراد به سلب الطهورية .

نعم ناقش المحدث الامين الاسترابادي (عطر الله مرقده) في الاستدلال بهذا الوجه قائلا : « لا يخنى ان هذا الوجه غير سديد . لان المقدار الذي اعتبره الشارع من الحرج والعسر غير منضبط في اذهاننا فكيف يتمسك بها ? نعم يمكن التمسك بها من باب مفهوم الموافقة مع وجود نص في فرد اخف ، فتأمل » انتهى . وهو متجه .

وما ذكره من التمسك بها من باب منهوم الموافقة متجه باعتبار ورود النص بالعفو عما يغزو من الارض المتنجسة بالبول ، بالعفو عما يغزو من الارض المتنجسة بالبول ، وما يتساقط من خسالته كما تقلم في المسألة الثانية . إلا أن في العمل بمنهوم الموافقة ما عرفت في المقدمة الثالثة (١) وأن كان المحدث المذكور ممن يعتمد عليه في غير موضع من تحقيقاته في المقدمة الثالث ) — أعلم أن ممن رجح القول بالعفو شيخنا الشهيد الأول في الذكرى،

حيث قال : ﴿ وَفِي المعتبر ليس فَى الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو ، وتظهر الفائدة في استماله . ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره » انتهى ، ويظهر ذلك من المنتهى ايضاً .

واماكلام المعتبر في هذا الباب فلا يخلو من اجمال بل اضطراب ، ولهذا اختلفت في نقل مذهبه كلة من تأخر عنه من الأصحاب ، قال (عطرالله مرقده) : « واما طهارة ماه الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح . لا بأس بما ينتضح من ماه الاستنجاء على الثوب والبدر ن . وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة . وبدل على الطهارة ما رواه الاحول عن ابي عبدالله (عليه السلام) بم ساق حسنته المتقدمة (٧) واردفها برواية عبدالكريم بن عتبة الهاشمي المتقدمة ايضاً (٣)

<sup>(</sup>٢) و(٣) في الصحيفة ٢٨٨ .

ثم قال : ولان في التفصي عنه عسراً فشرع العفو دفعاً للعسر » انتهى .

وانت خبير بان مقتضى قوله : « ويدل على الطهارة ... الخ » بعد نقله القولين اولاً هو اختيار الطهارة التي هي أحد ذينك القولين . وقوله في الدليل الثاني : « ولان في التفصى عنه عسراً فشرع العفو . . الخ » ظاهر في اختيار العفوالذي هوالقول الآخر ايضاً (١) وايضاً فني حكه على كلام المرتضى بالصراحة في القول بالعفو – مع حكه على رواية الأحول بالدلالة على الطهارة – نوع تدافع ، فان العبارة فيهما واحدة ، إذ نني البأس ان كان صريحاً في العفو فني الموضعين ، وان كان في الطهارة فكذلك ، وحينذ فنسبة القول بالطهارة الى المعتبر – كما فهمه السيد السند في المدارك وجمع ممن تأخر عنه – كما ترى ، واعجب من ذلك نقل شيخنا الشهيد في الذكرى – كما تقدم في عبارته – القول بالعفو عن المعتبر بتلك العبارة . وتبعه على ذلك المحقق الشيخ عيارته – القول بالعفو عن المعتبر بتلك العبارة . وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على (رحمه الله) في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروض فقال في شرح على (رحمه الله) في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروض فقال في شرح

(۱) اقول: الذي يظهر من كلام المحقق ( رحمه الله ) هنا هو ان مراده بالمهو هو الطهارة ، بمعنى انه وان كان مقتضى كلية نجاسة القليل بالملافاة هو النجاسة هنا إلا انه لما كان في التفصى عنه عسر وحرج ، استثناه الشارع من تلك السكلية فحم بطهارته عفواً عنه ورحمة للعباد ، كما هو شأن الرخص الواردة في الشريعة ، والتعبير بالعفو انمارة الى ان الطهارة هنا من قبيل الرخص تخفيفاً ، اذ مقتضى تلك الكلية هو النجاسة كما عرفت ، ويمسد من مثل المحتق (ره) - على تقدير ارادة المعنى الذي فهموه - التعبير بمثل هذه العبارة المصطربة كما عرفته في الأصل ، ويؤيد ما قاناه قوله - بعد هذه المسألة في الفرع الذي ذكره في حكم غسانة اناء الولوغ ، بعد ان نقل عن الشيخ الاستدلال على طهارة هذه الفسالة مطلقاً بانه فو كان المنفصل نجساً لما طهر الاناء ، لانه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثانى بنجاسة البلة وكذا ما بعده - ما صورته د والجواب ان ثبوت الطهارة بعد ينجس الماء الثانى بنجاسة البلة وكذا ما بعده - ما صورته د والجواب ان ثبوت الطهارة بعد ينجس الماء الثانى بنجاسة ولا يقدح ما ذكره ، ولانه معفو عنه دفعاً للحرج ، انتهى . فان حكمه بطهارة البلة بالاجماع اولا واستدلاله بالعفو ثانياً لا يجتمع إلا على ما ذكرناه وحينئذ فالظاهر من عبارته في ماء الاستنجاء هو الطهارة والله العالم ( منه رحمه الله ) .

القواعد: « واعلم أن قول المصنف ـ : فانه طاهر ـ مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة له . ونقل في المنتجى على ذلك الاجماع . وقال المحقق في المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وأنما هو بالمفو . وتظهر الفائدة في استماله . قال شيخنا في الذكرى : ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره » انتهى . وقال في الروض: « وفي المعتبر هو عفو ، وقربه في الذكرى » .

والظاهر أن أصل السهو من شيخنا الشهيد في الذكرى . وتبعه من تبعه من غير ملاحظة لحتاب المعتبر (١) وعبارة المعتبر حكا مرت بك ح خالية عما ذكروه . وما اعتذر به الغاضل الخوا نساري في شرح الدروس بعد أن ناقش في دلالة الاخبار على الطهارة ، من أن مراد الذكرى من أن في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انه ليس في الزوايات لا في كلام الاصحاب ، وهو كذلك كما قررنا ... الى آخر كلامه حير مستقيم ، إذ تفسير العبارة المذكورة بما ذكره فرع وجودها أو وجود ما يؤدي معناها ، وليس فليس .

بقي هنا شيء وهو ان ما ذهب اليه في الذكرى وتبعه عليه جمع من المتأخرين ــ من ال العفو مراد به سلب الطهورية دون النجاسة مع سلب حكمها (٣) ــ مما لا يساعد عليه كلام المعتبر ، فان نقله عن المرتضى (رضي الله عنه) الفول بالعفو ــ ونفيه عنه

<sup>(</sup>۱) وعما يؤيد ذلك نقل المحقق الشيخ على (قدس سره) قوله : « وتظهر الفائدة ... النع ، من تتمة كلام الممتبر ظناً منه ان هذا من جملة المنقول عن المعتبر ، حيث اخر نقل كملام الذكرى عن هذه العبارة ، مع انها منكلام الذكرى قطعاً ، كا لا يخنى على من راجع عبارته ( منه رحمه الله ) .

<sup>(</sup>٧) اى ان ننى البأس أعم من الطهارة ، إذ قد يكون نجساً وبجوز مباشرته والصلاة فيه كما في غيره من النجاسات المعفو عنها ، وحينتذ فننى البأس غايته العذو خاصة ( منه رحمه الله ) .

صراحة القول بالطهارة بمجرد نفيه البأس عما ينتضح على الثوب والبدن من ماه الاستنجاء ـ يؤذن بان محل النزاع فى ملاقاة هذا الماه للثوب والبدن وانه هل ينجس به وائ انتنى البأس عن الصلاة فيه كما هو مذهب المرتضى ، أو يحكم بالطهارة كما هو القول الآخر ? (١) ، لا ان مظهر النزاع استعاله ثانياً وائ الملاقي للثوب والبدن منه طاهر اجماعاً . وهذا بحمد الله ظاهر غاية الظهور ، وحينئذ فلا استبعاد في حل الدفو في عبارة المعتبر على المعنى المهود . نعم يبقى الاشكال في نسبة ذلك اليه كما عرفت .

وكيف كان فالتحقيق في المقام ان يقال: ان اكثر الاخبار المتقدمة قسد اشتركت في نني البأس عن ملافاته الثوب والبدن، ونني البأس وان كان اعم من الطبارة إلا أن تصريح صحيحة عبدالكريم (٢) بمدم التنجيس يقتضي حمل نني البأس في تلك الأخبار على الكناية عن الطبارة، وايضاً فانه من الظاهر البين الظهور أنه متى عني عن ملاقاته لم هو مذكور في الاخبار، وقد عرفت أنه لا خصوصية لها بذلك، فيتعدى الحمم الى غييرها، وأنه لا تتعدى النجاسة من تلك الاشياء الى ما تلاقيه برطوبة من ماه قليل وغيره، فانه يلزم أن يكون طاهراً البئة، إذ لامعنى الماهر شرعاً إلا ذلك.

قال المحقق الشيخ على ( رحمه الله ) في شرح القواعد \_ على أثر الكلام المتقدم

<sup>(</sup>١) وبالجالة فالعفو ان المحذ بالمعنى الذي ذكره شيخنا الشهيد ـ وهو عبارة عن سلب الطهورية ـ كان مقابلته بالطهارة بمعنى المطهرية ، وان المحذ بالمعنى المشهور ، كانت الطهارة المقابلة له بمعنى عدم النجاسة ، وحينئذ فنسبة صاحب المعتبر الى السيد ( رحمه الله ) القول بالمعفو دون الطهارة من حيث نفيه الباس عن ملاقاة ماء الاستنجاء لثوب والبدن للترجيح له على المهنى الأول ، اذ لا معنى لأخذ الطهورية وعدمها في ملاقاة الماء للثوب والبدن ، بل يتمين المعنى الثاني البتة ، وحينئذ لا يستقيم ما ذكره في الذكرى ( منه قدس سره ) .

نقله ـ ماصورته « قلت : اللازم أحد الأمرين : اما عدم اطلاق العفوعنه أو القول بطهارته . لانه ان جاز مباشرته من كل الوجود لزم الثاني . لانه اذا باشره بيده ثم باشرة به ماء قليلا ولم يمنع من الوضوء به ، كان طاهراً لا محالة ، وإلا وجب المنع من مباشرة نحو ماء الوضوء به اذا كان قليلا ، فلا يكون العفو مطلقاً ، وهو خلاف ما يظهر من الحبر ومن كلام الاصحاب ، فلعل ما ذكره المصنف اقوى وان كان ذلك احوط » انتهى ، وهو جيد ، وفيه دلالة على ما ذكره أمن أن معنى العفو في هذا المقام إنما هو عبارة عن النجاسة مع سلب حكها لا ما ذكره شيخنا الشهيد ( رحمه الله ). ( الرابع ) — قد اشترط الاصحاب في ثبوت ما تقدم من أي الحكين لهذا الماء شروطاً :

( منها ) — عدم تغيره بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة . ولا بأس به . الا ان بعض فضلاه متأخري المتأخرين إنما استمد في ذلك على كون الحسكم به اجماعياً ، قال : « والظاهر ان الحسكم به اجماعي ، وإلا لامكن المناقشة ، اذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة ، وهذه الروايات خاصة ».

و (منها) — عدم ملاقاته لنجاسة اخرى خارجة معه كالدم المصاحب للخارج وشحوه ، أو خارجة عنه كالأرض النجسة لو وقع عليها . واشتراطه واضح ، لان ظاهر الأخبار الواردة في المسألة نني البأس باعتبار ازالة النجاسة المخصوصة لا باعتبار غيرها . ولا يخفي ان ماه الاستنجاء لا يزيد قوة على المياه الاخر بما لم يستنج به ، فيث تنجس تلك بمجرد الملاقاة فهو ينجس ايضاً . وما ناقش به بعض فضلاه متأخري المتأخرين \_ بالنسبة الى النجاسة المصاحبة للخارج ، مستنداً الى اطلاق اللفظ في تلك الأخبار \_ مردود بجريان ذلك في النجاسة الغير المصاحبة ، وهو لا يقول به . وما الأخبار \_ مردود بجريان ذلك في النجاسة الغير المصاحبة ، وهو لا يقول به . وما المناب عدم انفكاك الفائط من شيء آخر من الدم أو الاجزاء الغير المنهمة من الفالب عدم انفكاك الفائط من شيء آخر من الدم أو الاجزاء الغير المنهمة من الفذاء أو الدواء \_ ممنوع بل الفالب خلافه كما لا يخني ، اذ حصول شيء

مما ذكره إنما يكون لعلة او مرض ، ومن كان صحيح الطبيعة فلا يحصل له شيء من ذلك . نعم في صحيحة محمد بن النعان المتقدمة (١) اشعار بدخول نجاسة الجنابة على احد الاحتمالين المتقدمين .

و (منها) — كون الخارج غائطًا او بولا . فلوكان غيرهما لم يلحقه الحسكم المدكور ، لعدم صدق الاستنجاء على ازالة غير ذينك الحدثين . وهو جيد .

و ( منها ) — عدم انفصال اجزاء من النجاسة متميزة معه ، وإلا كان حكمها حكم النجاسة الخارجة ، فينجس بها الماء مع مفارقة المحل . وفيه اشكال ، لاطلاق اخبار المسألة ، الا ان الاحتياط يقتضيه .

و ( منها ) — ان لا يتفاحش بحيث بخرج عن صدق الاستنجاء عليه . وهوكذلك .

و ( منها ) – ما نقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد ، فلو سبقت اليد تنجست و كان كالنجاسة الحارجة . ورد بان وصول النجاسة اليها لازم على كلحال . والظاهر كا ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم ـ ان نجاسة اليد انما تستثنى من حيث جعلها آلة للفسل ، فلو اتفق لفرض آخر كان في معنى النجاسة الحارجية .

و ( منها ) — ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه ، والمنقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير ، ولاريب في ضعف الجيع ،

وربما استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل المذكور في آخر رواية العلل المتقدمة (٢) حيثانه يعطي ان نني البأس عنه لاكثريته واضمحلال النجاسة فيه. وحينئذ فلو زاد في وزنه لدل على وجود شيء من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها.

<sup>(</sup>١) و (٢) في الصحيفة ١٨٨ .

وفيه ان الأقرب ان غرضه (عليه السلام) إنما هو بيان اشتراط غلبة المطهر على قياس ماتقدم في صحيحة هشام بمن سالم المتقدمة في المقالة التاسعة من الفصل الأول (١) ، الواردة في السطح يبال عليه . فتصيبه السماء ، فيكف فيصيب الثوب ، فقال (عليه السلام) : « لا بأس به ، ما اصابه من الماء اكثر منه » .

(الحامس) — لاريب ان ما ادعوه \_ من الاجماع على عدم جواز رفع الحدث على الاستنجاء \_ إنما يتم عند من يعول على هذه الاجماعات المتناقلة في كلامهم والمسكررة على ألسن اقلامهم ، وإلا فمقتضى الاخبار المذكورة \_ الدالة على استثنائه من كلية نجاسة القليل بالملاقاة \_ هو الطهورية مطلقاً من حدث كان أو من خبث ، وبذلك ايضا يشعر كلام الولى المحقق الاردبيلي (نور الله تعالى تربته) في شرح الارشاد ، حيث قال : « والظاهر هو بقاء الطهارة والطهورية ، للاستصحاب ، وعسدم الحروج بالاستعال الموجب لا جاسة بادلة نجاسة القليل ، للخبر باللاجماع فيبقى على حاله ، ولان النجاسة اذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية بالطريق الاولى » انتهى .

( المسألة الرابعة ) — فىالماء المستعمل في ازالة النجاسة عدا ما تقدم . ولاخلاف في نجاسته مع التغير في أحد أوصافه الثلاثة . اما مع عدمه فقد اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى ذلك على أقوال :

( أحدها ) — النجاسة مطلقاً وأن حكمها حكم المحل قبل الفسل ، وحيد له فيجب غسل ما لاقته العدد المعتبر في المحل ، اختاره المحقق والعلامة ، بل الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين .

احتج المحقق في المعتبر بأنه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أنْ ينجس .

وما رواد العيص بنالقاسم (٢) قال : ﴿ سألته عن رجل اصابته قطرة منطشت

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢١٥.

 <sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب \_ ٩ \_ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

فيه وضوء . قال : ان كان من بول أو قذر فيفسل ما اصابه » وزاد بعضهم في آخر هذه الرواية « وان كان وضوء الصلاة فلا يضره » .

واحتج العلامة في المختلف برواية عبدالله بن سنان المتقدمة في المسألة الثانية (١) الدالة على ان الماء الذي يفسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به واشباهه .

واحتج بعضهم ايضاً بايجاب تعدد الفسل واهراق ماء الفسلة الأولى بالكلية من الغلروف ، ووجوب العصر فيما يجب فيه العصر ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، والاجماع المدعى من العلامة في المنتهى ، حبث قال : « ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبه نجاسة ، فالمستعمل ان قل عن الكر نجس اجماعا ، فانه يعملى الاجماع على نجاسة الفسالة هنا ، ويضم الى ذلك عدم القائل بالفرق بين الاستمال في الفسل وغيره .

واجيب عن هذه الادلة ، أما عن الأول فبمنع كلية كبراه ، لانها عين المتنازع ، فاخذها في الدليل مصادرة .

وفيه أن الدليل على كلية الكبرى المذكورة الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على نجاسة الماء القليل بالملاقاة كما تقدم تحقيقه فى تلك المسألة . وما شاع في كلام جملة من فضلاه متأخري المتأخرين – من عدم العموم في هذا المفهوم – مدفوع بما اسلفنا تحقيقه في المسألة المذكورة . والعجب من شيخنا الشهيد الثاني وامثاله من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة ، حيث احتجوا على ذلك بهذا المفهوم ثم يعترضون هنا بمنع المكلية المذكورة .

وأما عن الثاني فبضعف السند ، لعدم وجود الخبر المذكور في شي. من كتب الأخبار ، وإنما نقله الشبخ في الحلاف وجمع ممن تأخر عنــه مع كونه مضمراً . ومنع

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٣٦ .

الدلالة ، إذ الجلة الحبرية لا ظهور لها في الوجوب .

ويمكن الجواب عن الأول بان الظاهر ان الشيخ (رحمه الله) إنما أخد الرواية المذكورة من كتاب العيص ، فأنه نقل في الفهرست ان له كتابًا ، وطريقه في الفهرست الى الكتاب المذكور حسن على المشهور بابراهيم بن هاشم ، وصحيح عندنا وفاقًا لجلة من متأخري مشايخنا ، وقد صرح ايضًا في كتابي الأخبار بأنه اذا ترك بعض اسناد الحديث ببدأ في أول السند باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه فلمل نقله لها في الحلاف جار على تلك القاعدة ، وبالجلة فرواية الشيخ (رضوان الله عليه) له في كتب الفروع لا تقصر عن روايته في كتب الأخباد .

واما الاضار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من اصحاب الأصول لماكان في الاعتماد على الحبر ، فإن الظاهر ان منشأ ذلك هو ان اصحاب الأصول لماكان منعادتهم أن يقول أحدهم في اول الكلام: « سألت فلاتا » ويسمي الامام الذي روى عنه ، ثم يقول : وسألته أو نحو ذلك ، حتى تنتعي الأخبار التي رواها ، كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة الآن ككتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الاسناد وغيرها ، وكان ما رواه عن ذلك الامام ( عليه السلام ) احكاما مختلفة ، فبعضها يتعلق بالطهارة و بعض الصلاة و بعض الذكاح وهكذا ، والمشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم ) لما بو يو الاخبار ورتبوها ، اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام ووضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه ، وقع الاشتباه على الناظر فظن كون المسؤول على الامام ( عليه السلام ) وجعل هذا من جملة يما يطمن به في الاعتماد على الخبر .

واما منع دلالة الجلة الخبرية على الوجوب ، ففيه انه لاخلاف ولا اشكال في كون الجلة الحبرية في مثل هذا الموضع إنما اربد بها الانشاء دون الحبر ، فيكون يمنى الأمر . والادلة الدالة على كون الأمر للوجوب من الآيات والاخبار التي

قدمناها في المقدمة السابعة (١) لا اختصاص لها بلفظ الأمر, وان جعلود في الاصول مطرح البحث والنزاع، وحينئذ فيقرب الاعتماد على الرواية المذكورة.

واجاب الحدث الامين الاسترابادي (قدس سره) عنها حيث انه اختـار في الغسالة الطهارة ــ بالحل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط او البول فيه ، مدعياً ان ذلك مقتضى العادة .

وهو بعيد (اما اولاً) — فانه لا تصريح فى الخبر بكون ذلك الوضو، ما، استنجاء ، اذ الوضو، بفتح الواو \_ وهو اسم لما يتوضأ به اي يفسل به \_ كما يطلق في الاخبار على ماء الاستنجاء ، كذلك يطلق على ما يفسل به الوجه واليدان بل سائر الجسد من نجاسة أو بدونها .

و( اما ثانياً ) — فلانه لا ملازمـــة بين التفوط أو البول في الاناء وبين الاستنجاء فيه .

واجاب عنها فى الذكرى بالحل على التغير أو الاستحباب . وفيه ان الحل على خلاف الظاهر فرع وجود المعارض .

واما عن الثالث فبضعف السند اولا ، وكونه اعم من المدعى ثانياً . فان المنع من الوضوء اعم من النجاسة فلا يستلزمها ، بلريما كان عطف الجنابة يؤذن برفع الطهورية لا الطهارة . والثاني منعها متجه .

واما عن الرابع والخامس فبجواز ان يكون تعبداً . وكذا عن الساهس وفيه ما فيه .

وأما عن كلام المنتهى فبعد تسليم الاعتباد على هذا الاجماع المتناقل فالظاهر ان كلامه إنما هو في الاستعال يطريق الارتماس ، كما يشعر به قوله بعد هذا الكلام : « فاذا ارتمس فيه ناوياً للفسل ... الح » .

(١) في الصحيفة ١١٧ . وفي النسخ المطروعة والمخطوطة ( الرابعة )

(الثاني) — القول بالنجاسة لكن حكه حكم الحل قبل الفسلة ، فيجب غسل ما اصابه ما الفسلة الاولى مرتبين والثانية مرة فيما يجب فيه المرتبان ، وهكذا . وتقل هذا القول عن شيخنا الشهيد ومن تأخر عنه . واليه مال المحقق الولى الاردبيلي (عطر الله مرقده) في شرح الارشاد . والوجه في الفرق بين الفسلتين \_ باعتبار الته\_دد في الأولى دون الثانية فيما يجب غسله مرتبين مثلا \_ هو أن الحل الفسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وأن لم يطنبر ، ولهذا يكفيه من العدد بعدها ما لا يكني قبلها ، فيكون حكماء الفسلة كذلك ، لان نجاسته مسابة عنه ، فلا يزيد حكمه عليه . لان الفرع لا يزيد على الأصل . وهذا هو المقيد لنلك الأدلة الدالة على النجاسة على الاطلاق . قال والدي (نور الله تعالى مرقده) بعد نقل هذا الكلام : « أقول : هذا التفصيل بالفرق بين المنفصل من الغسلتين وأن كان لا يفهم من الأخبار ، لكنه قريب من جهة الاعتبار ، انتهى . وهو كذلك إلا أنه يمجرده لا يمكن الاعتباد عليه في تأسيس حكم شرعى .

(الثالث) — القول بالنجاسة ان كان من الفسلة الاولى والطهارة ان كان من الفسلة الاولى والطهارة ان كان من الثانية فيما يفسل مرتين مثلا، ومرجعه الى ان حكمه كالمحل بعد الفسلة ، وهذا القول منقول عن الشيخ في الخلاف ، ونقل عنه ايضاً تخصيص ذلك بتطبير الثوب ، واما المستعمل في تطبير الآنية فلا ينجس عنده مطلقاً سواء كان من الاولى أو من غيرها .

احتج في الخلاف \_ على ما نقل عنه \_ على الاول بانه ماء قليل معاوم حصول النجاسة فيه فيجب ان يحكم بنجاسته . و برواية العيص المتقدمة (١) .

وعلى الثاني بان الماء على أصل الطهارة ، والنجاسة تحتاج الى دليل. وبالروايات المتقدمة في مسألة الاستنجاء (٢) .

وعلى الثالث بان الحكم بالنجاسة محتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . وبانه لو حكم بالنجاسة لما طهر الاناء ابدا ، لانه كلما غسل فما يبتى فيه من النداوة (١) في الصحيفة ٧٧٤ .

بعينه في غسالة الثوب كما لا يخني .

يكون نجسا ، فاذا طرح فيه ماه آخر نجس ايضا ، وذلك يؤدي الى ان لا يطهر ابداً .
واورد عليه ان التوجيه الذي ذكره لنجاسة الفسلة الاولى في غسل الثوب
على تقدير تمامه \_ يقتضي نجاسة الثانية ، لان الحل لم يطهر بعد ، وإلا لم يحتج
اليها ، واذا كان الحكم بنجاسته باقيا فالماء الملاقيله \_ والحال هذه \_ ينجس ايضا ، لعين
ما ذكره في الاولى . والرواية التي تمسك بها ليس فيها تقييد بالاولى ، فان كانت صالحة
للاحتجاج فهي متناولة الصورتين . وما ذكره من التعليل لطهارة غسالة الاناه جار

ونقل شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض عن الشيخ في الخلاف انه احتج على طهارة الفسلة الاخيرة بان المحل بعدها طاهر مع بقاء مائها فيه ، والماء الواحد لا تختلف اجزاؤه في الطهارة والنجاسة ، ثم اجاب عنه باختصاص المتصل بالعفو للحرج والضرورة بخلاف المنفصل . وانه يمارض بماء الاولى ، لاقطع بقاء شيء منه . وبالجلة فكلام الشيخ (رحمه الله ) في هذا الحجال لا يخلو من الاشكال ، وتعليلاته لا تخلو من الاختلال .

والتحقيق أن يقال: أنه لما قام الدليل على طهارة المحل بعد الفسل في ثوب كان أو إناء مع العصر فيا ورد فيه ، وكان من المعلوم عادة تخلف شيء في المحل المفسول، فأنه يجب الحسكم بطهارة المحل مع ما تخلف فيه ، فان ثبت الدليل على تجاسة الفسالة وجب الحسكم بها ، ولا ينافيه اتصالها سابقاً بذلك الماء المتخلف ، وأي بعد في أن يوجب الشارع اجتناب ما ينفصل من الفسالة عن الثوب والبدن ولا يوجبه في المتخلف والباقي منها ؟ فان احكام الشرع تعبدية لا مجال للعقل فيها يوجه .

( الرابع ) — القول بالطهارة مطلقاً وان حكمها كالمحل بعد الغسل . وهو على طرف النقيض من القول الاول ، وقواه الشيخ في المبسوط ، وجعل الأحوط في تطهير الثياب النجاسة مطلقاً ، والأحوط في تطهيب ير الاوائي النجاسة في الغسلة الاولى . والى القول بالطهارة مطلقاً يميل ظاهر كلام الشهيد في الذكرى ، وربما كان الظاهر

من كلام ابن بابربه في الفقيه اختياره ، حيث ساوى بينه وبين رافع الحدث الاكبر ورافع الحدث الاكبر طاهر اجماعاً ، ونقل عن المحقق الشيخ علي في بعض فوائده اختياره ، وبعزى الى جماعة من متقدي الاصحاب اختياره ايضاً كما نقله في المعالم ، ومقتضى مذهب السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) الطهارة بشرط ورود الماء على النجاسة ، واقتفاه ابن ادريس في ذلك ، واليه يميل كلام السيد السند في كتاب المدارك ، والحدث الامين الاسترابادي في تعليقاته عليه .

و نقل عن المبسوط الاستدلال عليـــه بان ما يـتى فى الثوب جزء منه ، وهو طاهر. اجماعاً ، فيكون المنفصل ايضاً كذلك .

وفيه زيادة على ما سلف ـ ان ما يبتى في الثوب ان اريد به ما هو اعم من الفسلة الاولى فالاجماع على طهارته ممنوع . وان كان من الاخيرة فلا يثبت به المدعى ببامه .

ونقل السيد في المدارك عن جماعــة من الاصحاب ان من قال بطهارة الفسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ، قال : « وهو الذي صرح به المرتضى ( رضي الله عنه ) في المسائل الناصرية . ولا بأس به ، لان اقصى ما يستفاد من الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه ، فيكون خيره بافياً على حكم الأصل ، انتهى .

اقول: ومن ثم احتجوا على هذا القول ـ على ما نقله شيخنا الشهيد الشأني (قدس سره) فى الروض ـ بانه لو حكم بنجاسة القليل الوارد لم يحكن لوروده اثر، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود، فيطهر النجس وان ورد على القليل، ولانه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحل بالفسل العددي، والتالي باطل بالاجماع، والملازمة واضحة.

وانت خبير بما في الحجة الاولى كاسيأتي بيانه ان شاه الله تعالى في السكلام في المعلم الله من انجلة من علمائنا القائلين بنجاسةالقليل بالملاقاة اشترطوا فيالتطهير بالقاليل وروده على النجاسة وان نجس بعد حصول النظهير به ، وحينئذ فالاثر المترتب على وروده حصول التطهير به وان تنجس بعد ذلك .

واما الثانية فقد تقـــدم نقل جواب العلامة عن ذلك ــ وما اورد عليه ، وما اجبنا به عن الايراد المشار اليه . وما هو الحق في الجواب عن ذلك ــ في المقام الثاني من الفصل الثااث في الماء القليل الراكد.

وتنظر والدي ( نور الله تعالى ضريحه ) فيما نقله في المدارك من اشتراط القائلين بطهارة الغسالة ورود الماء علىالنجاسة دون العكس ، قائلًا بعد نقله ذلك عنه : ﴿ لَا يُحْفَى ما فيه ، لان من جلة القائلين بطهارة الغسالة من قال بعدم عجاسة القليل مطلقاً بالملاقاة ومن المعلوم أنه لا يظهر للشرط وجه عندهم . ومنهم من قال بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً كالشيخ ( قدس سره ) وابن ادريس ومن وافقعا من المتأخرين ، فسكيف يتم اشتراط ورود الماء على النجاسة دون عكسه فى صحة النطهير بالفليل وطهارة الغسالة ? بناء على ان الماء حينتذ لا ينجس بالملاقاة ، مع قولهم بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً من غير فرق بين الامرين ، ومن ثم استوجه في الذكرى عدم اعتبار الورود مع ميله الى طهارة الغسالة مطلقًا ، لانه لو أقتضى ورود النجاسة على ألماء نجاسة الغسالة وعدم صحة التطهير به . لاقتضى ذلك ايضاً ورود الماء على النجاسة ، لان الامتزاج بالنجاسة حاصل على كل تقدير . وبهذا يعلم ما في الاستدلال على طهارة الغسالة ايضاً ، لا بتناءه على هذا الاشتراط . وبالجلة فهذا الاشتراط \_ وكذا الاستدلال المبني عليه \_ لا يتم على القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقًا ، ولا على القول بطهارته مطلقًا . نعم يتجه على مذهب السيدالمر تضى (عطر الله مرقده) حيث حكم بعدم نجاسة القليل في ما دةورود الماء على النجاسة دون عكسه ، فيتجه هنا اشتراط الورود فيصحة التطهير وطهارة الفسالة ، لانه مع ورود النجاسة على الماء ينجس ، فلا يفيد المحل عنده طهارة فضلا عن طهارة غسالته . نعم يبقى الاشكال في الحكم بطهارة الفسالة مع القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقاً ، لحصول المنافاة بين الامرين . وريما يجاب عنه حيناند باختيار أن الغسالة فــــد خرجت بالدليل عرب قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة مطلقًا ، كما خرج ماه الاستنجاه منها .

ولا استبعاد بعد قيام الدليل عليه ، مع ما فيالنجاسة من العسر والحرج ، وكون النجاسة والطبارة من التعبديات المحضة ، مع ضعف ادلة النجاسة . وفيه نظر ، انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه . وهو وجيه .

( الخامس ) — القول بالنجاسة مطعقاً وان كان بعد طهارة المحل ، بمنى ان ماه كل غيلة كمفسولها قبل الفسل وان ترامت الفسلات الى غير النهاية ، حكاه الشهيد ( رحمه الله ) في حاشية الالفية عن بعض الاصحاب ، قال في المدارك بعد حكاية القول المذكور : « وربما نسب الى المصنف والعلامة ، وهو خطأ ، فان المسألة في كلامها مفروضة فيما تزال به النجاسة ، وهو لا يصدق على الم ، المنفصل بعسد الحكم بالطهارة » انتهى .

اقول: نقل الشيخ مفلح الصيمري في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد عن مصنفه انه نقل هذا القول في كتاب المهنب والمقتصر عن المحقق والعلامة وابنه فخر المحققين، ثم نسبه في ذلك الى الفلط الفاحش والسهو الواضح واطال في بيان ذلك ونقل شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في الروض بعد نقله القول المذكور ان قائله احتج بانه ماء قليل لاقى نجاسة ، قال : « وبيانه ان طهارة الحل بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة ، فيقتصر فيه على موضع الحاجة ، وهو المخل دون الماء » ثم رده بحكم الشارع بالطهارة عند تمام الفسلات ، فلا اعتبار بما حصل بعد ذلك ، و بلزوم الحرج المنني . و ناقش بعض افاضل متأخري المتأخرين في كلام شيخنا الشهيد الثاني هنا بما لا ينبغي ان يصغى اليه ولا يعرج في المقام عليه . وكيف كان فهذا القول بمحل سحيق عن جادة التحقيق فهو بالاعراض عنه حقيق .

اذا عرفت ذلك فاعلم انا لم نعثر في الأخبار على ما يقتضي الحكم في الغسالة إلا على رواية العيص ورواية عبدالله بن سنان السالفتين (١) والاولى منعها ظاهرة

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٧٧٤ و ١٣٦٠ .

فى النجاسة وان اجيب عنها بما تقدم ، إلا انك قد عرفت ما فيه . واما الثانية فهي مجلة في ذلك ، إذ غاية ما يستفاد منها المنع من الوضوء به . وهو اعم من النجاسة كما عرفت آنها .

نعم ربما يستفاد \_ من جملة من الأخبار المتفرقة في احكام متعددة \_ الطهارة ، إلا انه ايضاً ربما يستفاد من جملة اخرى النجاسة .

فها يستفاد من ظاهره الطهارة ـ الاخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح من غسالة الجنب في انائه حال الفسل (١) بناه على ما قدمنا بيانه من ان الفالب في المفتسل من الجنابة بقاه النجاسة الى آن الفسل ، كما تشعر به الاخبار الواردة في صفة غسل الجنابة (٧).

ومنه – صحيحة هشام بن سالم (٣) الواردة في السطح يبال عليه فتصيبه السهاء فيكف فيصيب الثوب ، قال : « لا بأس به ، ما اصابه من الماء اكثر منه » .

وجه الدلالة التعليل المستفاد منها مع ضم تنقيح المناط اليه . وقريب منها ظاهر التعليل المتقدم في رواية العلل المتقدمة في المسألة الثالثة (٤)كما اشرنا اليه ثمة .

ومنه - الاخبار الدالة على الامر بالرش او النضح فيا يظن فيه النجاسة من ثوب او ارض أو نحوها وهي كثيرة ، ومنها - صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام) (٥) قال : « سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت الحبوس . فقال : رش وصل » وجه الدلالة انه لو تنجس الما ، الوارد بالملاقاة لكان الرش سبباً لزيادة المحذور . ومنه - صحيحة ابراهيم بن عبدالحيد (٢) قال : « سألت أبا الحسن (عليه

<sup>(</sup>۱) المروية في الوسائل في الباب ـ p ـ من انواب الماء المضاف والمستعمل .

<sup>(</sup>٢) الروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجناية .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من الواب الماء المطلق . (٤) في الصحيفة ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦٧ ـ من ابواب مكان المصلي .

<sup>(</sup>٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥ ـ من الو اب النجاسات .

السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيسمه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فاناصبت مسشي. منه فاغسله وإلا فانضحه ، والتقريب ما تقدم .

ومما يؤيد ذلك اطلاق الاخبار الواردة بتطهير البدن من البول من غير تقييد بالاحضاء السافلة .

كمحيحة الحسين بن أبي العلاه (١) قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد . قال : صب عليه الماه مرتين ، فاعا هو ماه » .

ومما يؤيده ايضا نني البأس عما ينزو من الأرض النجسة في اناه المفتسل كما في رواية عمر بن يزيد (٣) وعد التجنب عن ذلك من الحرج كما في رواية الفضيل (٣) فأنه يدل بمفهوم الوافقة على أن ما يترشح من الفسالة حال الفسل لا بأس به وأن اجتنابه حرج أيضاً .

وانت خبير بان المستفاد من هذه الأدلة مع ضم رواية عبد الله بن سنان (٤) هو الطهارة مع عدم الطهورية من الحدث . واما الطهورية من الحبث فيبقى على حكم الأصل، إذ لا مخرج له من الأدلة .

والى هذا القول مال المحدث الامين (قدس سره) جيث قال بعد الكلام في المسألة: « ملاحظة الروايات الواردة في ابواب متفرقة تفيد ظاهراً طهارة غسالة الاخباث وسلب طهوريتها بمعنى رفع الحدث ، ولم اقف على دلالة على سلب طهوريتها بمعنى إزالة الحبث ، والأصل المستصحب بمعنى الحالة السابقة ــ واصالة الطهورية بمعنى المالة الراجحة ، والعمومات ــ تقتضي المالة الراجحة ، والعمومات ــ تقتضي

<sup>(</sup>١) المروية في الوسائل في الباب \_ ١ \_ من ابواب النجاسات .

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في الصحيفة ٢٤٩ . (٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٦٩ .

اجراء حكم الطهورية بهذا المعنى الى ظهور مخرج . والله اعلم ﴾ .

ومما يستفاد منه النجاسة ما تقدم في مبحث نجاسة الماء الفليل بالملاقاة من الأخبار الدالة على اهراق ماء الركوة والتور ونحوهما متى وقع فيم اصبع اويد فيما فغر ، فان اطلاق تلك الاخبار شامل لما لوكان بقصد الفسل ام لا بل ولو لم يكن بقصد الفسل . فانه يجب الحكم بالطهارة متى زالت العين ولم يتغير الماء بمجرد ذلك الوضع أو لم يكن ثمة عين . إذ لا يشترط في ازالة الخبث وتعلير النجاسة القصد الى ذلك كا لا يخفى . نعم هذا أنما يتمشى على تقدير القول بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا ، واما من خص ذلك بورود النجاسة على الماء دون العكس ما كالسيد المرتضى والمحدث الامين وغيرهما ممن اختار هذه المقالة . كما اسلفنا نقله في المقام الثاني من الفصل الثالث في الماء ولا يفيدها تطهيراً عنده فضلا عن ان يكون طاهراً بعد الانفسال عنها . وقد تقدم البحث معهم في اعتبار الورود وعدمه في المقام الشار اليه وحصول الاشكال في ذلك ، ومنه معهم في اعتبار الورود وعدمه في المقام المشار اليه وحصول الاشكال في ذلك ، ومنه ينقدح الاشكال هنا ايضاً .

ومما يدل بظاهره ايضاً على نجاسة الفسالة ما تقدم ذكره فى ادلة القول بالنجاسة من ايجاب تعدد الغسل فيما ورد فيه ذلك ، واهراق الغسلة الاولى من الظروف ، ووجوب العصر فيما ورد فيه ، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير ، فانه لا وجه لهذه الاشياء على تقدير القول بطهارة الفسالة ، وما أجيب به عن ذلك \_ من كون ذلك تعبداً \_ بعيد جداً .

ومنه — رواية العيص المتقدمة (١) وما اجيب به عنها مما قدمنا نقله قــــد عرفت ما فيه . وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم . والله العالم .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٧٧٤ .

## تنبيهات

( الأول ) — اعلم ان ما ذكره جملة من المتأخرين ومتأخريهم بالنسبة الى القول بالنجاسة مطلقاً وهو القول الأول من الأقوال التي قدمنا ذكرها \_ من ان حكم الفسالة كالحل قبل الغسل فيمتبر التعدد فيما تلاقيه متى كان معتبراً في المحل ــ لم أجد له أثراً في كلام القائلين بهذا القول كالمحقق والعلامة ، بل يحتمل أن يكون مرادم أنه في حكم المحل قبل الفسلة ، إذغاية ما يول عليه كلامهم هو النجاسة ، واما أنه يجب فيإيلاقيه العدد المعتبر في الحل فلا ، بل ظاهر كلام شيخنا الشهيد في الذكري أن القول المنسوب اليه وهو القول الثاني من الأقوال المتقدمة هو بعينه القول الأول ، وان القول بالنجاسة مطلقًا عبارة عن كون حكم الفسالة حكم الحل قبل الفسلة . فانه نظل اولا القول بالطهارة عنالبسوط ، ثم نقل مذهب الشبيخ في الخلاف . ثم نفل مذهب المحقق والعلامة وهو القول بالنجاسة مطلقاً ونقل ادلته وطعن فيها . ثم قال : ﴿ وَلَمْ يَبُقُ دَلَيْلُ سُوى الاحتياط ولا ريب فيه . فعلى هذا ماء الغسلة كمفسولها قبلها وعلى الاول كمفسولها بعدها أو كمنسولها بعد الفسل ، انتهى . ومثله كلام المحقق الشيخ على (قدس سره) فيشرح القواعد . وحيننذ فما ذكره شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) وغيره ــ من المفايرة بين القولين - كما ترى . والجواب. - بانه لا منافاة لجواز اختيارالشيخين المشار اليعاكون الحسكم في الغسالة على تقدير النجاسة انهاكالهل قبل الفسلة ، واختيار اولئك علىهذا التقدير كونها في حكم الحل قبل الفسل ــ

فيه ( اولا ) — أن ذلك فرع تصريح القائلين بالنجاـة مطلقاً بكونها كالحل قبل الغسل .

و (ثانياً) — أن التغريع في عبارة الذكرى إنما جرى على مقتضى الأقوال المتقدمة . و فول : « فعلى هذا » أي فعلى القول بالنجاسة ، وهو المنقول عن

المحقق والعلامـــة ، وقوله : « وعلى الأول ... الخ » اشارة الى مذهبي المبسوط والحالاف وان كان على سبيل اللف والنشر المشوش ، وعلى تقدير ما ذكر في الجواب بلزم عدم التفريم على مذهب المحقق والعلامة .

(الثاني) — الظاهر \_ على تقدير القول بنجاسة الفسالة \_ الاكتفاء في تطهير ما لاقته بالمرة الواحدة، وفاقًا للمحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم ، ونقسله ايضًا في السكتاب المذكور عن بعض مشايخه المعاصر بن .

لنا \_ اصالة البراءة من التكليف به ، إذ مورد التعدد في الأخبار نجاسات مخصوصة ، وهذا ليس منها ، فلا مقتضي التعدد فيه سواء كان من الفسلة الاولى أوغيرها. وما ذكره الأصحاب من الأقوال المتقدمة في ذلك لم نقف له على دليل معتمد .

(الثالث) - ادعى المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى الاجماع على ان ماتزال به النجاسة مطلقاً لا يجوز رفع الحدث به . واحتجا لذلك ـ مع الاجماع \_ برواية عبدالله بن سنان المتقدمة (١) الدالة على ان ما يفسل به الثوب لا يجوز ان يتوضأ به . ويرد على الأول ما سبأني من ظاهر عبارتي الدروس والذكرى ، مضافاً الى ما عرفت في المقدمة الثالثة (٢) من المجازفة في دعوى الاجماعات في كلامهم ( رضوان الله عليهم ) وقدتقدم في المسألة الثالثة (٣) من النقل عن المولى الاردبيلي ما يوهن هذه الدعوى ايضاً وعلى الثاني ان الرواية اخص من المدعى ، إلا ان يضم الى ذلك تنقيح المناط .

( الرابع ) – قال شيخنا الشهيد في الدروس : « وفى ازالة النجاسة نجس ان تغير بالاجماع ، وإلا فنجس في الاولى على قول ، ومطلقاً على قول ، وكرافع الاكبر على قول ، وطاهر اذا ورد على النجاسة على قول ، والاولى ان ماء الفسلة كفسولها قبلها » انتهى .

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٢٦ع . (٧) في الصحيفة ٣٥ .

٤٧٧ في الصحيفة (٣)

ولا رب أن القول الأول هو ما ذهب اله الشيخ في الخلاف . واما القول الثاني فالظاهر أنه هو المنقول عن المحقق والعلامة . وهو اول الأقوال التي قدمناها . وربما ظهر من كلام المحقق الشيخ علي في فوائد التجرير أن ذلك أشارة إلى القول الخامس المذي قدمناه . وهو بعيد . وأما القول الثالث فنقله في الذكرى عن أبن حزة والبصروي سويا بين رافع الاكبر ومن يل والبصروي . حيث قال : « وأبن حزة والبصروي سويا بين رافع الاكبر ومن يل النجاسة » أننهي . والظهر أنها قائلان مع طهارته برفعه الحدث حينند . ويكون النجاسة » أننهي . والظهر أنها قائلان مع طهارته برفعه الحدث حينند . ويكون وجه الفرق بين هذا القول وبين ما بعده بلا فصل . ويحتمل أن يكون وجه الفرق باعتبار ورود الما . في الثاني دون هذا القول . وشيخنا الشهيد الثاني في الروض \_ مع استقصائه نقل الأقوال في هذه المنالة \_ لم ينقل هذا القول معها ، مع أن صريح العبارة الذكرى – أنه قول آخر في المسألة . ونسب هذا القول المحقق الشيخ علي (رحه الله ) في شرح القواعد إلى الاشهر بين المتقدمين ، ثم نقل بعده قول الرتضى وابن أدربس ، مع أن شيخنا الشهيد في الذكرى قال : « والعجب خلو اكثر كلام المتقدمين عن الحكم في الفسالة مع عوم البلوى بها » انتهى .

بقي الكلام في قوله : « والاولى ان ماه الفسلة كفسولها قبلها » هل هو قول آخر خارج عن الأقوال المتقدمة أم لا ؟ الذي يظهر لي من كلام الذكرى \_ كما قلمنا بيانه \_ ان هذا اشارة الى اختيار القول المتقدم بالنجاسة لكن لا على سبيل الجزم ، ونسبته الى الاولوية هنا مثل نسبته الى الاحتياط في عبارة الذكرى ، وقد عرفت ان مقتضى كلام شيخنا الشهيد الثاني عد ذلك قولا مفايراً .

( الخامس ) — قال السيد السند في المدارك : « اختلف القائلون بعدم نجاسة الفسالة في ان ذلك هل هو على سبيل العفو بمعنى الطهارة دون الطهورية ، او تكون باقية على ما كانت عليه من الطهورية ، او يكون حكها حكم رافع الحدث الاكبر ؟

فقال بكل قائل ، وقال في المعتبر : « ان ما تزال به النجاسة لا يرفع به الحدث اجماعا ، انتهى .

وانت خبير بان مقتضى القول الأول من هذه الاقوال التي تقلها هو الطهارة خاصة دون الطيورية من حدث كان أو من خبث حسما تقدم في معنى العفو عندم في ماء الاستنجاء ، ومقتضى القول الثاني هو الطهورية من الحبث والحدث ، كما يشعر به التعبير ببقائه على ما كان عليه من الطهورية ، وحينئذ فلا معنى للقول الثالث وجعله ثالثا إلا باعتبار الطهارة والطهورية من الحبث خاصة دون الحدث لتم مقابلته بالقولين الاخرين . وفي فهم هذا المعنى من التشبيه نوع اشكال ، اللهم إلا ان يعلم ان مذهب القائل بهذا القول كون رافع الحدث مطهراً من الحبث دون الحدث كما هو مذهب الشيخين . وقد عرفت ان هذا القول منسوب الى ابن هزة والبصروي ، من الم بنقل مذهبها في تلك المسألة . والذي يقرب الى الفهم .. وبه صرح ايضا المحتقق الشيخ حسن في المعالم وغيره في غيره .. ان المراد من التشبيه هو كونه طاهراً مطهراً من الحدث والحبث كما هو المشهور ، إلا أنه لا يخلوا يضا من شيء . وبالجلة فان فهم المراد من هذه العبارة يتوقف على معرفة مذهب هذا القائل في ، سألة غسالة الحدث الأكبر ليمكن تمشية التثبيه . ويحتمل ان يكون مراد القائل المذكور بالتشبيه لحوق من الحدث في تلك قبل به في هذه وإلا فلا . والظاهر بعده .

(السادس) — قال في المدارك ايضاً \_ بعد نفل اشتراط القائلين بطهارة الفسالة ورود الماء على النجاسة دون العكس \_ ما صورته : « وربما ظهر من كلام الشهيد (رحه الله) في الذكرى عدم اعتبار ذلك ، فأنه مال الى الطهارة مطلقاً واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير . وهو مشكل ، لنجاسة الماء يورود النجاسة عليه عنده ، اللهم إلا أن يقول : أن الروايات إنما تضمنت المنع من استعال القليل بعد ورود النجاسة الماهم إلا أن يقول : أن الروايات إنما تضمنت المنع من استعال القليل بعد ورود النجاسة

عليه ، وذلك لا ينافي الحسكم بطهارة المحل المفسول فيه ، لصدق الفسل مع الورود وعدمه » انتهى.

وفيه (اولا) — انظاهرالشهيد (رحمه الله) ايضاً القول بنجاسة القليل مع ورود الماء على النجاسة ، لتصريحه بان الامتزاج بالنجاسة حاصل على النقديرين ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقياً للنجاسة ، وحينتذ فلا وجه لاختصاص الاشكال بمادة ورود النجاسة على القليل دون عكسه .

و (ثانياً) — انها ذكره في الاعتذار عنه \_ من ان الروايات إنما تضمنت المنج من استمال الماء بعد ورود النجاسة عليه ، وهو لا ينافي طهارة الحل المفسول ، لصدق الفسل في حال الورود وعدمه \_ لا يكاد بجسم مادة الاشكال ، بل ربما يزيد في الاختلال ، إذ غاية ما يعطيه هو صحة التطهير به مع نجاسة الفساة ، فلا يدفع الاشكال بالنسبة الى حكمه بظهارة الفسالة بل يؤكده . نعم لو كان المعلوم من مذهبه القول بصحة التطهير وطهارة الفسالة مع ورود الماء على النجاسة ، والقول بالتطهير دون المطهارة مع ورود النجاسة على الماه ، لاتجه ما ذكره . الا ان الظاهر من مذهبه هو المبلزة مع ورود النجاسة مطعة من غير اعتبار الورود كما نقله عنه فيا تقدم من عبارته ، وحينئذ فالظاهر ان وجه الاشكال هو ما سبق التنبيه عليه في مسألة نجاسة القليل بالملاقاة من أن القول بنجاسة القليل بالملاقاة يقتضي عدم صحة التطهير به فضلا عن طهارة الفسالة ، ف كيف يتم مع ذلك القول بصحة التطهير وطهارة الفسالة ? والجواب عنه ما عرفته في آخر المكلام المتقدم نقله من الوالد (قدس سره) من خروج غسالة ما عرفته في آخر المكلام المتقدم نقله من الدليل كاخرج ماه الاستنجاء . إلا ان فيه ما عرفته آنفا من الاشكال وعدم وضوح الدليل في هذا المجال .

(السابع) - هل الباقي في الحل بعد العصر فيما يجب فيه ذلك - او الاراقة

في الأواني ونحوها \_ طاهر مطلقاً ، او نجس مطلقاً ، او معنو عنه ، او طاهر ما دام في الحل ونجس بعد الانفصال ؟ اقوال :

ظاهر المشهور الأول ، وهو الظاهر من الادلة كما قدمنا ذكره .

ومقتضى القول الخامس هو الثاني . وقد عرفت ما فيه .

ونقل عن ظاهر المحقق في المعتبر الثالث . وفيه اشكال ، فان عبارته في هذا المقام لا نخلو من الابهام ، وذلك فانه \_ بعد ان اختار النجاسة في غسالة اناه الولوغ ونقل عن الشيخ الحسم بالطهارة ، واحتجاج بانه لو كان المنفصل نجساً لما طهر الاناه، لانه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماه الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده \_ قال : « والجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالاجماع فلا يقدح ما ذكره ، ولا مه و عه دفعاً للحرج » انتهى . ولا ريب ان حكمه بالطهارة التي ادعى عليها الاجماع مناف المفو الذي هو عبارة عن النجاسة وان سلب حكمها . ولا عبال المعنو هنا على المعنى الذي ذكروه في الاستنجاء ، اذ السكلام في تأثر الملاقي الحذه البلة بالنجاسة وعدمه ، لا في رفع الحدث والحبث ونحوها وعدمه .

والذي يظهر لي انمراده بالعفو هنا ليس هو المعني المصطلح بل التنبيه على بيان الحسكم بالطهارة إنما هو من قبيل الرخص الواردة في الشريعة ، اذ مقتضى كلية نجاسة الماه القليل بالملاقاة هو النجاسة ، لكنه لما كان اللازم من النجاسة هنا الحرج عنى الشارع عن النجاسة وحكم بالطهارة دفعاً للعسر والحرج ، ولا يبعد ايضاً حمل عبارته المتقدمة في الاستنجاء على ذلك ، وبه يرتفع التناقض الذي اوردناه عليها ثمة . وبالجملة فالظاهر عندي من عبارته هنا هوالحكم بطهارة الباة لباقية وان كانت العلة هوالعفو، وإلا لتناقض طرفا كلاميه . نعم ذكر الحقق المولى الاردبيلي (عطر الله مرقده) العفو وإلا لتناقض طرفا كلاميه . نعم ذكر الحقق المولى الاردبيلي (عطر الله مرقده) العفو في هذا المقام احمالا ، حيث قال : « واذا خرج منه ما يمكن الاخراج عادة بتي المحل مع ما فيه طاهراً أو عفواً ، المضرورة والحرج والسهلة » انتهى .

وبالقول الرابع ضرح العلامة في القواعد ، والظاهر انه مبني على ما اختاره من عدم نجاسة القليل الذي تزال به النجاسة إلا بعسد الانفصال عن الحل ، قال في السكتاب المذكور : « والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر ، قائ انفصل فهو نجس » انتهى . فمنده أنه اذا عصر انثوب من الفسل المعتبر في تطبيره حكم بطهارته قطع ، والمتخلف فيه على حكم الطهارة ، فلو بالغ أحد في عصره فانفصل منه شيء كان نجسا ، لان أثر ملاقاته للمحل النجس عنده إنما يظهر بعد الانفصال . ولعل هذا منشأوهم من نقل عنه القول بالنجاسة وان حكم بطهر الحل كما تقدم في القول الخامس ، قال الحقق الشيخ علي (قدس سره) في شرح الكتاب : « والظاهر أن هذا الحكم عنده مختص بالفسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الموظف كان ماء عنده مختص بالفسل المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الموظف كان ماء الفسل الزائد طاهراً ، لعدم ملاقاته للمحل في حال في المناه والتنجيس فيه بعد انفصاله . وهو بعيد ، مع ان الاصل العدم » انتهى . وكيف كان فالقول المذكور وما يبتني عليه بعيد ، مع ان الاصل العدم » انتهى . وكيف كان فالقول المذكور وما يبتني عليه عحل من الهدعن ساحة الاخبار العصودية .

( الثامن ) — قال العلامة في المنتهى : « أذا غسل الثوب من البول في أجانة بان يصب عليه الماء ، فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، أعدت الآنيه أو تعددت » . ثم احتج على ذلك بوجهين : ( أحدها ) — أنه قد حصل الامتثال بفسله مرتين فيكون طاهراً .

و ( ثانيهما ) — صحيحة محمد بين مسلم (١) قال : « سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة وأحدة » .

واورد عليه بأنه يشكل حكمه بطهارة الثوب مع نجاسة الماء المجتمع نحته فىالاجانة (١) المنزوية فى الوسائل فى الباب ـ ٢ ـ من ابواب النجاسات , سياعلى مذهبه المتقدم من عدم نجاسة الفسالة إلا بعد الانفصال عن المحل المفسول، ومن المعاوم أن الماء هذا بعد انفصاله عن الثوب المفسول يلاقيه في الاناء، ، واللازم مما ذكر تنجسه به .

وقد يتكلف في دفع الايراد المذكور بان المراد من الانفصال خروج الفسالة عن الثوب أو الاناء المفسول فيه ، تنزيلا للانصال الحاصل باعتبار الاناء منزلة مايكون في نفس المفسول ، للحديث المذكور .

قيل: ولا يخنى أن هذا التكلف إنما يحسن ارتكابه مع قيام الدليل الواضح على نجاسة الغسالة . وإلا فظاهر الرواية بدل على طهارة الفسالة .

وفيه (اولا) — ان هذا التكلف إنما ارتكب لدفع المنافاة بين كلامي العلامة (قدس سره) من حكمه بنجاسة الفسالة بعد الانفصال وحكمه بطهارة الثوب في الصورة المفروضة منزلة الثوب لتندفع به المنافاة بين كلاميه واما الكلام في نجاسة الفسالة وطهارتها فهو محث آخر .

و (ثانياً) - ان دعوى دلالة الرواية على طهارة الفسالة مع تضمنها وجوب التعدد في الفسل محل اشكال كما عرفت ، إلا ان يدعى حمل التعدد على محض التعبد وفيه ما تقدم . على انه ربما يقال : ان أصل الاشكال مما لا ورود له في هذا الحجال وان ذكره بعض علما ثنا الابدال ، وذلك فان الثوب بعد وضعه في الاجانة وصب الماء عليه حتى يغمره ويأتي عليه ، فان الماء بدخل في جميع اجزائه وان انفصل باسفل الاجانة . ولكن مثل هذا لا يعد انفصالا عرفا ، بل الانفصال في مثل هذا إنما يصدق بعد رفع الثوب من الاجانة وخروج الماء بنفسه أو بالعصر .

( التاسع ) — قد عرفت أن محل الحلاف في الفسالة .. طهارة ونجاسة .. إنما هو مع عدم التغير ، وإلا فلو تغيرتبالاستمال تنجست اجماعاً ، والمشهور أن التغير المعتبر هنا هو التغير في أحد الاوصاف الثلاثة خاصة كما تقدم . ونقل عن العلامة في النهاية

انه استقرب اجراء زيادة الوزن مجرى التغير ، فلو غسلت النجلسة بمله فزاد وزنه بعد الغسل كان حكمه كالمتغير ، وهو -جع عدم الموقوف له على دليل ـ عديم الرفيق في ذلك السبيل .

(المسألة الخامسة) - في غسالة الحام ، وقد اختلف كلام الاصحاب (رضوان ألله عليهم) في حكما ، فقال الصدوق عطر الله مرقده (۱) : « ولا يجوز التعابير بنسالة الحام ، لانه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصر أبي والمبغض لآل محد (صلى الله عليه وآله) وهو شرهم ، وقريب منه كلام ابيه في رسالته اليه . وقال الشيخ في النهاية : « غسالة الحام لا يجوز استمالها على حال ، وجرى عليه ابن ادريس ، فقال : « غسالة الحام لا يجوز استمالها على حال ، وهذا اجماع ، وقد وردت به عن الأثمة (عليهم السلام) اثار معتمدة قد اجمع الاصحاب عليها لا احد خالف فيها » وقال المحتمق في المعتبر : « ولا ينتسل بنسالة الحام إلا ان يعلم خلوها من النجاسة » ونحوه قال العلامة في القواعد .

وظاهر ما عدا عبارتي النهاية وابن ادريس هو الطهارة ، اذ مقتضاها عدم جواز الاستعبال ، وهو اعم من النجاسة . ويؤيده نقل الصدوق الرواية الدالة على نغي البأس عن ملاقاتها الثوب (٢) وربما حمل كلام النهاية على ما تقضي به العلدة من عدم انفكاك غسالة الحام عن ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر به المحقق عنه في نكت النهاية ، إذ لم نقف له على حجة في تدميم المنع من استعالها .

وبالطهارة صرح العلامة في المنتهى ، فقال بعد نقل بعض الاقوال المتقدمة : « والاقوى عندي انه على اصل الطهارة » ثم استدل بمرسلة الواسطي الآنية . وبالنجاسة صرح في الارشاد فقال : « غسالة الحام نجسة ما لم يمسلم خلوها من النجاسة »

<sup>(</sup>١) في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) .

<sup>(</sup>٢) وهي رواية ابي يحيي الواسطى الآتية في الصحيفة ٩٨} .

وفي التحرير عبر بعدم جواز الاستعالكا هو عبارة النهاية .

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة روايات ؛

(منها) — رواية حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول (عليه السلام) (١) قال : « سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمتزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماه الحمام ، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم » .

و ( منها ) — رواية ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) قال : « لا تفتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحام ، فان فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يعلمر الى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب ، وهو شرها » .

و (منها) — رواية على بن الحسكم عن رجل عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) قال : « لا تفتسل من غسالة ماء الحمام ، فأنه يفتسل فيه من الزنا ، ويفتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم » .

و (منها ) -- رواية ابي بحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام ) (٤) قال : « سئل عن مجتمع الماء في الحام من غسالة الناس يصيب الثوب . قال : لا بأس » .

و (منها) - ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل (٥) في الموثق عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : « وإياك (١) و(٣) و(٣) المروية في الوسائل في الباب ١١٠ من ابواب الماء المضاف والمستعمل.

(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من الواب الماء المضاف والمستعمل .

(٥) فى الصحينة ٢٠٩ وفى الوسائل فى الباب ـ ١١ ـ من ابواب الماء المصاف والمستعمل . ان تغتسل من غسالة الحام ، فغيها تجتمع غسالة اليهودي والنصر أني والحبوسي والناصب لنا أهل البيت . وهو شرهم » .

وانت خبير بان الظاهر أن مطرح النزاع في هـــنه المسألة إنما هو حال الشك في عروض شيء من النجاسات ، وإلا فع العلم بملاقاة شيء منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة الغليل بالملاقاة ، ومع العلم بالحلو عنها فالظاهر أنه لا اشكال في الحسم بالطهارة ، ولا خلاف في ذلك إلا ما يظهر من عبارة الصدوق ، إلا ان الظاهر صرفها الى ما ذكره المحقق من التفصيل ، حيث استثنى من المنع من الغسل بالمنسالة صورة العلم بخلوها من النجاسة . وكذا ظاهر عبارتي النهاية وابن ادريس ، بالا أنه لا يبعد صرفها إلى ما ذكر نا آنفا .

وقال المحقق فى المعتبر ـ بعد نقل ما تقدم من كلام ابن ادريس وان عبر عنه بعض المتأخرين إلا أنه هو المراد على التعيين ـ ما صورته : « وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابريه ، ولم نقف على رواية بهذا الحسكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني ، قال : بعض اصحابنا عن ابن جمهور ، وهده مرسلة وابن جمهور ضعيف جداً ، ذكر ذلك النجاشي فى كتاب الرجال ، فاين الاجماع وابن الاخبار المعتمدة ? وغين نطالبه بما ادعاه وافرط في دعواه ، انتهى ، واشار بقوله : وهو خلاف الرواية . الى رواية الواسطي . حيث قدمها اولا ، وبالرواية التي رواها الكليني الى رواية إبن ابي يعنور .

ثم انه معالشك في ملاقاة النجاسة الذي هو محل النزاع كما ذكرنا . فهل يحكم بالطهارة أو النجاسة أو المنع من الاستعال خاصة ? الاول صريح العلامة في المنتهى كما عرفت ، والميه مال جملة من المتأخرين ومتأخريم ، منهم : المخقق الشيخ على في شرح القواعد ، حيث قال : « والذي يقتضيه النظر انه مع الشك في النجاسة تكون على حكم الثابت لها قبل الاستعال وان كان اجتابها احوط » والى ذلك مال المحقق الشيخ حسن لها قبل الاستعال وان كان اجتابها احوط » والى ذلك مال المحقق الشيخ حسن

في الممالم ، وقبله نوالده في الروض وغيرهم . والثانى صريح العلامة فى الارشاد ، وربما تبعه فيه بعض من تأخر عنه ، قال في الممالم : « وربما قيل ان حجته النعبي عن استعالها وسقوطها ظاهر » انتهى . والثالث ظاهر الصدوقين والحجتمق . إلا أنهم خصوا المنع بالنسل ، والذي فهمه من تأخر عنهم من كلامهم هو الحسكم بالطهارة وان امتنع النسل بها .

اذا عرفت ذلك فاعلم انه لفائل ان يقول: ان جل الاخبار المنقدمة قد دلت على المنع من الفسل ، والظاهر انه لا خصوصية لذكر الفسل إلا من حيث ان الحمام غالباً إنما أنحذ لذلك ، والاحكام في الاخبار \_ كا نبهنا عليه غير مرة \_ انما تخرج بناه على الافراد المتكررة الفالمة ، وحينئذ فلا فرق في المنع من الاستعال بين الفسل وغيره ومما يوضح ذلك ان الحسكم بالنجاسة في اكثر المواضع إنما استفيد من نعي الشارع عن استعال ما لافته أو الأمر بفسله أو نحو ذلك ، حتى أنه لو ورد شيء بلفظ النبجاسة في مقام الغزاع لسارعوا الى تأويله بالحل على المفى اللغوي ، ويؤيد ذلك ما ذكر السيد السند في المدارك ، حيث قال \_ بعد الاستدلال على نجاسة البول من غيير المأكل بحسنة عبدالله بن سنان المتضمنة للامر بفسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحه (١) بل سائر الاعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بفسل الثوب أو البدن من ملاقاتها » انتهى . والأمر فيا نحن فيه كذلك .

فان قيل : أن القاعدة المكلية الدالة على طهارة ما لا يعلم ملاقاته النجاسة ترد ما ذكرتم .

قلنا: ما ذكرنا من الاخبار بالتقريب المذكور خاص ، وهو مقدم على العام كل تقرو بين العلماء الاعلام .

<sup>(</sup>١) المزوية في الوسائل في البلب - ٨ - من الواب النجاسات.

إلا أنه يبقى السكلام في مرسلة الواسطي . حيث دلت على نني البـأس عن ملاقاته للثوب ، ولا ربب أن الترجيح لما عارضها بالكثرة .

نعم استدل المحقق المولى الاردبيلي (عطر الله مرقده) في شرح الارشاد على الطهارة بصحيحة محمد بن مسلم (٦) قال : «قلت لابي عبدالله (عليه السلام) : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ? قال : نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلا مما لزق بعما من التراب » ومثلها صحيحته الاخرى (٢) وموثقة زرارة (٣) قال : « رأيت بعما من التراب » ومثلها صحيحته الاخرى (٢) وموثقة زرارة (٣) قال : « رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحام فيمضي كما هو لا يفسل رجليه حتى يصلي » .

وفيه ان مورد الروايات في هذه المسألة هو البئر التي يجتمع فيها ماه الحام ، وإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحام بها مما لا دليل عليه ، سيا مع ورود هذه الروايات دالة على الطهارة ، وحيننذ فحل الحلاف في المسألة مختص بالبئر خاصة ، قالاستدلال بهذه الاخبار هنا مما لا وجه له . إلا أن الاقرب الى النظر هو ما ذكره المحقق المشار اليه ، فإن الظاهر أن وصول الماه الى البئر المشار اليها إنها يكون بعد المرور في سطح الحام ، لان تلك البئر إنما اعد ت المياه التي نجري من الحياض التي ينتسل عليها ، ومن الظاهر مرورها على سطح الحام ، فالسكلام في سطح الحام كالسكلام في الآبار في معلم لوكان لوصول الماه الى تلك الآبار طريق على حدة لا يتعلق بالسطح فالاستدلال بتلك الأخبار في غير بحله ، وعلى تقدير فرض محل النزاع ما يشمل السطح فالاستدلال على الطهارة بتلك الاخبار ، فتحمل الأخبار الاول على الكراهة المفلغة ، ولعل في عد

<sup>(</sup>١) المروبة فى الوسائل فى الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق وفى الباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

 <sup>(</sup>٧) المروية في الوسائل في الباب - ٧ - من أو اب الماء المطلق .

<sup>(</sup>٣) المروية في الوسائل في الباب. ٩ . من الواب الماء المصاف والمستعمل .

## المقام الثاني

في الماء المشتبه ، وفيه صور :

(الاولى) - اشتباه الطاهر بالمجس، والظاهر انه لا خلاف بين، الاصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الماه اذا كان طاهراً وهو في اناه واشتبه بماه أنجس في اناه آخر فانه يجب اجتنابهما مماً ، نقل الاجماع على ذلك جماعة من اجلاه الاصحاب منهم: الشيخ في الحلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف.

واحتج فى الممتبر ـ بعد نقل الاتفاق ـ بان يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ، ولا رجحان ، فيتحقق المنع .

واورد عليه في المعالم بان يقين الطهارة فى كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك فى النجاسة لا اليقين .

ونقل السيد السند في المدارك عن العلامة أنه احتج في المختلف أيضًا على ذلك بان اجتناب النجس وأجب قطعًا ، وهو لا يتم إلا باجتنابهما معًا ، وما لا يتم الواجب إلا به ، فهو وأجب .

واعترضه بان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه . واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعاً ـ اذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه ـ غير ملتفت اليه ، وقد ثبت نظيره في حكم واجدى المني في الثوب المشترك ، واعترف به الاصحاب في غير المحصور ايضاً . والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل . انتهى ، وقد تقدمه في هذا الكلام شيخه المولى الاردبيلي . وقد جرى

على هذا المنوال جملة بمن تأخر عنه من علمائمنا الابدال . وما نقله (قدس سره) عن الختلف لم نجده فيه في المسألة المدكورة ولعله في موضع آخر منه .

والتحقيق في هذا المقام \_ على ما يستفاد من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) \_ انه لا يخفى \_ على من خلع عنقه من ربقة التقليد للرجال واعطى النظر حقه فيا ورد عن الآل في هذا الهجال \_ ان الشارع كما حكم بالنجاسة والحرمة فيا تحقق كونه نجسا أو حراماً ، كذلك اعطى المشتبه بكل منها في الافراد المحصورة حكم ما اشتبه به من النجاسة أوالتحريم ايضاً . بخلاف غيير المحصورة . فانه حكم بطهر الجميع وحله دفعاً الحرج والمشغة والتكليف بما لا يطاق .

وحيث أن المسألة المذكورة بما لم يعطها حقها من التحقيق أحد من الاصحاب ، ولم يميز القشر منها من اللباب ، مع تكثر أفرادها في الاحكام ، فحري بنا أن نطيل فيها السكلام بما يقشع عنها غياهب الظلام ، ونبين ما في كلام هؤلاء الاعلام من سقوط ما اعترضوا به في المقام .

فنقول (اولاً) — لا يخنى ان القواعد الكلية الواردة عنهم (عليهم السلام) في الاحكام الشرعية ، كا تكون باشال القضية على سور الكلية ، كذلك تحصل بتنبع الجزئيات الواردة عليهم (عليهم السلام) كا في القواعد النحوية . وما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم ) في حكم الهصور وغير الحصور - بما اشته بالنجس أو الحرام ، حيث حكموا بالنجاسة والتحريم في الأول دون الثاني \_ وان كان لم برد في الاخبار بقاعدة كلية إلا أن المستفاد منها \_ على وجه لا يزاحه الريب في خصوصيات الافراد التي تصلح للانداج تحت كل من قاعدتي الحصور وغير الحصور \_ هو الافراد التي تصلح للانداج تحت كل من قاعدتي الحصور وغير الحصور \_ هو ما فكروه ، بل في بعض تلك الأخبار \_ كا سيأتيك ان شاء الله تعالى \_ تصريح بكلية الحكم في بعض تلك الموارد .

وها أنا اذكر لك ما وقفت عليه من المواضع المتعلقة بكل من تلك القاعدتين

ج ۱

ومما دل على حكم المحصور ــ وانه يلحق المشتبه فيه حكم ما اشتبه به من تجاسة أو تحريم \_ ما نحن فيه من مسألة الاناءن ، فقد روى عمار في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) أنه « سئل عن رجل معه أناءان فيهما ماه وقع في أحدهما قذر لا يدري ا يعها هو وليس يقدر على ماه غيره .. قال : يهريقها ويتيمم > (١) ومثله روى شماعة في الموثق عنه ( عليه السلام ) (٢) فانعماكما ترى صريحان في الحسكم المذكور .

وطمن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرين بضعف السند بناء على الاصطلاح الحيث بينهم. وقد عرفت ما في هذا الاصطلاح في المقدمة الثانيب من مقدمات الكتاب . و بعض منهم جبر ذلك بقول الاصحاب للروايتين المذكورتين . وجملة منهم أما اعتمدوا في هذا الباب على الاجماع المنقول في المسألة . والحكل بمكان من العنبعف ٠

ومن ذلك الثوب الطاهر المشتبه بثوب آخر نجس ، فانه لا خـــــلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) عن منع الصلاة عاريات في أنه يجب الصلاة فيها على جهة البدلية ، حتى من او لئك الفضلاء المنازعين في هذه المسألة ، ولم يجوز أحد منهم الصلاة في واحد خاصة ، مع ان مقتضى ما قالوه في هذه المسألة جواز ذلك .

ويدل على الحسكم المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليه السلام) (٣) أنه دكتب اليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فاصاب أحدها بول ولم يدر ايهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء ، كيف

<sup>(</sup>١) و(٢) رواه صاحب الوسائل في الباب - x و١٢ - من الواب المأء المطلق . وفي الباب ـ ٤ ـ من الواب التيمم ، وفي الباب ـ ٦٤ ـ من الواب النجاسات .

<sup>(</sup>٣) المروية في الزسائل في الباب \_ ٦٤ \_ من الواب النجاسات . والرواية \_كما ف الفقيه صر ١٩١ والتهذيب ص ١٩٩ عن الى الحسن ﴿ عليه السلام ﴾، و لنكنَّ ما رقفتا عليه من نسخ الحدائق تنص على انها عن ابي عبداله ( عليه السلام ) .

قال فى المدارك ـ بعد ان نقل القول بذلك عن الشيخ واكثر الاصحاب وقال : أنه المعتمد . و نقل عن بعض الاصحاب أنه يطرحها ويصلي عربانا ـ ما صورته: 
و ومتى امتنع الصلاة عاربا ثبت وجوب العلاة في أحدها أو في كل منها ، إذ ومتى انتفاء غيرها ، والأول منتف ، إذ لا قائل به ، فيثبت الثاني ، وبدل عليه ما رواه صفوان ... » ثم ساق الرواية .

واقول: انت خبير بما فيه ، فإن مقتضى ما ذكره في مسألة الاناه بن واختاره فيها ـ وما ذكره ايضاً في مسألة السجود مع حصول النجاسة في المواضع المتسعة ، حيث قال بعد البحث في المسألة: « والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره ، وانه لا مانع من الانتفاع بالمشتبه فيا يفتقر الى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ماوقع فيه الاشتباه » انتهى ـ انه يجزي هنا الصلاة في ثوب واحــد . وتوقف القول به على وجود القائل جار في الموضمين الاخرين . فانه لم يخالف في تلك المسألة بن احد سواه ، ومن حذا حذوه واقتفاه .

والجواب عنه \_ بوجود النص المعتمد فى الثوب النجس الشتبه وعدم وجوده هناك ، لضعف النص فى مسألة الاناءين ، وعدم النص فى مسألة السجود \_ ضعيف:
( أولا ) — بانه بالتأمل في النصوص الواردة في الاحكام المتغرقة وضم بمضها الى بعض \_ كا سنوضحه ان شاه الله تعالى \_ يعلم ان ذلك حكم كلي .

الى بعض ـ كاسنوضحه آن شاء الله تعالى ـ يعلم آن دلك حكم كلي . و ( ثانياً ) — أن ما ذكره من التعليل في الموضعين يعطي كون الحسكم عنده

و ( قاليا ) — أن ما د فره من التعليل في الموضعين يقطي تورك كلياً في مسالة الطاهر المشتبه بالنجس مطلقاً لا بخصوص تلك المسألتين .

ومن ذلك ـ الثوب النجس بعضه مع وقوع الاشتباه في جميع اجزاء الثوب ، فأنه لا يحكم بطهارة لا خلاف بين الاصحاب ـ حتى من هذا الفاضل و من تبعه ـ في انه لا يحكم بطهارة

الثوب إلا بنسله كلاً ، وبه استفاضت الاخبار .

فني صحيحة محمد بن مسلم عرب احدهما (عليها السلام) (١) انه قال في المني يصيب الثوب : ﴿ فَانَ عَرَفْتُ مَكَانَهُ فَاغْسُلُهُ ۚ وَمُثْلُمًا محيحة زرارة (٢) وحسنة محمد بن مسلم (٣) ورواية ابن ابي يعفور (٤) وغيرها .

قال السيد في المدارك بعد نقل عبارة المصنف في ذلك : « هذا قول علمائنا واكثر العامة (ه) قاله في المعتبر ، واستدل عليه بان النجاسة موجودة على اليقين ، ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه . ويشكل بان يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قد ر النجاسة وان لم يحصل القطع بغسل ذلك الحل جينه » انتهى .

وفيه ( اولاً ) — ان الظاهر ان ما ذكره المحقق ( قدس سره ) من التعليل

- (٢) فز(٤) المروية في الوسائل في الباب \_ ٧ و ١٦ \_ من الواب النجاسات .
  - (\*) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من الواب النجاسات .
  - (٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ و ٩ ـ من الواب النجاسات .
- (ه) في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي ج ، ص ، ٨ ، دلو ان ثوبا اصابته النجاسة وهي كثيرة ، لجفت وخني مكانها وذهب اثرها غسل جميع الثوب ، رلو اصابت احد الكمين ولا يدري ايهما هو ، غسل جميعها . والقول بغسل موضع من الثوب والحكم بطهارة الباقي غير سديد ، لان موضع النجاسة غير معلوم ، وايس البعض باولى من البعض ، وفي جمع الانهر لشيخ زاده الحنفي ج ، ص ، ٢ ، دلو تنجس طرف من الثوب فنسي المحل المصاب بالنجاسة وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته ، وفي متفرقات ركن الاسلام لا يطهر وان تحرى ، وفي شرح الطحاوي اذا خني موضع النجاسة يغسل جميع الثوب ، وفي فتح القدير لابن همام الحنفي ج ، ص ١٣٠ عن الظيرية ، الثوب تكون فيه النجاسة فلا يدرى مكانها ، يغسل الثوب ، وفي الام الشافعي ج ، ص ٤٧ ، كل ما اصاب الثوب من غائط راطب او ولى او دم أو خمر فاستية نه ضاحه فعليه غسله ، وان اشكل عليه موضعه لم يجزه إلا غسل الثوب كله ،

حمدة الأمر، فيه ، لانه مع وجود النص فلا ضرورة تلجىء الى التعليل بالوجوه العقلية . على ان احكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول ، كما اطال به الحقق السكلام في أول على ان احكام الشرع توقيفية لا تعلل بالعقول ، كما اطال به الحقق السكلام في أول كتاب المعتبر وغيره في غيره ، وحيذند فلا اشكال . نعم هذا الاشكال ، وافق لما اختاره في ذينك الموضعين المتقدمين ، ولكنه وارد عليه في هذا الموضع ، حيث ان مقتضى ما اختاره ثمة الاكتفاء بغسل جزء من الثوب كما ذكره ، ولكن النصوص تدفعه ، وهو دليل على ما ادعيناه وصريح فيا قلناه .

و (ثانياً) — أنه متى كان يقين النجاسة هنا يرتفع بفسل جزء بما وقع فيسه الاشتباه \_ بمدنى أنا لا نقطع حينئذ ببقاء النجاسة ، لجواز كونها فى ذلك الجزء الذي قد غسل \_ فانا نقول أيضاً مثله في مسألة الاناه بن : أنه بعد وقوع النجاسة في واحد منها لا على التعيين فقد زال يقين الطهارة الحاصل أولا عن كل من ذينك الاناه بن ، وهكذا في الثوب والمكان المحصور بن ، قانه قد تساوى احمال الملاقاة وعدم الملاقاة في كل جزء جزء من تلك الاجزاء المشكوك فيها ، وهذا القدر يكني فى زوال ذلك اليقين الحاصل قبل الملاقاة والخروج عن مقتضاه .

ومن ذلك \_ اللحم المحتلط ذكيه بميته , فقد ذهب الاصحاب الى تحريم الجميع من غير خلاف ، وعليه دلت الأخبار :

و ( منها ) — حسنة الحلمي عن إبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) أنه « سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان بدرك الذكل منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم أن الميتة والذكل اختلطا فكيف يصنع ? قال : يبيعه ممن يستحل الميتة و يأكل ثمنه » ومثلها

<sup>(</sup>١) المروية في الوّسائل في باب ( ان الميتة اذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع بمن يستحل للميّة وأكمل ثمنه ) من ابواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة .

حسنته الاخرى (١) ايضاً . ويأتي \_ بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه \_ ان كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فعي حلال لا يحكم بنجاستها ولا تحريم أكلها ، لان الواجب أنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام ، والنصوص تدفعه . ولو قيل : انه يتمسك هنا باصالة عدم التذكية . قلنا : يعارضه التمسك باصالة الطهارة واصالة الحلية .

ومما ورد في حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع:

(منها) - الاخبار الدالة على ان كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قف ر (٧) فان القدر المعلوم منها \_ كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة \_ ان كل صنف يكون فيه طاهر وغيس \_ كالدم والبول وامثالما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة \_ فهو طاهر حتى يعلم أنه من الفرد النجس ، وفيه \_ كما ترى \_ دلالة على حكم غير المحصور بوجه كلي .

و ( منها ) — الاخبار الدالة على ان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه (٣) .

و منها - صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (عليه السلام ) (١) انه

(١) المروية في الوسائل في باب ( ان الميتة اذا اختلطت بالمذكى جاز بيع الجميع عن يستحل الميتة واكمل ثمنه ) من الواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشربة .

(٧) تقدم بعضها فالصحيفة ١٣٤ ، وسيذكرها (قدس سره) فىالتنبيه الثانى من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الاول من احكام النجاسات .

(٣) تقدم ذكرها في قاعدة الحل في الصحيفة . ١٤.

(٤) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ . والكنهذه الرواية - كما في كتب الجديث - هي رواية عبدالله بن سليان عن الى جعفر (عليه السلام) المتقدمة في قاعدة الحل في الصحيفة ١٤١ وقد رواها السكليني في الكافي ج ٧ ص ١٧٥ . نعم الراوى عن عبدالله بن سليان هو عبدالله بن منان . كما في المحاسن ايضاً ج ٧ ص ١٧٥ . وقد رواها صاحب الوسائل في الياب - ٢٦ - من ابو اب الاطعمة المباحديث - بعدالتقبع - بعدالت

و سأل عن الجبن . فقال : سألني عن طعام يعجبني ، ثم اعطى الفلام درهما فقال : يا غلام ايتح لنا جبنا . ثم دعى بالغداء فتغدينا معه . فاتى بالجبن فاكل واكلنا ، فلما فرغنا من الفداء قلت : ما تقول في الجبن ? قال : أو لم ترفي اكلته ? قلت : بلى ولكني احب ان اسمعه منك . فقال : ساخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » .

وما رواه في كتاب المحاسن (١) عن ابي الجارود . قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له ؛ اخبر في من رأى انه يجعل فيه الميتة . فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين ? اذاعلت انه ميتة فلا تأكل ، وان لم تعلم فاشتر و بع وكل ، والله انى لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان ، الى غير فلكمن الأخبار التي لا يأتى عليها قلم الاحصاء في هذا المضار .

وانت خبير بان الحسم الوارد في هذه الأخبار على وجه كلي ، فكل شيء من الاشياء متى كان له افراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحره ، ولم يميز الشارع احدها بعلامة . وتلك الافراد بما يتمسر أو يتعذر ضبطها \_ كما اشار اليه في رواية المحاسن بقوله : « أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين » \_ فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنبه . وهدنا من التوسعات والرخص الواقعة في الشريعة المبنية على السهولة ، لرفع الحرج والمشقة اللازمين بوجوب التكليف باجتناب ذلك ، بخلاف الافراد المحصورة . فانه لا حرج في التكليف

<sup>=</sup> فى المظان صحيحة لعبدالله بن سنان عن الى عبدالله ( عليه السلام ) بهذا المتن . نعم لمبدالله بن سنان صحيحة تتضمن الكلية المتقدمة فى رواية عبدالله بن سليان فقط ، وقد تقدمت فى الصحيفة . ١٤ .

<sup>(</sup>١) فى الصحيفة ه ٩٩ ، وفى الوشائل فى الباب ١٦ - من ابواب الاطعمة المباحة من كتاب الاطعمة والاشربة .

باجتنابها كما لا يخنى . وهذه الاخبار كما انها تدل على حكم غير المحصور بالنسبة الى اشتباه الحلال بالحرام كذلك تدل عليه بالنسبة الى اشتباه الطاهر بالنجس ، فان النحريم الذي حصل الاشتباه به إما نشأ من حيث النجاسة كما لا يخنى .

و (منها.) — جوائز الظالم ، فأنه لا خلاف بين الاصحاب (رضوان الله عليهم ) في حلها وجواز اكلها ، مع العلم واليقين بكون اكثرها حرامً ، وبه استفاضت الأخيار :

و منها — صحيحة ابى ولاد (١) قال : « قلت لابى عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان . ليس له مكسب إلا من اعمالهم ، وانا أمر به فانزل عليب فيضينني ومحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والسكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر » .

هذا ما خطر بالبال مما يدخل في هذا الحجال .

و بذلك يتضع لك ما في كلام المحدث الكاشانى في المفاتيح والفاضل الحراسائى في المفاتيح والفاضل الحراسائى في الكفاية ، حيث ذهبا الى حل ما اختلط بالحرام وان كان محصوراً ، استفاداً الى صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة (٢) .

وفيه (اولا) -- انك قد عرفت بمعونة ما قدمناه ان مورد الرواية \_ كما هو ايضًا مقتضى سيافها \_ إنما هو الأفراد الغير الهصورة ، وان ذلك قاعدة كلية في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة .

و ( ثانياً ) — ان الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب للحرام \_ عموماً وخصوصاً \_ متناولة لما نحن فيه ، وهو لا يتم هنا إلا باجتناب الجيع .

و ( ثالثًا ) — أن جملة من الأخبار قد صرحت بالتحريم في خصوص المحصور،

(۱) المروية في الوسائل في باب ( انجو ائز الظالم وطعامه حلال ... النع ) من ابو اب ما يكتسب به من كتاب التجارة . (٧) راجع التعليقة ٤ في الصحيفة ٨٠٠. كروايتي الحلبيالمتقدمتين فى اللحم المحتلط ذكيه بميته كما تقدم (١) .

وما رواه الشيخ في التهذيب (٣) بسنده عن ضريس الكناسي قال : ﴿ سألت أَبَا جَعْفِر ( عِلَيْهِ السّلام ) عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أناكله ؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فسكله ختى تعلم أنه حرام » .

وما رواه عبدالله بن سنان (٣) عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال : «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه ميتة » .

والجميع - كما ترى - صريح فى الحكم بالتحريم . ولا ربب ان طريق الجمع - بينها و بين صحيحة عبدالله بن سنان ٤٠) وما في معناها - إنما يتم بالحل على الفرق بين المحضور وغير المحصور ، كما يقتضيه سياتى كل من تلك الاخبار . وسيجيء تحقيق هذه المسألة ان شاه الله تمالى واعطاء البحث حقه مع هذين الفاضلين في محله .

وبالجلة فانك أذا أعطيت التأمل حقب فيا نقلنا من الاخبار خاصها وعامها ومامها وضممت بعضها الى بعض ، فلا أراك تستريب فيا ذكرنا من صحة تلك الكليتين وظهور تلك القاعدتين ، اعني كليتي المحصور وغير المحصور ، وأن الاخبار الدالة بعمومها على طهارة كل شيء حتى تعلم مجاسته وحلية كل شيء حتى تعلم حرمته مقيدة باخبار

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ٧.٥.

<sup>(</sup>٧) فى ج ٧ ص ٧ ح وفى الوسائل فى باب (حكم السمن والجبن وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام ) من ابواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة والاشرية .

<sup>(</sup>٣)كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والخطوطة . والذي وجدناه في كتب الحديث جذا المضمون هي رواية عبدالله بن سلمان عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في الجبن قال : وكمل شيء لك حلال حتى يحيثك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة ، وقد رواها في الوسائل في الباب ـ ٧٩ ـ من ابواب الاطعمة المباحة ،

<sup>(</sup>٤) راجع التعليقة ٤ في الصحيفة ٨٠٥ .

المحصور طهارة ونجاسة وحلية وحرمة . ومن القواعد المتفق عليها عندهم تقديم العمل بالحاص ، وحينئذ فتخصيص اخبار اصالة يقين الطهارة واصالة يقين الحلية بغير موضع الاشتباه في الاشياء المعلومة بشخصها ، فتأمله بعين البصيرة وتناوله بيد غير قصيرة ، ليظهر لك ما في الزوايا من الحبايا .

هذا . وما اورده في المعالم على المحقق فيندفع بما اشرنا اليه آنفاً من انه قد حصل لنا اليقين بنجاسة بمض تلك الاشياء للعلومة بشخصها ، وهذا اليقين اوجب حدوث حالة متوسطة بين الطهارة والنجاسة . وحينتذ فهو من باب نقض اليقين بيقين مثله .

واما ما ذكره السيد السند . من ان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه . فردود بان الاخبار كما دلت على وجوب الاجتناب مع اليقين دلت على وجوب الاجتناب مع اليقين دلت على وجوب الاجتناب مع الاشتباه بمحصور . وقياسه هذه المسألة وغوها على مسألة واجدي المني في الاجتناب مع الاشترك قياس مع الفارق ، لوجود النصوص الدالة على الاجتناب في هذه المسألة ونظائرها ، وعدم النص في تلك المسألة على ما ذكروه فيها من الاحكام . وسيأتي ان شاء الله ،ا فيه تحقيق الحال ودفع الاشكال في المسألة المذكورة .

وينبغي التنبيه هنا على فوائد :

( الاولى ) - لو لاقى هذا الماء شيئًا طاهراً فهل يحكم بنجاسته ام لا ؟ قولان مبنيان على ان هذا الماء هل يكون حكمه حكم النجس من كل وجه أو بالنسبة الى عدم الاستعال في الطهارة خاصة ؟

وبالاول صرح العلامة في المنتهى ، فقال : « لو استعمل أحد الاناه بن وصلى به لم تصح صلاته ، ووجب عليه غسل ما اصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس » ثم نقل عن بعض العامة انه نفى وجوب الغسل عنه ، معللاً بان الحل طاهر بيقين فلا يزول بالشك في النجاسة . واجاب عنه بانه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا وان فرق بينها في غيره .

وبالثانى صرح جملة من المتأخرين ومتأخريهم : منهم ـ السيد السند في المدارك وجدًّه في الروض .

واحتج عليه في المدازك بان احمال ملاقاة النجاسة لا يرفع يقين الطهارة ، فقال ـ في رد كلام العلامة بان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ـ ما صورته : و وضعفه ظاهر ، للقطع بان موضعالملاقاة كان طاهراً فيالاصل ، ولم يمرض له ما يقتضي ظر\_ ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين . وقولهم بان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس لا يريدون به من جميع الوجوه ، بل المراد صيرورته بحيث يمنع استماله في الطهـارة خاصة . ولو صوحوا بارادة المساواة من كل وجه كانت دعوى خالية من الدليل، انتهى

وأنت خبير بانه بمقتضى ما نقلنا من الأخبار المتملقة بحكم المشتبه في الأفراد بالنجس حكم النجس على التفصيل الآتي ، والمشتبه بالحرام حكم الحرام كذلك ، ألا ترى ان ملاقاة النجاسة لبعض الثواب مع الاشتباه بباقي اجزائه موجب لغساء كملا كما تقدم في الأخبار . ومن الظاهر أنه لا وجه لذلك إلا توقف يقين طهارته الموجب لاجراء حكم الطاهر غليه \_ من صحة الصلاة فيه ومنع تعدي حكم النجاسة منه الى ما يلاقيه برطوبة ـ على ذلك ، وبمقتضى ما ذهب اليه ـ من حكم في هذه المسألة بعدم وجوب تطهير الملاقي لهذا الماء \_ انه لا يجب تطهير ما لاقى بعض اجزاء هذا الثوب برطوبة ، مع أن ظاهر النصوص الواردة يوجوب تطهيره كملا يدفعه ، لأن أيجاب الشارع تطهيره كلاً دال على ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير . إلا أن مؤلاء الفضلاء لماكان نظرهم في المسألة مقصوراً على الموثقتين الواردتين فيها (١) ــ وهما إنمــا تضمنتا المنع من الاستعال في الطهارة خاصة ، مع كون الحـكم فيعما جاريا على خلاف

<sup>(</sup>١) وهما موثقتا عمار وسماعة المتقدمتان في الصحيفة ٤٠٥ .

القوانين المقررة ــ اقتصروا على موردها على تقدير العمل بهما . وحينئذ فما ذكره العلامة في المنتهى من ان المشتبه بالنجس حكه حكم النجس ، ان اراد به من جميع الوجوه فهو مردود بحسنة صفوان (١) الواردة في الثوبين المشتبه طاهرها بنجسها ، إذ لا تكرر الصلاة في الثوبين النجسين ولا الطهرين ، وأن أراد من بعض الوجوه التي من جملتها ملاقاته برطوبة فصحيح .

وبالجلة فان للمشتبه في هذه المسألة وامثالها حالة متوسطة ، فمن بعض الجهات \_ كالأكل والشرب والملاقاة برطوبة \_ حكه حكم النجس ، ومن بعض الجهات \_ كالصلاة في الثويين المشتبين باعتبار تكرارها فيها \_ له حالة ثالثة . والى ذلك يميل كلام المحدث الاسترابادي (قدس سره) في كتاب الفوائد المدنية في مسألة ما لو تنجس الماء مع الشك في بلوغه الكرية ، حيث قال \_ بعد أن اختار فيه التوقف عن الحمكم بالعلمارة والنجاسة \_ ما صورته : ﴿ ثم اعلم أن هنا أقساما ثلاثة : المحكوم عليه بالعلمارة والمحكوم عليه بالنجاسة والمحكوم عليه بوجوب التوقف عن الحكين وبوجوب الاجتناب ومن المعلوم أن الملاقي لاحد الثلائة حكه حكم أحد الثلاثة ، انتهى .

والعجب منهم ( تورَّ الله تعالى مرافدهم ) فيما ذهبوا اليه هنا من الحسكم بطهارة ما تعدى اليه هذا الماء . مع اتفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الحارج بعد البول وقبل الاستبراء على مجاسة ذلك البلل ووجوب ضله ، كاسيأتي ــ ان شاء الله تعالى ــ السكلام فيه في المسألة المذكورة ، والمسألتان من بانب واحد كالا يخنى .

(الثانية) - لو اشتبه ماء اناه طاهر يقينا باحد الاناه بن ، فهل بكون الحمم فيه كالحكم فيا اشتبه به من وجوب الاجتناب . أو يحكم بطهار تعما معا ، بناه على ان مورد النص إنما هو اشتباه الطاهر يقينا بالنجس يقينا ؟

<sup>(</sup>١) المتقدمة في الصحيفة ٤.٥.

لاريب ان . متضى كلام القائلين بتخصيص حكم الاشتباه بالنجس بالطبارة خاصة دون سائر الاستعالات هو الثاني . واما على تقدير القول باجراء حكم النجس المَرْتُبَةُ عَلَى النَّجِسِ ، وبذَّلَكُ صَرَّحِ العَلَّمَةُ في المنتَعَى ايضًا . واعترضه في المعالم بان ذلك خارج عن مورد النص ومحل الوفاق ، فلابد له من دليل . ويحتمل العدم وقوفا على مورد النصكما عرفت . والاحتياط لا مخني .

( الثالثة ) — نص كثير من الاصحاب ( رضوان الله علهم ) \_ كالشيخين والفاضلين وغيرهما \_ على عدم الفرق في وجوب الاجتناب مع الاشتباء بين ما لو كان الماه في اناه بن أو اكثر . بل نبه بمضهم على عدم الفرق بين كون ذلك اناه بن او غديرين.

قال في الممالم \_ بعد نقل ذلك عنهم . والاعتراض بان الحديثين اللذين احتجوا بهما للحكم (١) إنما وردا في الانا بين \_ ما صورته : ﴿ وَلُو تُم الاحتجاجِ بِالاعتباراتِ التي ذكروها لـكانت دليلا في الجميع ، واما النص فحاص كما علم . فتتوقف التسوية التي الكادم جرى جملة ممن تأخر عنه .

وفيه ما قد عرفت من أن نظرهم لما كان مقصوراً على الخبرين المذكورين ــ مم ما عرفت من طعنهم فيهما ومناقشتهم في أصل السألة ـ كان التعدي عن موردهما محتاج الى دليل .

ومن سرح بريد نظره فيما حققناه وتأمل ما شرحناه عرف ان الحنكم في ذلك امر كلى وقاعدة مطردة لا يداخله شوب الاشكال في تعدي الحكم الى ما ذكره اولئك الفضلاء . على أن التخصيص بالاناءين إنما وقع في كلام السائل ، وخصوص السؤال لا يخصص كما تقرر عندهم .

<sup>(</sup>١) وهما موثقاً عمار وسماعة المتقدمان في الصحيفة ٤٠٥.

(الرابعة) — هل الامر بالاراقة في النص (١) على جهة الوجوب ام لمجرد الاباحة ؟ ظاهر كلام الشيخين والصدوقين (عطرالله مراقدهم) الأول ، إلا ان كلام الصدوقين ربما اشعر باختصاص الحسكم بحال ارادة التيمم ، حيث قالا في الرسالة والفقيه : « فان كان معك إناءان فوقع في أحدها ما ينجس الما، ولم تعلم في أيها وقع فاهرقها جميعاً وتيمم » واما كلام الشيخين \_ سيما المفيد في المقنعة \_ فظاهر في عدم التقييد بذلك ، حيث ذكر أنه بعد الاهراق يتوضأ عاء سواهما .

وصريح كلام ابن ادريس ومن تأخر عنه الثاني ، وربما يؤيد بورود الأمر بالاراقة في جملة من الأخبار ، كما تقدم في ادلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، مع انه لم يقل أحد بوجوب الاراقة ثمة ، قال في المعتبر : « وقد يكني عن النجاسة بالاراقة في كثير من الأخبار تفخيها للمنع » وهو جيد .

ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب ان علة الأمر بالاراقة ليصح التيمم ، لانه مشروط بعدم الماه.

ورده بان وجود الماء المنوع من استعاله لا يمنع التيمم ، كالمفصوب وما يمنع من استعاله مرض أو عدو ، ومنع الشارع اقوى الموانع . وهومتجه .

وكيف كان فلا يخنى عليك ما في الأمر بالاراقة من الدلالة على عدم الانتفاع بالماء المذكور وارف وجوده في حكم العدم ، وبه يظهر لحوقه للنجس فى جعلة احكامه لا بخصوص الطهارة من الحدث كما ذكره او لئك الفضلاء (رضوان الله عليهم) لانه متى جاز الا نتفاع به في غير الطهارة من أكل وشرب ونحوها فاراقته مما يدخل فى باب الاسراف المنهي عنه عموماً وخصوصاً . والحق ان التمبير باراقته هنا دليل ظاهر في لحوق احكام النجس كملاكما لا يخنى .

( الخامسة ) → قال السيد السند في المدارك بعد الكلام الذي نقلناه في صدر

<sup>(</sup>١) وهو موثق عمار وموثق سماعة المتقدمان في الصحيفة ٤٠٥.

المسألة : « ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الما. وخارجه لم ينجس الما، بذلك ولم يمنع من استعاله ، وهو ،ؤيد لما ذكرناه ، انتهى .

اقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين ما فرضه ( قدس سرد ) ممكن . فان مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة الى الاشتباد فى المحصور ان تكون افراد الاشتباد الموزا معلومة معينة بشخصها و بالنسبة الى غير المحصور ان لا تكون كذلك ، وما ذكره من الصورة المشار اليها انما هو من الثاني لا الأول . على ان القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ما هية واحدة ، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها مجرامها . فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور عا تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتبادكيف اتفق .

( السادسة ) - الظاهر آنه لا فرق فى ترنب حكم الاشتباه المذكور بين ان يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدها قذر ولا يعلم على التعيين . أو يكون احدها طاهراً والآخر نجساً ثم يشتبه احدها بالآخر ، أو يكونا كذلك ثم ينقلب احدها ويشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس.

(السابعة) - لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بان يتطهر باحدها ثم يصلي ثم ينسل اعضاءه مما لاقاه ماه الوضوء ثم يتوضأ بالآخر ، فهل تصبح الصلاة ام لا ?

الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع ، وهو الظاهر ، قال فى المعتبر فى توجيه : « لانه ماه محكوم بالمنع منه فجرى استعاله مجرى النجس» انتهى ،

وعلله بعضهم بانه يصدقعليه بمدالطهارة الاولى انه متيقن الحدث شاكف الطهارة ومن هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا واجماعاً ، ووضوؤه الثاني مجوز ان يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة .

وعليه في المدارك بان هذين الماءين قد صارا محكوماً بنجاستها شرعاً ، واستعال

النجس في الطهارة بما لا يمكن التقرب به ، لانه بدعة . ثم قال : ﴿ وَفِيهُ مَا فِيهِ ﴾ .

والحق ما علله به فى المعتبر . وكيف كان فالظاهر انه لاخلاف في الحكم المدكور . ( الثامنة ) — قد صرح جملة من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه لا يجوز التحري في الاجتهاد بتحصيل الامارات المرجحة لطهارة أحدهما . وهو كذلك ، لثبوت النهي عن استعال هذا الماه . والقرينة التي لا تثمر اليقين غسير كافية فى الخروج عن عهدة النهى الشرعى .

( الصورة الثانية ) — الاشتباه بالمفصوب ، وقد صرح جمع من الأصحاب بان الحكم فيها كالاشتباه بالنجس .

واستشكله بعض افاضل متأخري المتأخرين نظراً الى صحيحة عبدالله بن سنان (١) الدالة على ان «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » وما فى معناها.

وفيه نظر ، فان مورد هذه الرواية وما في معناها \_كما عرفت آنفاً \_ إنما هو الافراد الغير الحصورة .

وحينئذ فما ذكره الاصحاب (رضوان الله عليهم) هو الظاهر ، وقوفًا على القاعدة الواردة فى المحصور اذا اشتبه حلاله بحرامه كما عرفت ، فتحريم الاستعمال مما لا ينبغي ان يستراب فيه .

لكن لو توضأ بهما وارتكب الحرم ، فهل تحصل له طهارة صحيحة يجوز له الدخول بها في الصلاة ام لا ?

صرح بعض محقي متأخري المتأخرين بالاول ، قال : « لان احدها ما، (١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبو اب ما يكتسب به ، و في باب ( حكم السمن والجين وغيرهما اذا علم انه خلطه حرام ) من أبواب الاطعمة المحرمة . وقد تقدمت في الصحيفة ( ١٤٠ ) .

.باح ولا شك انه قد وقدت الطهارة به ، فيلزم ان تكون صحيحة » ثم انه اعترض على نفسه بان استعمال كل منها حرام منهي عنه والنهي في العبادة موجب الفساد . واجاب بمنع كون النهي موجباً للفساد في "عبادة .

ولم افف لغيره على كلام في المقام الا ان الموافق لمذاق الاصحاب بمقتضى القاءدة التي منعها ـ لا تفاقهم على العمل بها ـ هو البطلان .

أقول : ومع الاغماض عن ذلك فيمكن أن يقال :

( اولاً ) — ان التقرب بما نهى الشارع عنه نهى تحريم غير معقول . ولمل ذلك هو الوجـــه فى القاعدة التي بنى عليها الاصحاب ، من أن النهى في العبادة موجب لفسادها .

و ( ثانياً ) — ان هذه المسألة نظير المسألة التي مرت في الفائدة السابعة . وقد عرفت انه لا خلاف في البطلان تُمة .

و (ثالثاً) — أن هذا الماء باعتبار تحريم الشارع استعاله يصير في حكم العدم ، وحيئنذ ينتقل الفرض الى التيمم لو لم يوجد غيره ، ولا ريب أنه مع انتقال الفرض الى التيمم فلا يجزي الوضوء ، كما في سائر المواضع التي ينتقل الفرض فيها الى التيمم وان كان الماء موجوداً .

( الصورة الثالثة ) — الاشتباه بالمضاف . وقد صرح الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) بانه يجب الوضوء بكل منها . وهو كذلك ، قانِ المسألة هنا من قبيل الصلاة في الثويين المشتبه طاهرها بنجسها .

وما يتوهم في مثل هذه المسألة \_ من انه لابد من الجزم بالنية \_ فلا دليل عليه . بل الدليل قائم على خلافه ، لما ورد (١) من صحة صلاة من نسي فريضة من الحس ثنائية (١) في روايتي على بن اسباط والحسين بن سعيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) المرويتين في الوسائل في الباب \_ ١١ \_ من ابواب قيناء الصلوات .

وثلاثية ورباعية مهددة . ومع تسليم ما ذكروه فهو مخصوص بصورة يتيسر فيها الجزم . ثم انه هل تصبح الطهارة بهذين الماه بن المشتبهين مع وجود ماه غير مشتبه ام لا ؟ ظاهر الأصحاب الثاني كما صرح به جمساة منهم ، وعلله شيخنا الشهيد الثاني في الروض بالقدرة على الجزم النام في النية مع استعال الآخر فلا يصح بدونه .

ولو انقلب احدها فذهب ماؤه ، فالذي صرحوا به آنه يجب الوضوء بالآخر والتبمم مقدماً للاول على الثاني .

واعترضه في المدارك بان الماء الذي يجب استعاله في الطهارة ان كان هو ما علم كونه ماء مطلقاً ، فانتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر ، وان كان هو ما لا يما كونه مضافاً اكتني بالوضو، ، فالجمع بين الطهار تين غير واضح ومع ذلك فوجوب التيمم إنما هو لاحمال كون المنقلب هو المطلق . فلا يكون الوضو، بالآخر عجزيا ، وهذا لا يتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو واضح . انتهى . واجيب بانه لما كان الحريم بالوضوء متعلقاً بوجدان الماء والحريم بالتيمم معلق بعدم وجدانه ، فاذا وجد ما يشك في كونه ماء كان كل من وجوب الوضوء والتيمم مشكوكا ، إذ لا ترجيح لاحسدها على الآخر ، فيجب الوضوء والتيمم معاحق عصل اليقين بالبراءة ، وهو جيد .

ويوضحه أنه لما كان هذا الماء بالاشتباء بين ذينك الفردين تعرض له حالة ثالثة يخرج بها عنها كالمشتبه بالنجس على ما عرفت تحقيقه آنفا ، فلا يحكم بكونه مضافا ولا مطلقا بل محتمل لهما احتمالا متساوي الطرفين ، فيترتب عليه ما يترتب على كل منها من الوضوء والتيمم ، وحينتذ فلا معنى لترتب الحكم فيه على فرض كون ما يتطم به ماه مطلقاً أو هو ما لا يعلم كونه مضافا كما ذكره المعترض . نعم ما ذكره من ايجابهم تقديم الوضوء على التيمم لا يظهر له وجه .

( الصورة الرابعة ) — الاشتباء المستند الى الشك في وقو ع النجاسة او ظنه . ولا خلاف في عدم البناء عليه في الأول، واولى منه الوهم .

نعم وقع الخلاف في الغلن ، فلو ظر وقوع النجاسة في الما، فهل يعمل عليه مطلقاً أو لا مطلقاً أو يفصل بين ما يستند الى سبب شرعي أم لا ، فعلى الأول يكون كالأول وعلى الثاني ؟ اقوال :

وقد تقـــدم تحقيق البحث في ذلك في المقدمة الحادية عشرة (١) واشبعنا الكلام فيه في كتاب الدرر النجفية . نسأل الله تعالى التوفيق لأعامه .

نعم يبقى السكلام هنا فيما لو تعارضت البينتان في الماء بالطهارة والنجاسة . وله صورتان :

( الاولى ) — ان يقع التعارض في انا، واحد ، بان تشهد احدى البينتين بعروض النجاسة له في وقت معين وتشهد الاخرى بعدمه في ذلك الوقت ، لادعائها ملاحظته في ذلك الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة . وقد اختلفت فيه اقوالم :

فقيل بالحاقه بالمشتبه بالنجس ، وهو قول العلامة في التذكرة والقواعد . وجعله فخر المحققين في الشرح اولى ، ونقل في المعالم عن والده انه قواه في بعض فوائده ، وعلله المحقق الشيخ علي في شرح القواعد بتكافؤ البينتين .

وقيل بالطهارة . إلا انه اختلف التعليل لذلك . فبين من عللها بالعمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالاصل ، حكاه فخر المحتقين عن بعض الأصحاب ، وبين من عللها بتساقط البينتين والرجوع الى حكم الأصل وهو الطهارة ، ذكره الشهيد في البيان ، وقال انه قوي بعد أن قرب القول الاول ، ونسبه فخر المحققين الى الشيخ .

وقيل بالعمل ببينة النجاسة ، لأنها ناقلة عن حكم الأصل وبينة الطهارة مقررة والناقل أولى من المقرر عند التعارض ، كما قرروه في الاصول في البحث عن تعادل

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٣٧ .

الادلة ، ولموافقتها للاحتياط ، ولانها في معنى الاثبات والطهارة فى معنى النفي ، ويعزى هذا القول الى ابن ادريس ، ونقل في المعالم عن بعض المتأخرين الميل اليه ، قال : « وهو احوط غير ان القول بالطهارة ــ التساقط ــ افرب » انتهى .

وما قربه (قدس سره) هو الانسب بقواعد الاصحاب ، لتطرق القــدح الى ما عداه من الاقوال المذكورة .

(اما الأول) فيرد عليه انه لا دليل عليه . لان الاشتباه الملحق به دليله النص المتقدم كما حققناه أو الاجماع كما استند اليه آخرون ، وكل منها لا يتناول موضع النزاع . وشمول القاعدة المستفادة من النصوص لذلك محل اشكال ، إذ ظاهر تلك النصوص هو استناد الاشتباه الموجب لاشتباد الحمكم الى امتزاج تلك الافراذ واختلاطها على وجه لا يتميز طاهرها من نجسها ولا حلالها من حرامها . لا مجرد الاشتباه كيف اتفق . وتكافؤ البينتين \_كما ذكرد المحقق الشيخ على \_ إنما يكون موجها لطرحها ، لحدم امكان الترجيح بغير مرجح . لا موجها للعمل بها .

و (اما الثاني) فتيه ان ماذكر من المقدمات المبنى عليها دليه والتعليلات المذكورة وان ذكرها علماء الاصول إلا انها بما لم يقم على الاعتماد عليها دليل معتمد ، فلا يخرج عن مجرد التعلويل الذي لا يهدي الى سبيل ولا يشنى العليل ولا يبرد الغليل ، قلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي ، واما الاحتياط فليس بدليل شرعي عندهم بل غايته ثبوت الاولوية به .

هذا . والتحقيق في المقام ان المسألة لما كانت عارية عن نصوص أهل الذكر (عليهم السلام) فالحسكم فيها الوقوف على ساحل الاحتياط ، وهو العمل بالنجاسة ، وان كان القول الثاني ليس بذلك البعيد باعتبار التعليل الثاني دون الاول ، لتطرق القدح اليه بانه لابد في المرجح من أن يكون مما اعتبره الشارع مرجعا ، ولم يثبت هنا كونه كذلك .

(الصورة الثانية) — ان يتعارضا في اناءين ، بان تشهد احدى البينتين ، انه هذا وتشهد الأخرى بانه الآخر .

وقد اختلفت فيها كلتهم ايضاً ، فذهب جمع ـ منهم : المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد الثاني في بمض في التحرير والشهيد الثاني في بمض فوائده على ما نقله ابنه عنه في المعالم ـ الى انها كالمشتبه بالنجس ، ونقل عن الشيخ في الحلاف القول بسقوط الشهادتين والرجوع الى أصل الطهارة .

وقال في المبسوط على ما نقل عنه في المحتلف: « لا يجب القبول سواء امكن الجمع أو لم يمكن ، والماء على أصل الطهارة اوالنجاسة ، فايعما كان معلوما عمل عليه ، وان قاننا : اذا امكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الاناءين ، كان قوياً ، لان وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع ، وليسا متنافيين ، انتهى .

وقال العلامة في المختلف : « لو شهد عدلان بان النجس احد الاناءين وشهد عدلان بان النجس الآخر . فان امكن العمل بشهادتها وجب ، وان تنافيا اطرح الجميع وحكم باصل الطهارة » ثم انه مال في آخر كلامه الى كونها بمنزلة الاناءين .

احتج الذاهبون الى القول الأول بان الاتفاق حاصل من البينتين على نجاسة احد الاناءين . والتعارض فيه ، ويتوقف في موضع التعارض .

واحتج الشيخ في الخلاف بان الماء على أصل الطهارة ، وليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منها دليل، فوجب طرحها وبقى الماء على حكم الاصل.

واحتج العلامة في المحتلف بانه مع امكان الجمع يحصل المقتضى لنجاسة الاناهين فيأبت الحـكم ، ومع امتناع الجمع تكون كل واحدة من الشهادتين منافية للاخرى ،

ويعلم قطعاً كذب أحداها ، وليس تكذيب واحدة منها بعينها اولى من تكذيب الاخرى . فيجب طرح الجميع والرجوع الى الاصل وهو الطهارة .

وانت خبير بان سياق حجة القول الأول ينادي بالاختصاص بصورة عــــــدم امكان الجم ، ولعلهم في صورة امكان الجم محكون بنجاسة الاناهين باعتبار قبول الشهادتين كما هو ظاهر . لان فرض قبول البينة في كل من الاناءين مع الانفراد يقتضي القبول مع الاجباع ، للقطع بعدم تأثير الاجباع في اختلاف الحكم حيث لا تنافي كما هوالمفروض , و لعله لظهوره لم يتعرضوا له . وظاهر كلام الشيخ في الحلاف عدم الفرق بين صورتي امكان الجمع وعدمه ، كما هو صريح صدر عبارته في البسوط. واورد على كلامه في الحلاف انه لا مقتضي للطرح إلا التعارض ، وهو منني بالنظر الى احد الاناءين من غير تعيين ، وإنما وقع التعارض في التعيين . والاطراح فيه لا يقتضي الاطراح مطلقاً فيبتى معنىالاشتباه موجوداً . هذا بالنظر الىصورة عدم امكان الجمع . واما بالنظر الى صورة امكانه فقد عرفت أن مقتضاه هو الحسكم بالنجاسة . واماكلام العلامة في المحتلف فما يتعلق منه بصورة امكان الجمع متجه كما تقدم وجه ، واما ما يتعلق بصورة عدم الامكان فيرد عليه ما يرد على كلام الخلاف ، لاتفاقعًا في الحسكم بذلك . وكأنه ( قدس سره ) في الختلف تنبه لورود المناقشة بذلك فقال بعد الكلام المتقدم : ﴿ لَا يُقَالُ : يُحَكُّمُ بنجاسة أحد الآناه فِي وصحة أحدى الشهادتين ، فيكون بمنزلة الاناءين المشتبهين ، لانا نقول : تمنع حصول العلم بنجاسة احد الاناءين وصحة إحسدى الشهادتين ، لأن صحة الشهادة إنما تثبت مع انتضاء الكذب ، اما مع وجوده فلا ، وضعفه في المعالم بان التكذيب إنما وقع في التعيين لا مطلقاً . وكأنه لما كان مجال!!ناقشة مع هذا الجواب باقياً بحاله استدرك في آخر كلامه ،

فقال : ﴿ عَلَى انه لُو قَيْلِ بِذَلِكَ ـ يَعْنِي بَمْرُلَةُ الْآنَاهِ بِنِ الشَّبْهِ بِنِ ـ كَالْ وَجُمَّا ،

ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد ﴾ انتهى. وحينئذ فيرجع كلامه الى ما ذكره

الشيخ في البسوط كما تقدم من عبارته ، وهو مؤذن بالتردد .

وكيف كان فالاحتياط فى مثل هذه السائل الغير المنصوصة مما لا ينبغي تركه . ( الصورة الخامسة ) — الاشتباء المستند الى اشتباء ما وقع في الماء بكونه طاهراً أو نجساً .

والذي صرح به جملة من الاصحاب (رضوان الله عليهم) هو الحمم بطهارة الماء والبناء على يقين الطهارة حتى بثبت يقين النجاسة . إلا انك قدعرفت في المقدمة الحادية عشرة (١) ان بعض الأصحاب قد منع جريان هذه القاعدة في مثل هذا الموضع مدعياً ان المنع عن نقض اليقين بالشك مراد به الشك في وجود الرافع ، يمني لا بد من ثبوت الرافعية له أولاً ، فاذا شك في وجوده وعدمه فان هذا الشك لا يمارض اليقين الثابت له الولاً لا الشك في ثبوت الرافعية له . وتحقيق القول في ذلك تقدم في المقدمة المشار اليها .

وبالجلة فكلام من وقفنا على كلامه من الاصحاب متفق هنا في البناء على يقين الطهارة في الصورة المذكورة .

ولكن نقاوا الخلاف هنا في صورة واحدة ، وهي ما اذا وقع صيد مجروح حلال اللحم نجس الميتة فى ما، قليل ، وكان المحل الملاقي للما، منه خالياً من النجاسة ، فمات فيه ولم يعلم استناد ، وته الى الجرح أو الما، ، فهل يحكم بطهارة الماء حينشذ او نجاسته ? قولان :

نقل اولها عن العلامة فى بعض كتبه ، وبه صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، واختاره جملة ممن تأخر عنه .

واختار الثاني جمع من الاصحاب : منهم ـ العلامـــة في اكثركته وابنه

<sup>(</sup>١) في الصحيفة ١٤٣.

فخرالهم تقين في الشرح ، ونقل عن الشهيدين أيضاً . وتوقف المحقق في المعتبر .

وجه القول الأول التمسك باصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين الرافع لهـــا شرعًا ، فان الشك في استناد الوت الى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة فلم يعلم حصول الرافع ، فتبقى العمومات الدالة على طهارة الماء سالمة عن المعارض . كِذَا قرره في المعالم بعد ان اختار فيه القول بالطهارة . ووجبه فحر المحققين في شرح القواعد ، فقال ـ بعــد نقل كلام والده ( قدس سرهما ) باحمال العمل بالاصلين ، يعني اصالة الطهارة في الما. وأصالة التحريم في الصيد \_ ما لفظه : ﴿ أَفُولُ : لاصل الطهارة حكمان : (الأول) — الحكم يها . (الثاني) — حل الصيد ، ولاصالة الموت حكان : (الأول) — لحوق احكام الميت للصيد (الثاني) — نجاسة الماه ، فيعمل كل منهما في نفسه لاصالته فيه ، دون الآخر لفرعيته فيه ، ولعدم العلم بحصول سبب كل منعما . والاصل عدمه . ولا تضاد ، لعدم تضاد سببيعما ، لان سبب الحسكم بالطهارة هوعدم العلم يموت الصيد حتف انفه ، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته ، وهما لا يتضادان ، لصدقع) هنا لانه التقدير . وكلما لم تنضاد الاسباب لم تتغنَّاد المسببات . ثم قال : والاقوى الحكم بنجاسة الماء ، لامتناع الخلو عن الملزومين ، أعني موت الصيد بالجرح ولا بالجرح المستلزمين لحل الصيد ، فانه لازم للاول ، ونجاسة الماء فأنه لازم للثاني . وامتناع الحلو عرب الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين . وتمريم الصيد ثابت بالاجماع ، ولما رواه الحلبي في الصحيح عن ابي عبدالله (عليه السلام) أنه ﴿ سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم فيموت ? قال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ١٠)١ فيثبت الحكم بالنجاسة ، انتهى.

وصاحب المعالم قرر دليل النجاسة بما لفظه : احتجوا بان تحريم الصيد ثابت

<sup>(</sup>١) دواه في الوسائل في الباب - ٢٠ - من ابواب العبيد.

بالاجماع وجملة من الأخبار : منها - صحيحة الحلبي ، وساق الخبر كا تقدم . ثم قال : والحكم بتحريم اللحم يدل على عدم تحقق الذكاة ، وذلك يقتضي الحكم بموته حتف انفه ، والنجاسة لازمة له . ثم اجاب بالمنع من دلالة حرمة اللحم على عدم تحقق الذكاة . وإنما يدل على ذلك لوكان الحكم بالتحريم ، وقوفا عليه . وهو في حيز المنع أيضاً . لجواز استناده الى جهالة الحال وحصول الاشتباه . قان النحريم حيذند هو مقتضى الاصل ، لاشتراط الحل بامر وجودي ، ولا ريب ان الأصل في مثله العدم ، فيعمل بكل من اصلي طهارة الماء وحرمة اللحم . ثم قال : وما يقال - من ان العمل بالاصلين إنما يصح مع امكانه ، وهو . نتف ، لانه كما يستحيل اجباع الشيء مع نقيض لازمه - فجوابه ان عدم الامكان إنما يتحقق اذا جعل كذلك يستحيل اجباعه مع نقيض لازمه - فجوابه ان عدم الامكان إنما يتحقق اذا جعل التحريم مستنداً الى العلم بعدم التذكية الذي هو عبارة عن موته حتف انفه ، لا اذا جعل مسبباً عن عدم العلم بالتذكية الذي هو عبارة الماء إنما يتوقف على عدم العلم بوجود النجاسة لا على العسلم بعدمها ، إذ الشك في نجاسة الرافع لا يقتضي نجاسة الماء انته ي بجاسة الماء انته ي التحري .

وعلى هذا المنوال جرى جمع بمن تقدمه وتأخر عنه في الاستدلال ، وملخده ان تحريم الصيد الذي ثبت بالاجماع والنصوص في الصورة المفروضة إنما يستلزم نجاسة الماء لوكان العلة فيه عدم تذكية الصيد وموته حتف انفه ، اما لوكان العلة فيه عدم العلم بالتذكية فلا ، إذ النجاسة إنما تلزم العلة الاولى دون الثانية ، فان طهارة الماء عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة ، وههنا كذلك . المشك في نجاسة الصيد باحمال موته حتف انفه واحمال تذكيته .

اقول: والذي يظهر لي ان كلام الجميع في هذا المجال غير خال من الاجمال بل الاختلال، إذ لا يخفى ان ثبوت النجاسة الماء وعدمها إنما نشأ من الصيد والحكم بطهارته أو نجاسته. فالواجب اولاً بيان الحكم فيه بالطهارة أو النجاسة، ولا ريب

ان مقتضى اصالة عدم التذكية عندهم كما تكون موجبة للتحريم كذلك تكون موجبية للنجاسة ، كما صرحوا به فىجملة من المواضع : منها ــ مسألة اللحم والجلد المطروحين، خيث حكوا بالتحريم والنجاسة بناء على الأصل المشار اليه ، وحيننذ فكما يكون العلم بعدم التذكية موجباً للتحريم والنجاءة كذلك حال الاشتباء وعدم العلم بالتذكية موجب لحا . ولا ريب أن الصيد في الصورة المغروضة بما اشتبه فيه الحال بالندكية وعدمها ، والتمسك باصالة عدم التذكية يوجب الحسكم بتحريمه وتجاسته ، ومتى ثبت تجاسته فوقوعه في الماء القليل موجب لتنجيسه عند القائل بنجاسة القليل بالملاقاة ، فالنجاسة لا تختص بالترتب على العلم بعدم التذكية خاصة الذي هو الموت حنف الانف ، حتى يتم لهم ان النجاسة هنا مشكوك فيها لاحمال التذكية ، بلكا تترتب على ذات تترتب على الشك ايضًا في التذكية كما عرفت ، فانه لماكان كل من حل الصيد وطهارته مترتبًا على العلم بالتذكية ، كان انتفاؤهما بانتفاء ذلك تحقيقاً للسببية . وعدم العلم بالتذكية \_ كما عرفت \_ أعم من الغلم بالعدم .

وبالجلة فان تجاسة الماء وطهارته في الصورة المفروضة دائرة مدار طهارة الصيد ونجاسته . وقد عرفت أن عدم العلم بالتذكية كما يكون سببًا في التحريم يكون سببًا في النجاسة ، وحينتذ فقول المستدل ـ : أناشك في استناد الموت الى الجرح او الما. يقتضي الشك في عروض النجاسة \_ مسلم لو كانت النجاسة مرتبة على الموت حتف الانف خاصة كما ذكروه . فاما اذا قلنا بترتبها أيضًا على الشك في التذكية وعدم العلم بيا فلا . وحينتذ فالظاهر هو القول بالنجاسة . واصالة الطهارة التي استندوا اليها ممنوعة بوجود النجاسة يقينا . وبما ذكر ناه تخرج هذه الصورة المذكورة عن فرض المسألة ، إذ موضوع المسألة وقوع شيء مشكوك في نجاسته او طهارته في الماء القليل ، والصيد في الصورة المفروضة محكوم بنجاسته قطعًا ، لعدم العلم بالتذكية ، فانه موجب لتحريمه ونجاسته كما عرفت . نعم لوكان موجب النجاسة هوالعلم بعدم التذكية خاصة اتجه ما ذكروه ما لا انه ليس كذلك .

# فريرس الجزء الاول من كتاب الحدائق الناضرة

## الصحيفة

ترجمة المؤلف

٧ خطبة الكتاب

المقدمة الاولى في عدم اختصاص الحراطى التقية بوجود قائل من الما.ة

١٤ المفدمة الثانية في اثبات صحة جميع الاخباروا بطال الاصطلاح في تنويع الحديث الى الانواع الاربمة .

۲۰ عــدم اختصاص الصحة باخبار المقه الـكتب الاربمة وبيان حال المقه الرضوي.

٢٦ المقدمة الثالثة في مدارك الاحكام
 الشرعية .

حجية ظواهر الكتاب وعدمها اذا
 لم يرد التفسير عن أهل بيت العصمة
 ( عليهم السلام ) .

٣٥ حجية الاجماع وعدمها ،

٤٠ دليل العقل ،

٤١ ما يطلق عليه لفظ الاصل.

٤٢ الاصل بمنى النفي والعدم إنما يسح الاستدلال به على نفي الحســـكم

### الصحيفة

الشرعي لا على اثباته .

٤٣ جريان البراءة في الشهة الوجوبية

٤٤ عدم جريان البراءة في الشبهة لتحريمية

١ حتجاج بمن الفضلاء لجريات البراءة في الشبهة التحريمية ودفعه .

٥١ مبحث الاستصحاب.

٥٢ احتجاج الفائلين بحجيدة
 الاستصحاب ودفعه .

تقسيم الدلالة الى النطوقية والمفهومية
 وافسام كل منها.

واستلزام الاسر بالشيء النهي عن ضده الحاص .

٠٠ قياس الأولوية .

٣٣ منصوص العلة .

المقدمة الرابعة في وجوب الاحتياط
 واستحبابه ،

۲۸ تقسيم الاحتياط الى الواجب
 والمتحب .

٧٢ جملة من الاخبار المشتملة على ذكر
 الاحتياط .

#### الصحيفة

- المقدمة الحامسة فى معذورية الجاعل
   بالحسكم وعدمها
- ۸۷ المقدمة السادسة في التمارض والترجيح
   بين الادلة الشرعية ·
  - ۸۹ تمارض الخبرين ٠
- ٩١ الاخبار الواردة في تمارض الخبرين
- ٩٧ الترجيح باعدلية الراوي وافقهبته
- ٩٩ اختلاف الاخبار في الوظيفة بعد
   تساوي الخبرين في طرق الترجيح
   ووجوه الجم بينها
- ١٠٥ ثبوت النرجيح وعدمه بتأخر الحبر
   في الصدور
- ۱۰۶ مذهب الكليني ( ره ) في اختلاف الاخبار
- ١٠٩ مختار المصنف في تمارض الخبرين
- ۱۱۱ التمبير بالمشهور عن المجمع عليه في مقبولة عمر بن حنظلة
- ۱۱۲ المقدمة السابعة في ان مدلول الاس
   والنهيحقيقة هو الوجوبوالتحريم
   ۱۱۵ مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة

- الأمر والنهي الواردة في كلام الأعة ودفعه
- ١١٨ المقدمة الثامنة في ثبوت الحقيقة الشرعية
- ١٢١ المفدمة التاسعة في ان المشتقحقيقة
   في خصوص المتلبس بالمبدأ أو في
   الاعم منه وعمن انقضى عنه
- ١٢٥ المقدمة العاشرة في حجية الدليل المقلى وعدمها
- ١٣٣ المقدمة الحادية عشرة في جملةً من القواعد الشرعية
  - ١٣٤ قاعدة الطيارة
- ۱۳۶ عموم قاعدة الطهارة للجهل بالحسكم الشرعي وعدمه
- ۱۳۶ اشتراط ثبوت النجاسة للاشياء بعلم الكلف واقعاً
- ١٣٧ مل يخرج عن قاعدة الطهارة بالنظن بالنجاسة
  - ١٤٠ قاعدة الحل
  - ١٤٢ قاءدة الاستصحاب
- ۱۶۳ جريان الاستصحاب وعدمه في الشك في الشك في رافعية الموجود
- ١٤٦ ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه

١٤٨ القاعدة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة في النجاسة والحرمة ·

١٥٠ القاعدة في الشك في الشيء بعد الخروج عنه ٠

١٥١ قاعدة رفع الحرج

١٥٢ قاعدة المذر فيما غلب الله عليه

١٥٣ السومات القطعية المقررة عرض صاحب الشريعة

١٥٥ البراءة الاصلية في الاحكام التي تم بها البلوى

البناء في شك الاخيزتين من الرباعية
 على الاكثر ما لم يكن مبطلا .

۱۵۶ الا بهام لما ابهم الله والسكوت همـــا سكت الله ·

۱۵۷ ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن اصل الحلقة

۱۵۷ ان كل شيء يجتر فسؤره حـــلال ولما به حلال

١٥٨ قبول قول من لا منازع له

١٦٠ - تأخير البيان عن وقت الحاجة

١٦٣ اذا تعلق الطلب بالماهية السكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها

١٦٤ الشرط الفاسد مفسد أو لا

### الصحيفة

١٦٧ المقدمة الثانية عشرة فى نبذة من
 احوال المجثهدين والاخباريين ٠

۱۷۱ كتاب الطهارة

۱۷۱ تعریف الجاري

١٧٢ الماء المطلقطاهر في نفسه مطهر لغيره

١٧٤ معنى الطهور لفة

١٧٧ الاخبارالدالة علىان الماء طاهر مطهر

١٧٨ نجاسة كل ما. بتغير. بالنجاسة

۱۸۱ اعتبار التغير الحسى وعدمه

۱۸۷ اعتبار الكرية في عـــدم الممال الجاري وعدمه

١٩٤ اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه

١٩٧ تغير بعض الحاري بالنجاسة

۲۰۱ كيفية تطهير الجاري

٢٠٢ ماه الحام كالجاري اذا كان له مادة

۲۰۶ اشتراط کریة المادة وعدمه فی ماه
 ۱-لمام

٢٠٧ حل يشترط على الفول بكرية المادة
 بلوغ المادة وحدها كراً

۲۱۰ هل يطهر ماه الحوض اذا تنجس يمجر د الاتصال بالمادة

۲۱۱ هل يشترط في تطهير الحوض زيادة
 المادة على الـكر بمقدار ما يحصل
 به الامتراج

٢٩٣ حكم الشك في كرية المادة

٢١٤ ماه المطر في الجمالة حال تفاطره كالحارى

۲۲۰ لو وقع المطر على ماء تجس بدون التغير بمد زوال عين النجاسة

۲۲۲ اذا وقع المطر على ارض متنجسة ونحوها واستوعب موضع النجاسة وازال العنن

٣٢٤ اعتصام الماء القليل عاء المطرحال تقاطره

٢٢٤ اشتراط الـكرية وعدمه في ما. المِطر على مذهب العلامة في الجاري

٢٢٥ اشكال بمض الفضلاء فى روايتى المزابين

٣٢٦ اعتصامااكر لا يختص بغير الاوابي والحياض

۲۲۸ اعتبار تساوی السطوح فی اعتصام الكر وعدمه

۲۶۲ تغير بعض الكثير

٢٤٤ طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة

٢٤٨. أصابة النجاسة للسكثير بمدرجوره ٧٤٩ المقـــدار الذي لا ينفعل بالملاقاة أ ٢٩٤ الجُم بين الطائفتين من الاخبار

# المحيفة

من الراكد

٧٤٩ التقديرات الواردة بغير لفظ الكر

٢٥٤ تحديد السكر بالوزن

٢٦١ تحديد الكر بالمساحة

٣٦٣ عدم ذكر البعد الثالث في اخبار الساحة

۲۹۸ الـكلام في سند رواية ابي بصير الواردة في تحديد الكر

۲۷۰ السكلام في سند صحيحة اسماعيل ابن جابر التي هي مستند القميين

٣٧٣٪ أوجيه قول القطب الراوندي

٢٧٤ السكلام في صحيحة اسماعيل بن جابر الدالة على التحديد بذراءين في العمق وذراع وشبر في السعة

٧٧٧ ضبط الكر بالاوزان المتمارفة

٢٨٠ نجاسة القليل وعدمها بالملاقاة

٢٨١ الاخبار الدالة على مجاسة القليل بالملاقاة

٧٨٩ - تقريب الاستدلال ببذه الاخبار

۲۹۰ الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة .

۲۹۳ تقريبالاستدلال بهذه الاخبارو دفعه

٢٩٨ الكلام في حسنة محمد بن ميسر / ٣٤٧ اعتبار المساواة أو علو المطهر على من حيث التصريح فيها بالفلة

> ٣٠١ ادلة المحدث الكاشاني على عدم الفعال القليل بالملاقاة

٣٠٤ الجواب عنادلة المحدث الكاشاني

٣٢٢ وجوء الحمل في الاخبار الناهية عن الوضوء والشرب عما لاقته النجاسة

٣٢٤ التفصيل في نجاسة القليل والملاقاة بين الوارد والمورود

٣٢٩ تفسيل الشيخ (قدء) في عجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره

٣٣٧ التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن والحاري لا عن نبع

٣٣٢ تطهيرالقليل النجس بالقاء السكر عليه

٣٣٣ اعتبار الأمتزاج وعدمه

٣٣٧ اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

٣٤١ اعتبار زوالالتغير ــ انكان ــ اولاً أو بالالقاء بحيث لا يتنبر شيء من ماه الكو

٣٤١ ما ذكره حملة من المتأخرين من كفاية بمزكر طاهر غير متغير عن الماء المتغير في تطهيره

# الصحيفة

القول بالاكتفاء بمجرد الانصال

٣٤٧ كفية تعادر القليل النحس فيالكوز وتحوه على القول بالامتزاج

٣٤٣ تفريق ماه الكر في ظروف والقاه ما كل منها على الماه النجس مع الا تصال

٣٤٣ - تطهير الفليل النجس بوقوعه فىالكر وبماء المطر وباتصاله بالنابع

٣٤٤ تطهير القليل النجس بأعامه كرآ

٣٤٨ تعريف البائر

٣٥٠ كباسة البئر بالملاقاة وعدمها

٣٦٣ أبموذج من الاختلافات الواقمة في

الاخبار في جملة منالقدرات

٣٦٦ كيفية تطهير البئر اذا لنير مأؤها

۲۷۱ او زال تغیر البئر بغیر النزح

٣٧١ لو غار ما. البئر بمد النجاسة ثم عاد

٣٧٢ طهارة الدلو والرشا والماشر بالتبعية

٣٧٣ اعتبار الدلو في النزح رعدمه

٣٧٥ حد الدلو التي ينزح بها

٣٧٦ وجوب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزح

٣٧٧ طهارة البئر بغير النزح وعدمها

**٤٢٥** سؤر الكافر ومن بحكمه

٤٣٦ سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم

٤٢٩ سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم

٤٣٢ سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم

4٣٣ طهارة غــــير الآدمي بزوال عين النجاسة وعدمها

٤٣٤ طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها

٤٣٦ الماء المستعمل في الحدث الاصغر

87A الماء المستعمل في الحدث الاكبر

٤٤٦ تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر

٤٤٧ ازالة الحبث بالمستعمل في الحدث الاكبر

٤٤٨ مورد الكلام غسالة خصوص الجنابة
 او مطلق الحدث الاكر

٤٤٩ المستعمل في الاغسال المندوبة

٤٤٩ المستعمل في الفسل من حدث مشكوك فيه

٤٤٩ اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستمال وعدمه

#### الصحيفة

۳۷۹ وجوب التراوح اذا تعذر نزح الجميع

٣٨٣ عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينها

٣٩١ حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة

٣٩٤ ارتفاع الحدث بالمضاف وعدمه

٣٩٩ ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

٤٠٦ كلامالحدث التكاشأني فيالمقام ودفعه

٤٠٩ اختلاط المطلق بالمضاف

٤١٤ طريق تطهير المضاف اذا تنجس

٤١٧ تعريف السؤر

٤٢٠ اقسام السؤر وذي السؤر .

٤٢١ الطاهروالنجس منسؤر الآدميالمسلم

477 كراحة سؤر الحائض على الاطلاق أو بقد التهجة

٤٧٤ الحاقالشهيدكلمتهم بالحائضالمتهمة

٤٢٤ كراحة السؤر في اختلف فيـــه
 بالطهارة والنجاسة عند من اختار
 الطهارة

- ٤٥٠ الكر المجتمع من الماء المستعمل
- ٤٥١ لو غسل رأسه حارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يفسل به جانبه \ ٤٨٥ تحقيق المسألة
- ١٥٢ مورد الخلاف في المستعمل في النسل ١٩٨١ كلام حول القول بان حكمه حكم الارتماسي
- ١٥٧ اختصاص البحث في هذه المسألة [ ١٩٠ ما يعتبر في تطهير ما لاقته الفسالة بالقليل وعدمه
  - ٥٥٩ الكلام في صحيح على بن جعفر المتعلق بهذا المقام
  - ٤٦٧ عدم وجوب ازالة ما. الاستنجا. لما هو مشروط بالطهارة
    - ٤٦٩ ماه الاستنجاء طاهر او معفو عنه
      - ٤٧١ كلام المحقق المتعلق بالمقام
  - ٤٧٥ شروط الطهارة او النفو في ماه الاستنجاء
  - ٤٧٧ الـكلام فيا ادعي من الأجاع على عدمجواز رفع الحدث بماء الاستنجاء
    - ٧٧٤ الماء المستعمل في ازالة النجاسة
  - ٤٧٧ القول بنجاسته مطلقاً وان حكمه حكم المحل قبل الغسل
  - ٤٨١ القول بانحكه حكم المحل قبلالنسلة
  - ٤٨١ الفول بان حكمه حكم المحل بعد الفسلة
    - ٤٨٢ القول بطهارته مطلقاً .

- الصحيفة
- ٤٨٥ القول بنجاسته مطلقاً وان كائب بعد طهارة المحل
- المحل قمل الفسل
- على القول بالنجاسة
- ٤٩٠ دعوى الأجاع على عدم جواز رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقاً
- ٤٩٠ كلام الشهيد في الدروس في نقل الاقوال وما يرجحه
- ٤٩١ عل الحكم في الفسالة على تقدير عدم النجاسة هو الطهارة او العفو
- ٤٩٢ عل يعتبر في طهارة الفسالة ورود الماء على النجاسة
- ٤٩٣ حكم الباني في المحل بعد العصر او الاراقة
- ٤٩٥ اذا غسل الثوب من البول في أجانة بصب الحاء عليه
  - ٤٩٦ تغير الفسالة بالاستعال
    - ٤٩٧ غسالة الحمام
- ١٩٩ حكم غسالة الجام مع الشك في ملاقاة النجاسة

٥٠٢ أشتباء الماء الطاهر بالنجس

همتيق في حسكم الشبهة المحصورة
 وغير المحصورة في الطهارة والنجاسة
 والحلية والحرمة

٥١٧ حكم ملاقي الماء المشتبه

او أشتبه ماه اناه طاهر يقينا باحد
 الاباهين

٥١٥ عدم الغرق في وجوب الاجتناب
 مع الاشتباء بين الاناء بن والاكثر

١٦٥ الاس بالارافة في موثقتي عمار
 وسماعة للوجوب أو للاباحة

٥١٦ الشك في وقوع النجاسة في الماءأو خارجه

۱۷ صور الشبهة المحصورة في الطهارة والنجاسة

#### الصحيفة

۱۱ الصلاة بطهارة متيقنة من الماءين المشتبين

٥١٨ تحصيل الأمارات المرجحة لطهارة
 احد الماءين المشتمين

٥١٨ اشتباء الماء المباح بالمنصوب

٥١٩ اشتباء المطلق بالمضاف

٥٢١ الشك في وقوع النجاسة في الماء او ظنه

٥٢١ تمار ضالبينتين في الطهارة والنجاسة
 في ا ناه واحد

٥٢٣ تعارض البينتين في ا زاءين

الشك في ان ما وقع في الماء طاهر
 او نجس

۱۱شك في استناد موت الحيوان
 الى الجرح او الماء

# استدراكات

| صواب                                                 | lb=                | السطر | الصحيفة |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| وکان قد جمع                                          | وقدكان جمع         | ۲.    | 11      |
| كتبا مبسوطة مبوبةواصولا مضبوطة .كذا                  | كتبا مضبوطة        | 4     | ۲.      |
| في المطبوع من الوجيزة                                |                    |       |         |
| وكتاب من لا يحضره الفقيه .كذا فىالمطبوع              | ومن لايحضره الفقيه | ٣     | ٧.      |
| من الوجيزة                                           |                    |       |         |
| فى المطبوع من البحار ( فاخذت )                       | واخذت              | Y     | **      |
| في الباب . ﴿ مِن الرَّابِ النَّجَاسَاتِ وَفَالْبَابِ | ف باب ۲۳           | 11    | 24      |
| ٣٨ من ابواب الذبائح وفي الباب ٣٣ من                  |                    |       |         |
| كتاب اللقطة الغ                                      |                    |       |         |
| فى الباب ٣٠ من ابواب الحلل الواقع في                 | ف باب ۹۰           | 14    | ٤٤      |
| الصلاة وفي الباب ٥٠ من ابواب جهاد                    |                    |       |         |
| النفس الخ                                            |                    |       |         |
| في التعليقة (١) في الصحيفة (٤٢)                      | ني صحيفة ٢٤        | 11    | 84      |
| روى صاحب الوسائل هذه الاخبار فىالباب                 | ني الصلاة          | 14    | οį      |
| ۲۱ من ابواب التيمم                                   |                    |       |         |
| في الباب ٢٠ من ابواب الحلل الواقع في                 | فی باب ۳۰          | 41    | ••      |
| الصلاة وفيالباب ٥٠ من بر اب جهاد النفس               |                    |       |         |
| في الباب . و من ابو اب النجاسات وفي الباب            | ني باب ِه ه        | 41    | 74      |
| ٥٥ من ابواب لباس المصلي                              |                    |       |         |
| سطر ٧                                                | سطر ۱              | **    | , A*    |
| سطر ٧                                                | سطر ہ              | ١٢    | ٨٤      |
| بيطر γ                                               | سطر ۽              | 17    | ۸۷      |
|                                                      |                    |       |         |

| ع ١                        | ( استدراكات )      |                      | 647   |         |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------|---------|
|                            | صواب               | خطأ                  | السطر | الصحيفة |
| في الوسائل . وفي غيرهـــا  | هذا مطابق لما      | فارجئه               | Y     | 44      |
| ما صحيح كما في لسان العرب  | ( فارجه ) وكلاه    |                      |       |         |
| _                          | السطر 🖈            | السطر                | 44    | 140     |
|                            | السطر ۾            | السطري               | 41    | 141     |
|                            | ، في الصحيفة ١٣٦   | فالصحيفة همه السطر ٢ | ۱۸    | 18.     |
|                            | السطر ۱۳           | السطرح               | ۲.    | 717     |
|                            | السطر 🔥            | السطرح               | 41    | 144     |
|                            | السطر ب            | السطرح               | 41    | 175     |
| نى التعليقة رواء الشيخ فى  | النص المذكور ف     | بالنص الآتى الخ      | 11    | 174     |
| ن ۱۲ وص ۱۱۷ بسنده          | التهذيب ج ١ ص      |                      |       |         |
| عليه السلام ) وفى طريقه    | عن ابي جعفر (      |                      |       |         |
| يهو ضعيف . والصحيحة        | علی بن حدید و      |                      |       |         |
| , رواما الـكليني في الكافي | المذكورة في المتن  |                      |       |         |
| حرة . وعلى هذا فالنص       | ج ۱ ص ۲ مع         |                      |       |         |
| بقة لا يرتبط بالصحيحة      | المذكور في التعد   |                      |       |         |
| من حيث الطريق ، نعم        | المذكورة في الماتن |                      |       |         |
| اية الشيخواحدلا اختلاف     | متنالصحيحة ورو     |                      |       |         |
| فنا عليه من نسخ الحداثق    | فيه إلا ان ما وة   |                      |       |         |
| و تفسخ فیه ار لم یتفسخ ،   | لم يذكر فيه جملة . |                      |       |         |
|                            | من الصيحيحة        |                      |       |         |
| من البصائر و المآء الراكد  | فىالنسخة المطبوعة  | عن الماء الراكد      | ١٤    | ۱۸۰     |
| ض نسخ الوسائل التي يقال    | من البس , وفي بعد  |                      |       |         |
| لما. الراكد من الكر.       |                    |                      |       |         |

فالنسخة المطبوعة من البصائر و الماء الراكد من البئر ، وفى بعض نسخ الوسائل التي يقال انها مصححة و الماء الراكد من السكر ، ولسكن ما وقفنا عليه من نسخ الحدائق ليس فيه شيء من ذلك وكذا نسخ الوسائل القديمة

| - 079 -                         | را فال            |                | <u>'</u> |         |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------|---------|
|                                 | صواب              | للعن           | السطر    | الصحيفة |
| ة ني                            | الانفعال بالملاقا | الانفعال في    | ۲.       | 140     |
|                                 | 4.4               | **             | 17       | 711     |
|                                 | انہا              | بانها          | •        | ***     |
| رعة من المعالم ( ملاقاتها )     | في النسخة المطبو  | ملاقيها        | 1        | ***     |
|                                 | ام                | أو             | ٨        | 444     |
| رعة من المعالم ( ببنائه )       | في النسخة المطبو  | بناء           | ۱۸       | 441     |
| رعة من المعالم ( المنحدرة )     | في النسخة المطبو  | المتجددة       | ٦        | 144     |
| رعة من المعالم ( نجسها )        | في النسخة المطبو  | يئجسها         | Y        | 444     |
|                                 | فلا               | قلا            | ٧.       | 444     |
| لت فىالطبع وهى : د لدلالتهما    | هنا تعليقة سقه    | المتقدمين      | ۱۸       | 707     |
| غرج من تكليف ما لا يطاق         | على حصول الح      |                |          |         |
| احتياط ، ( منه رحمه الله ) .    | وهو العمل بالا    |                |          |         |
|                                 | بيانها            | بيا نهمها      | 44       | 707     |
| عة من شرق الشهسين مكذا :        |                   | تنكر الواسطة   | ٩        | 474     |
| .الله بنسئان، واسكنفيا وتفنا    | , و تنکرعنعبد     |                |          | •       |
| لحدا ثقادمجت كلمة , الواساة ,   | عليه من نسخ ا.    |                |          |         |
| س غلط النساخ                    | في البين و لعله . |                |          |         |
|                                 | يدل               | تدل            | 11       | 777     |
| بوعــــة من مشرق الشمسين        | في النسخة المط    | لكدنها توجد    | 14       | 777     |
| و علجه                          | , آگمنه قد تو     |                | ••       | .,,     |
| بينه                            | شخص واحد          | شخص بعيله      | 1        | 774     |
|                                 | ف الصحيفة ٦       | في الصحيفة ع.٧ | *        | 441     |
|                                 | ار                | ام             | 18       |         |
| أبوعة من المعالم ( في الألقاء ) |                   | ٠١<br>والإلقاء | 14       | ***     |
| لدائق من غلط النساخ             |                   | · • · J        | אי       | ۲۳۸     |

لفت نظر قد وقع اشتباه في رقم الصحينة ٤٥٦ فاثبت مكذا : (٥٥٦)

تم الجزء الأول من كتاب الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة . ويتاود الجزء الثاني في الوضوء . والحد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خاتمه محمد وعترته الطبين الطاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين م



